رَفْعُ عِب (لرَّحِلِ (النَّجَّس يُّ (سُیکنر) (لِنِرْ) (اِنِوْر)

مُوْقَةُ مُا أَمْ لِينَالِهُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْعُلِلْ الْمُعِلِلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

تأليفك أِي أُنِيِّر حسينَ بِنَ عَلِيسِ أَنِي ذراع الحَارِمِي عَنْمُ فَهُ الشَّدِينَ بَكَلِمَة المَانِدَة المِنْدَانِيَةِ

اخفا التئلف

رَفْعُ بعبر (لرَّعِمْ ) (الْبَحِّرِي رُسِلَنَمُ (البِّرُ) (الفِرُوفَ مِسِ رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ فِي (الْبَخِّرِيِّ بعبر (لرَّحِمْ فِي الْبِخْرِيِّ (سِلنه) (لِنَهِنُ (الِفِرُوفِ مِرِسَ

مِوْق بِهُ الْمُسِيلِ بِمُونَا إِلْهِ مِنْ مِنْ مِوْق بِهِ الْمُسِيلِ بِمُونَا إِلْهِ مِنْ مَا فِي ضَوَّعِ الْكِتَابَ وَالْسُنَةَ



## أصل هذا الكتاب

رسالة علمية نال بها الباحث درجة الماجستير من قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور سليمان الصادق البيرة بدرجة ممتاز، وذلك بتاريخ ٢/ ١٤١٧/١هـ

رَفْعُ معبں (الرَّحِيْجِ (النِّخِسَّ يَّ (سِّكْنَرُ) (الْفِرْدُ وكرِسَ

رَفْعُ حبں لارَّحِیٰ لِاھنجَں یً لأسِکنتر لائیْرُرُ لاِنوٰدہ وکریس

مُوفِيْ الْكِتَابُ وَالسِّنَةُ وَالْكِتَابُ وَالسُّنَةُ

تأليفك أبي أنسر حسين بن محسول بي ذراع الحازمي عضوَهَسِهُ التربس بكلبَّة المعلّمة عالم بنة البنوتية

اخْرِوا السِّنَافَ

رَفَّعُ معبس (الرَّحِمُ إِلَّهُ فَتَّنِيًّ (أُسِكْنَرُ الْاِنْرُزُ الْاِفْرُونُ كِسِسَ

جَمَـيَعِ الحُقوقِ يَحفوظة الطَّبَعَة الأولوك ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م

# مكنية أضواء السكف يقامبها علي المزي

الرَّالِيْن ـ شَارِع بَعَدُينَ أَبِيِّ وَقَاص ـ بَمِوَار بَنْدُه حصب ١٢١٨٩٢ ـ الرمز (١٧١١ تلفون وفاكس: ٢٣٢١.٤٥ ـ محول ٥٥٤٩٤٣٨٥ .

#### الموزعون المعتمدون لمنشوراتنا

المملكة العربية السعودية : مؤسسة الجريسي .ت: ٤٠٢٢٥٦٤ مصر : مكتبة الإمام البخاري بالإسماعيلية ـ ت ٣٤٣٧٤٣ / ٦٤٠ باقي الدول : دار ابن حزم ـ ييروت ـ ت ٧٠١٩٧٤

## رَفْعُ معبد الرَّرَحِيُ اللَّخَرِيِّ السِيلِيَ النِّرِيُ الْفِرُونِ عِيرِي المُقتِدِّمَةِ السِيلِيَ الْفِرُونِ الْفِرُونِ المُقتِدِّمَةِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَيَعِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَيْرًا وَفِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ : ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۗ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۚ ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَاكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَّ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠ ـ ٧١].

أما بعد: فإن موضوع الفتن موضوع مهم، قد حظي بمكانة واسعة في آيات القرآن الكريم، والسنة النبوية، ويتجلى ذلك واضحًا في تلك الكوكبة من الآيات القرآنية الكثيرة التي عنيت بالحديث عن موضوع الفتن، وكذلك فيما جاء من الحديث عن ذات الموضوع في السنة النبوية من أحاديث شريفة، كثيرة جدًا، يحتاج المرء لكي يحصرها إلى اطلاع واسع، وقراءات طويلة تستوعب ما جاء في السنة النبوية. وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على أن المسلم يجب ألاَّ يُغفل هذا الميدانَ ومعرفته. فالمرء مفتون بالخير والشر، والسَّرَّاء والضَّراء، والغنى والفقر، والمرض والعافية. والمسلم مفتون ومبتلى بالكافر، والكافر مبتلى بالمسلم، وكلُّ واحد مفتون بالآخر.

وصدق الله القائل: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِيَعْضِ فِتْنَةً ﴾ [الفرقان: ٢٠]، وعلى ذلك: فدراسة موضوع الفتن وعرضها واستخراج العبرة منها من القضايا المهمة في حياة المسلمين، أما الغفلة أو التغافل عنها، ونسيانها فهذا أمر خطير جدُّ خطير، وشرُّ أيُّما شر للفرد والأمة. والإسلام حرص من وراء تنبيه المسلم إلى الفتن وعلاماتها ومقدماتها وأزمانها وأماكنها وأناسيها وأحوالها وأهدافها ليكون المسلم على بينة مما يظهر أمامه على ساحة الحياة. فهو لا يُفاجأ بما يظهر أمامه لأن إسلامه قد علمه أمرَ هذه الفتن.

وعلى ذلك فالمسلم يختلف عن غيره عند حدوث الفتن، وسقوط الكوارث والمحن فهو يُرجع كلَّ شيء إلى الله تعالى، فعليه \_ سبحانه \_ يعتمد، وبه يستنجد، ومنه يستمد المعونة. وأما غيرُه فهو في غاية الإرهاق والتعب، والنكد والنصب، لأنه يتعامل مع الفتن وظواهرِها تعاملًا غيرَ صحيح.

والفتن مهمة في حياة الأمة. فلولاها ما عُرف الرجال من أشباههم، وما عُرف المنافقون مما سواهم، والصادقون في إيمانهم من الكاذبين. قال تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُقْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَذِينَ مِن فَبَلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِينِ ﴾ [العنكبوت: ٢ ـ ٣]. فالافتتان والاختبار والتمحيص محك صدق الإيمان في السابقين والصالحين ثم إن الفتن هي التي تكشف عن معادن الرجال دينًا وخلقًا وثباتًا ووفاءً والتزامًا وحفظًا للعهد.

ومن هنا كان اهتمام النبي ﷺ بها بالغًا، وتعظيمه لشأنها في غير ما حديث (١)، كوصفه ﷺ لها تارة بقطع الليل المظلم، بحيث يصبح الرجل

<sup>(</sup>١) ينظر: هذه الأحاديث بنصها وشرحها وتخريجها في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: (ص٩٦).

فيها مؤمنًا، ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، فينقلب في اليوم الواحد هذا الانقلاب السريع، وما ذاك إلا لعظم شأن الفتن وشدة وقعها، وفرُطِ سوادها وظلمتها، وعدم تبين الصلاح والفساد فيها.

 « ونجده ﷺ يصف الفتن تارة أخرى بأنها تقع كالظُّلل (١) يعود الناس فيها أساود صُبًا (٢) يضرب بعضهم رقاب بعض .

وهذا تشبيه بليغ منه عَلَيْ حيث شبههم فيما يقولونه من الفتن والقتل والأذى بالصب من الحيات السوداء العظام التي إذا أرادت أن تنهش ارتفعت ثم انصبت على فريستها.

\* والفتن إذا حلت بساحتها حلت عمياء صمّاء مطبقةً، يصير الناس فيها \_ بلا عقول \_ كالأنعام، كما وصفها النبي عليه وما ذاك إلا لشدة هولها، وعظيم وقعها.

\* كما شبه ﷺ شدة الفتن وقوتها بتموُّج موج البحر وترادف بعضه فوق بعض.

\* وأخبر ﷺ أن الفتن من شدة هولها، وعظيم شأنها، تَعْوَجُ فيها عقولُ الرجال وتذهبُ، وتموتُ منها قلوبهم كما تموت أبدانهم.

كل هذا وذاك يدل على بالغ أمر موضوع الفتن وأهميتها وبشاعة وقعها وعظم شأنها، وشدة هولها. ولذلك كانت عناية السلف بمعرفتها واضحة، واهمامهم بذكرها ودراستها جليًا.

<sup>(</sup>١) أي: كالسحب المتراكمة، كما سيأتي شرحه في الموضع المذكور سابقًا.

<sup>(</sup>٢) أساود صبًّا: هي الحيات العظام السوداء كما سيأتي تفصيله في الموضع المذكور سابقًا.

وهذا مما يؤكد ضرورة بث ما أخبر به النبي على فيما صح عنه من الفتن الغابرة واللاحقة بين الناس، ونشر ما ثبت من الأحاديث التي أخبر فيها عنها الفتن الواقعة قبلها، فيها على أمارات الساعة وأشراطها، وحذّر فيها من الفتن الواقعة قبلها، ليُفيق الناسُ من سُباتهم، وينتبهوا من غفلتهم، ويعتبروا ويكونوا على أهبة الاستعداد، والحذر التام، كي لا تباغتَهم تلك الفتن، فتحول بينهم وبين التوبة والإنابة إلى الله تعالى.

هذا وقد دعا العلماء إلى بث ونشر تلك الأحاديث المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة بين فينة وأخرى في جِواء المسلمين وبين صفوفهم.

قال البَرْزَنْجي (١) كَالْمَالَةُ بعد أن ذكر أن الدنيا لم ثُخلق للبقاء، وإنما جعلت للتزود منها للدار الآخرة، ودار القرار، وهي قد آذنت بالانصرام والتولى:

(ولذا كان حقًا على كل عالم أن شيع أشراطَها، ويبث الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام، ويسرُدَها مرة بعد أخرى على العوام، فعسى أن ينتبهوا عن بعض الذنوب، ويلينَ منهم بعضُ القلوب، وينتبهوا من الغفلة، ويَغتنموا المُهْلَة قبل الوهلة . . . ) (٢).

وإن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاءهم وتعريضهم للفتنة، حتى يعلمَ الذين صدقوا منهم ويعلمَ الكاذبين.

فسنةُ الحياةِ الدنيا والبشرِ فيها، تجعل من المستحيل أن يَخلو المرء فيها من فتنٍ وكوارثَ تصيبُه، ومحنٍ وشدائدَ تَحلُّ بساحته، فكم يَخفق له عمل، أو

<sup>(</sup>۱) البَرْزُنْجي: هو محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي، فاضل له علم بالتفسير والأدب، من فقهاء الشافعية، رحل إلى بغداد ودمشق ومصر وغيرها، واستقر في المدينة ودرَّس بها. وفيها توفي عام ١١٠٣هـ، وله عدة مؤلفات منها: «الإشاعة في أشراط الساعة». ينظر: «الأعلام»: (٢٠٣/٦).

<sup>(</sup>٢) «الإشاعة في أشراط الساعة»: (ص٣).

يخيب له أمل، أو يموت له حبيب، أو يمرض له بدن أو قريب، أو يُفقد منه مال، أو . . . ، أو . . . ، إلى آخر ما يفيض به نهرُ الحياة . . . حتى قال الشاعر يصف الدنيا وما يعتريُها من كوارثَ وفتنِ ، وأكدارٍ ومحنِ :

جُبلت على كدرٍ وأنت تُريدها صفوًا من الآلام والأكدار! ومُكَلِّفُ الأيام ضدُّ طباعها مُتَطَلِّبٌ في الماء جذوة نار

وقد افتُتن وابتُلي الماضون الأولون، كإبراهيم الخليل ٥ ألقي في النار، وكقوم نُشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه، وكقوم موسى وفتنة فرعون لهم، وغيرِهم من المؤمنين في غابر الأزمان.

بيد أن هذا الافتتانَ والابتلاءَ يُبتلى به المؤمن على قدر ما عنده من الإيمان، فيُفتتن العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاءه، وإن كان في دينه رقَّة ابتلي حسب دينه، فما يبرح البلاءُ بالعبد حتى يتركهُ يمشى على الأرض، وما عليه خطيئة (١).

وليست كلُّ فتنة نذيرَ شر وهلاك، بل قد يكون افتتانِ المؤمن وابتلاؤه دليلَ خير لا نذيرَ شر، كما يدل على ذلك حديثُ أنس أن النبي ﷺ قال: "إن عظم الجزاء مع عظمِ البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط»(٢).

والله سبحانه يبتلي ويمتحن الخلق بعضَهم ببعض، فيمتحن الرسل بالمرسل إليهم، ودعوتِهم إلى الحق والصبرِ على أذاهم. وتحملِ المشاق

 <sup>(</sup>١) كما في حديث سعد بن أبي وقاص \_ رضي الله عنه \_ الصحيح، ينظر بنصه وتخريجه في
 المبحث الثالث من التمهيد: (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) حديث حسن سيأتي تخريجه في الموضع المذكور سابقًا (ص٥٦).

في تبليغهم رسالات ربهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل، وهل يطيعونهم وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم، ويردون عليهم ويقاتلونهم؟ وامتحن العلماء بالجهال، هل يعلمونهم وينصحونهم، ويصبرون على تعليمهم ونصحهم، وإرشادهم ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماء، هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، وامتحن الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، والمؤمنين بالكفار، والكفار بالمؤمنين، وامتحن الإنسان بنفسه، لأن العبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمّارة، وذلك باتباعه واندراجه تحت أحضان شهواته، فيكونُ رهينًا لها، فيفتنُ نفسَه بنفسه، ويُهلِكُها بالفتنة بشتى أنواعها(۱).

فلهذه الأهمية البالغة للموضوع ولأسباب اختياره ـ الآتية بعده ـ وللرغبة الملحة في خدمته وإعطائه حقه: عقدت العزم، واستعنت بالله، وقررت بعد استخارته ـ سبحانه ـ والاستشارة أن يكون موضوع رسالتي وعنوائها: «موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنن» وذلك مع عرض نماذج من أسس تلك الفتن وأصولها وكبارها وأشهرها، ليتحدد من خلالها موقف المسلم منها، إذ لا يمكن تحديد الموقف من الشيء إلا بعد معرفته وتصوره جيدًا. والقاعدة تقول: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره).

هذا والله أسألُ أن يُلهمني رشدي، ويعيذني من شر نفسي، ويوفقني للهدى والصواب، إنه هو العزيز الوهاب، وأن يجعلني والمسلمين من الصابرين الصامدين صمود الجبال الراسيات، أمام الفتن الكاسحات، وأن يجعلنا ممن تزيدهم إيمانًا على إيمانهم، وعلى ربهم يتوكلون.

 <sup>(</sup>١) ينظر تفصيل هذه القضايا في المطلب الثاني والثالث من المبحث الرابع من التمهيد:
 (ص٦٣ ـ ٧١).

#### \* ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع ومتاعبه:

### (أ) أسباب اختياره:

أماعن أسباب اختيار هذا الموضوع فقد كان لذلك عدة أسباب من أهمها:

- ١ مكانته السامية، وقيمته الغالية، وأهميته العالية بين الموضوعات
   الإسلامية ويظهر لنا ذلك بازغًا جليًّا من خلال ما سُطِّر في الصفحات
   الماضية من خطبة الرسالة.
- حث العلماء وترغيبُهم في نشر أحاديث الفتن وأشراط الساعة بين الأنام وسردها بين الفينة والأخرى على العوام، لينتبهوا عن بعض الذنوب، ويلين منهم بعضُ القلوب، وينتبهوا من الغفلة، ويغتنموا المهلة، قبل الوهلة . . . كما تقدم عن الشيخ البرزنجي كَظَّرَلْهُ .
- عناية السلف بموضوع الفتن تصنيفًا ودراسة وعرضًا وتطبيقًا واستخراجًا
   للعبر والفوائد، مما يشجع على الكتابة فيه.
- ٤ بيان موقف أهل السنة والجماعة من الفتن وأحاديثها وأحداثها، وبالتالي يتحدد موقف المسلم منها، كي لا تزل فيه الأقدام، وتجنح به الكتابات والأقلام، فينزلق عن الطريق، ويهوي في واد سحيق، وينغمس في ظلام دامس عميق، وبسبب البعد والجنوح عن منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم من الفتن تُهرق الدماء، وتستباح النساء ويُقتل الأبرياء، ويُيتم الأبناء، فتتفشى الحروب وتعظم البلايا والخطوب، وتتفرق الكلمة وتتشعب الدُّروب.
- ٥ ـ الحاجة الماسة لمثل هذه الموضوعات المعاصرة والحية على ساحة اليوم، لتدلَّ المسلمَ على الهدى، وتزودَه من الخير والتقى، وتنيرَ له الطريق وتُنجيَه من كل مزلق عميق.

- ٦ قلة الكتابة فيه، بل نُدْرتها في واقعنا المعاصر، لاسيما رسائلُ الماجستير أو والدكتوراه، بل إنني لم أعثر بعد على من كتب فيه رسالة ماجستير أو دكتوراه، إلى وقت تحرير هذه السطور. وهذا من الأسباب الرئيسة لاختيارى له.
- ٧ ـ وفرة المادة العلمية وغزارتُها فيه، فلا تكاد تجدسورة من القرآن إلا وتتحدث عن فتنة أو ابتلاء ومحنة، ولا سِفْرًا من أسفار السنة إلا وفيه باب أو فصل عن ذلك، مما يحفز الهمم لجمع شتاته، ولَمَّ شَعَثه، والكتابة فيه.
- ٨ ـ غفلة أو تغافل ونسيان كثير من الناس لهذا الموضوع المهم، وموقفهم
   منه، وما يجب عليهم تجاهه، وهذا أمر خطير جد خطير، وشرٌ أيما شر،
   للفرد والأمة.

هذه هي أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع.

## (ب) صعوبات ومتاعب الموضوع:

وأما الصعوبات والمتاعب التي واجهتني إبَّان كتابتي وبحثي فيه فهي: تشعبُه وكثرة مباحثه وتعددُ فصوله وأبوابه وغزارتها، فموضوع الفتن بحر لا ساحل له، وبر لا نهاية له، مما يؤدي إلى صعوبة جمع شتاته، ولمَّ شعثه، وتصنيفه على أبوابٍ وفصولٍ ومباحثَ مناسبةٍ متناسقة مع بعضها البعض.

لذا فإني استخرت الله، ثم استشرت مشايخي وأساتذتي في خوض غماره، والنيل من دُرره وأسراره، فأشاروا عليَّ بذلك، ومن ثَمَّ شمَّرت عن ساعد الجد للكتابة فيه، ولمِّ شعثه، وجمع شتاته، مع علمي بقلة بضاعتي، وضعف زادي، وتعثر قلمي، بيد أن رحمة الله ومعونته لعباده تنير لهم الطريق، وتنجيهم من كل مزلق عميق، فالحمد لله الذي ذلل الصعاب، وأبان طريق الحق والصواب، إنه هو المعين الوهاب.

### \* ثالثًا: الدراسات السابقة (١):

إن السلف ـ رحمهم الله ـ ورَّثوا لنا في هذا الجانب مما ورد في الفتن والملاحم وأشراط الساعة كنوزًا ثمينة، وأثروا المكتبة الإسلامية بذلك وغيره، ومن الملاحظ أن التصنيف في ذلك بدأ بزوغُه منذ وقت مبكر إبَّان القرن الثاني ـ تقريبًا ـ، ومع بداية حركة التصنيف. فمنهم من أفرد هذا الموضوع في كتب خاصة مستقلة به، وآخرون تناولوه وطَرَقوا بابَه في ثنايا وبطون كتبهم تحت أبواب وفصول خاصة به.

واستمر التأليف في ذلك قرنًا تلو الآخر إلى عصرنا الراهن.

وها هي المصنفات في ذلك ـ فيما وقفت عليه، مرتبة حسب الترتيب الزمني لمؤلفيها:

 $^{(7)}$  له كتاب السنة والفتن $^{(7)}$  له كتاب السنة والفتن $^{(7)}$ .

٢ ـ نعيم بن حماد المروزي ـ أبو عبد الله الخزاعي (ت٢٢٨هـ) (٤) له كتاب الفتن (٥) وله بعض النسخ موجودة في جامعة أم القرى بمكة بمكتبة مركز البحث العلمي، قسم المخطوطات.

ثم طبع الكتاب مؤخرًا إبَّان إعدادي لهذه الرسالة في مجلدين مجموع صفحاتهما (٧٨٤) بتحقيق سمير بن أمين الزهيري، وهو مجرد إخراج

<sup>(</sup>١) يُنظر «السنن الواردة في الفتن»: (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء»: (٩/ ١٩٢ ـ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ذكره القاضي عياض في «تدريب المدارك»: (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر ترجمته في «السير»: (١٠/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره غير واحد ممن ترجم له، وينظر «الرسالة المستطرفة»: (ص٤٩) فقد ذكر أنه له «السنن الواردة في الفتن»: (١/ ٢٣).

للنص دون تخريج للأحاديث والآثار والحكم عليها، وامتاز بفهرسة الأحاديث والآثار والمواضيع.

كما طبع الكتاب \_ أيضًا \_ مؤخرًا في مجلد واحد، بتحقيق د. سهيل زكار، وهو كسابقه من ناحية إخراج النص وعدم التخريج، وامتاز عليه بتنوع فهارسه وكثرتها، وقد طالعت الكتاب بتحقيقيه واستفدت منه، وهو يُعدُّ أشهر مصنَّف في هذا الباب، فلا تُذكر كتب الفتن إلاَّ وهو في مقدمتها.

- $^{(1)}$  , له کتاب الفتن  $^{(1)}$  , له کتاب الفتن  $^{(1)}$
- (3) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (3) هـ(3) ، له كتاب الفتن (3) .
- ٥ \_ أخوه عثمان بن محمد بن أبي شيبة (ت٢٣٩هـ) (٥)، وله أيضًا كتاب الفتن (٦).

<sup>(</sup>۱) ينظر ترجمته في «تاريخ بغداد»: (٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن النديم في «الفهرست»: (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «السير»: (١١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن النديم في «الفهرست»: (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر ترجمته في «السير»: (١١/١١).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن النديم في «الفهرست»: (ص٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) «السنن الواردة في الفتن»: (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>A) ينظر ترجمته في «السير»: (۱۳/ ۵۱ - ۵۳).

<sup>(</sup>٩) توجد نسخة من الجزء الرابع من الكتاب في المكتبة الظاهرية، وهو يحتوي على أحاديث الدجال. «السنن الواردة في الفتن»: (١/ ٢٤).

- ٧ \_ أبو داود سليمانُ بنُ الأشعث (ت٥٢٧هـ)(١)، له كتاب الملاحم(٢).
- $\Lambda_{-}$  أبو الحسن أحمدُ بنُ جعفر \_ ابن المنادى \_ (ت $^{(7)}$ )، له كتاب الملاحم ( $^{(3)}$ ).
- ٩ عمد بن الحسين، أبو بكر الآجري (ت٣٦٠هـ) له كتاب الفتن، وقد صرح المؤلف تَغْلَلْلهُ بنفسه تأليفه لهذا الكتاب<sup>(٥)</sup>، وأورد من طريقه وبإسناده عديدًا من الأحاديث.
- ۱۰ ـ أبو محمد عبدُ الله بنُ جعفرِ بنِ حيانَ، المعروف: بأبي الشيخ (ت٣٦٩هـ)(٢)، له كتاب الفتن (٧).
- ١١ ـ أبو الحسينَ عليُّ بنُ محمدِ القابسيُّ (ت٤٠٣هـ) له المنبه للفطن من غوائل الفتن (٨٠).
- ١٢ ـ أبو عمرٍو عثمانُ بنُ سعدٍ الدانيُّ (ت٤٤٤هـ) له كتاب السنن الواردة

<sup>(</sup>١) هو صاحب «السنن»، وهو أشهر من أن يترجم له.

<sup>(</sup>٢) ذكره الكتاني في «الرسالة المستطرفة»: (ص٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «السير»: (١٥/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في «التذكرة»: (ص٧١٥) ونقل عن أبي الخطاب بن دحية نقده الشديد على هذا الكتاب، فإنه قال: (وقد ذكر في هذا الكتاب من الملاحم وما كان من الحوادث، وسيكون، وجمع فيه التنافي والتناقض بين الضب والنون، وأغرب فيما أغرب في روايته عن ضرب من الهوس والجنون، وفيه من الموضوعات ما يُكذب آخرها أولها) اهـ.

<sup>(</sup>٥) ينظر «الشريعة»: (ص٤٤) له.

<sup>(</sup>٦) هو صاحب كتاب «الأمثال» وكتاب «العظمة».

<sup>(</sup>٧) ذكره السيوطي في «اللّاليء»: (١/ ٤٦٨ ع ـ ٤٦٩)، و «الحاوي»: (٢/ ٨٩)، والكتاني في «الرسالة المستطرفة»: (ص٤٩).

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن فرحون في «الديباج»: (٢/ ١٠٢).

في الفتن، وهو على طريقة المحدثين السابقين، حيث روى فيه المؤلف جميع الأحاديث والآثار بإسناده، وقد حققه مؤخرًا في رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية د. رضاء الله بن محمد إدريس، ويقع في مجلدين ضخمين، وقد طالعته واستفدت منه في مكتبة الجامعة الإسلامية المذكورة، وهو من أمهات ما كُتب في الفتن، ويُعدُّ مرجعًا رئيسًا فيها.

- ١٣ ـ أبو بكرٍ محمدُ بنُ الوليدِ الطرطوشيُّ، المعروف في وقته بابن دندقةَ (ت٠٠ هـ)(١)، له كتاب الفتن (٢).
- ١٤ \_ عبدُ الغنيِّ بنُ عبدِ الواحدِ المقدسيُّ (ت٠٠٠هـ) (٣)، له كتاب أشراط الساعة (٤).
- ١٥ أبو الفداء إسماعيلُ بنُ عمرَ القرشيُّ المعروف بابن كثير (ت٤٧٧هـ)، له كتاب «النهاية في الفتن والملاحم»، وهو كتاب كبير القدر، عظيم الفائدة والشأن، وقد استفدت منه في رسالتي هذه فوائد جمَّة، وحسبك بمؤلفه قدرًا وشرفًا وعلوًّا، وقد طبع كتابه هذا عدة طبعات. بيد أنه لا يزال ـ مع ذلك ـ في حاجة إلى تحقيق وخدمة لائقة به وبمؤلفه إذ أن أغلب طبعاتِه أعدمتها بعض أيدي التحقيق والتخريج

<sup>(</sup>١) ينظر ترجمته في «السير»: (١٩/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: (٤/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في «السير»: (٢١/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره الكتاني في «الرسالة المستطرفة»: (ص٤٩)، وله كتاب «أخبار الدجال» وتوجد نسخة من الجزء الأول منه في دار الكتب المصرية برقم ٢٩٥ ـ تيمورية ـ. ينظر «فهرس الخزانة التيمورية»: (٢/ ١٧٣)، و«السنن الواردة في الفتن»: (١/ ٢٥).

لما فيها من تصرفات سيئة في نص الكتاب من تصحيف وتحريف، وحذف لبعض النصوص، والله أعلم بأسباب ذلك كله (١).

17 ـ أبو الخيرِ محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ السخاويُّ (ت٩٠٢هـ) له: «القناعة فيما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة»، وهو مطبوع، ولكنه مختصر جدًّا، يشتمل على فتنة الدجال ونزول عيسى عَلَيْسَكِلاً وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، والنار التي تحشر الناس، وخروج المهدى، وبعض العلامات الأخرى.

١٧ ـ جلالُ الدينِ عبدُ الرحمنِ بن أبي بكرٍ السيوطيُّ (ت٩١١هـ) له كتاب
 الحصر والإشاعة في أشراط الساعة، ذكره بنفسه أثناء ترجمته (٢).

1\(\lambda\) محمدُ بنُ عبدِ ربِّ الرسولِ البَرْزنجيُّ (ت١١٠هـ)، له كتاب «الإشاعة لأشراط الساعة» وهو من أهم الكتب التي أُلفت في موضوعه في الآونة الأخيرة حيث أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الأحاديث المتعلقة بالفتن وأشراط الساعة، والملاحظ عليه اشتماله على كثير من الأحاديث الضعيفة، وما لا يصلح الاستدلال به،

<sup>(</sup>۱) من الطبعات السيئة لهذا الكتاب العظيم ما طبع بتحقيق أبي عيبة، ولمعرفة ذلك ينظر ما ذكره الشيخ حمود التويجري كَغُلِلله فيما يتعلق ببعض النماذج من تصرفاته في كتابه "إتحاف الجماعة": (٢/ ٣٢٤، ٣٧٥، ٣٧٧، ٣٨٨)، ويظهر أن ما صدر أخيرًا بتحقيق محمد أحمد عبد العزيز هو أيضًا على نفس المنوال، راجع لمعرفة بعض التحريفات: (١/ ١٨، ٨١، ١٨، ١٨)، ولبعض تصرفاته: (١/ ١٣١، ١٥٠)، ولعل أحسن الطبعات للكتاب هو ما طبع بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري. "السنن الواردة في الفتن": (١/ ٢٥ - ٢٦).

<sup>(</sup>٢) «حسن المحاضرة»: (١/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته قريبًا: (ص١٠).

والكتاب مفيد مهم بيد أنه يحتاج إلى خدمة في تحقيقه وتخريجه وتحرير مسائله، كما أنه يحتاج إلى حسن طباعة لأنه مملوء بالأخطاء المطبعية.

19 \_ النوابُ صديقُ حسنُ خانٌ القِّنَوْجِيُّ (ت ١٣٠٧هـ) له: «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة»، وهو على غرار سابقه \_ البرزنجي \_ ولكنه مختصر تجنب فيه مصنفه إيراد كثير من الضعيف والموضوع. وهو مطبوع في رسالة صغيرة وقد طالعته واستفدت منه، وحسبك بمؤلفه قدرًا ومكانة، وقد برز في كثير من الفنون كما تشهد له مؤلفاته في مختلف العلوم.

 $^{(7)}$  له كتاب الفتن  $^{(7)}$  ، له كتاب الفتن  $^{(7)}$  .

٢١ ـ نصرُ بنُ عبدِ المنعمِ التنوخيُّ، له كتاب: مختصر في الملاحم والفتن، له نسخة خطية في الظاهرية (٤).

الزمان وأشراط الساعة وما سيجري فيه من الفتن والحروب». وهو الزمان وأشراط الساعة وما سيجري فيه من الفتن والحروب». وهو مطبوع في مجلد يربو على ثلاثمائة صحيفة، جمع فيه مؤلفه كثيرًا من أحاديث الفتن وأشراط الساعة، وقد طالعته، بيد أنه يحتاج إلى مزيد عناية من تحقيق صحة ما أورده من ضعيفه، كما يفتقد إلى شرح

<sup>(</sup>١) ستأتى ترجمته في آخر الفصل الأول من الباب الثاني: (ص٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) «السنن الواردة في الفتن»: (۱/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في كتاب «العرف الوردي في أخبار المهدي»: (٨٩/٢) ضمن كتاب «الحاوي»، وعلى الهندي في «كنز العمال»: (١٤/ ٥٩١).

<sup>(</sup>٤) ذكره صلاح الدين المنجد في «مقدمته على فضائل الشام للربعي»: (ص١١).

<sup>(</sup>٥) ينظر ترجمته في مقدمة كتابه المذكور أعلاه «مجموع أخبار آخر الزمان».

الأحاديث وبيان غريبها، فهو لا يشرحها إلا قليلاً، وعلى كل فهو مفيد في بابه.

وله أيضًا في ذلك كتاب مختصر سماه: «مختصر الأخبار المشاعة في الفتن وأشراط الساعة وأخبار المهدي»، وهو مطبوع ويظهر من تسميته أنه مختصر للكتاب المذكور أولاً وقد جاء في مقدمة الكتاب الأول أن له كتابًا باسم: «مختصر أخبار آخر الزمان» وأنه مطبوع فلعله هو المذكور باسم: «مختصر الأخبار المشاعة . . . » والله أعلم.

هذا ما وقفت عليه مما ألّف في الفتن وأشراط الساعة في العصور المتقدمة، ولم أجدها كلّها إبان بحثي، لأن كثيرًا منها حسب تتبعي ـ لازال مفقودًا(١)، خلا ما سبقت الإشارة إلى أنه طبع وحقق، ولعل الله ـ سبحانه وتعالى ـ يقيّض من يُخرج للمسلمين الذي مازال مفقودًا من تراثها العلمي الزاخر، سواء ما ذكر مما كتب في هذا الموضوع أو غيره.

وأما ما وقفت عليه وطالعته مما كُتب وصُنف في ذلك في عصرنا الراهن ـ بعد التتبع والبحث في شتى المكتبات وفي مختلف البقاع ـ فهو كما يلي:

٢٣ ـ "إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»، للشيخ حمود بن عبد الله التويجري (٢) كَاللهُ وهو من أجمع ما رأيت مما كتب في هذا العصر في بابه، وقد بذل فيه جهدًا كبيرًا، ورتبه

<sup>(</sup>١) وذكر نحو ذلك أيضًا الدكتور رضاء الله بن محمد إدريس في تحقيقه لكتاب «السنن الواردة في «الفتن»: (١/٦) لأبي عمرو الداني.

 <sup>(</sup>۲) ستأتي ترجمته \_ إن شاء الله تعالى \_ في مستهل المبحث الأول من الفصل الأول من الباب
 الأول: (ص٨٠).

على الأبواب، وخرج أحاديثه وحكم على بعضها، بيد أنه ضمنه الصحيح والضعيف بل والموضوع، وليته اقتصر على الثابت منها، ولكن ربما أراد لَخَلَتْهُ طريقة بعض العلماء في التصنيف التي يعبرون عنها بعبارة: (قَمِّش ثم فَتِّش)، وقد على بعض الأحاديث والأبواب بتعليقات قليلة نافعة.

فجزاه الله خيرًا ورحمه رحمة واسعة، وقد طبع الكتاب عدة طبعات في مجلدين، وهو يحتاج إلى فهارسَ متنوعةٍ لآياته وأحاديثه وآثاره و...، لتُسهلَ نفعَه وتزيدَ منه.

7٤ - "الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة"، لمؤلفه مصطفى العدوي، وقد ظهر الكتاب مؤخرًا ـ قبل طباعة هذه الرسالة بفترة ـ فاطلعت عليه فألفيته نافعًا في بابه، امتاز على ما سبق باقتصاره على الثابت من الأحاديث والآثار دون غيرها. كما امتاز بكونه مسندًا ـ يذكر الأحاديث بأسانيدها ـ وقد علق وشرح كثيرًا من الأحاديث، وهو يحتاج كسابقه إلى فهارس متنوعة لتسهيل وإتمام نفعه، كما يحتاج إلى ترتيب لموضوعاته ومباحثه ـ كي لا تقلل من نفعه ـ إذ أنه قد يتكلم على موضوع ومسألة واحدة في أكثر من موضع وإن زاد أو نقص في كل موضع عن الآخر، فلو جمع ذلك كلّه في باب أو مبحث واحد لكانت الفائدة أعظم.

وعلى كلِّ: فالكتاب قيم نافع في بابه فجزى الله مؤلفه خير الجزاء.

٢٥ ـ «مخارجُ من الفتن» لمصطفى العدوي ـ أيضًا ـ وهي رسالة صغيرة اختصر فيها بعض ما جاء في رسالته السابقة وزاد غيرها، وعلق عليها قليلًا تعليقات مفيدة.

- 77 ـ "أشراط الساعة"، للدكتور: يوسف بن عبد الله الوابل، جمع فيه كثيرًا من أحاديث الفتن وأشراط الساعة، فأفاد وأجاد، مع حاجة الكتاب إلى شرح كثير من الأحاديث والتعليق عليها، وامتاز بالعناية بصحة الأحاديث وبيان درجتها إلا النزر اليسير منها، كما امتاز بفهارسه المتنوعة والعزو إلى المصادر المنقول منها، مما افتقدته أكثر الكتب السابقة. فأعظم الله مثوبته ورفع قدره.
- ۲۷ \_ «الفتن في الآثار والسنن»، لمؤلفه جذًاع الشمريّ، اشتمل على جملة وافرة من نصوص الفتن التي شرح أكثرها، طبعت في رسالة صغيرة الحجم، رفيعة القدر، زينها بفهارس متنوعة، بيد أنها تفتقر إلى أمر مهم وهو العزو إلى المصادر التي نقل منها وشرح نصوصها، فهو لا يعزو إليها إلا قليلًا، فجعل الله ما كتبه في ميزان حسناته.
- ٢٨ "إتحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا الزمان"، للشيخ عبدِ الله ابن جارِ الله الجار الله، وهي مطبوعة في رسالة صغيرة، أودع فيها جملة من أحاديث الفتن مع بعض التعليقات والشروح المفيدة، وهي تحتاج إلى بيان درجة كثير من أحاديثها، ومصادر شروحها، بالإضافة إلى فهارس متنوعة تُسهلُ وتَزيدُ من نفعها، وقد أجاد مؤلفها باختصارها وانتقائها فأفاد. فله من الله الفضل والأجر الجزيل.
- 79 ـ "العواصم من الفتن"، لمؤلفه محمدِ بنِ عبدِ الله ِ الله ِ الله وهي رسالة مطبوعة، مفيدة نافعة على صغر حجمها، جمعت مجموعة طيبة في بابها، وامتازت بأقوال وآثار السلف المتعلقة بذلك، مع حاجتها إلى حكم على كثير من نصوصها من حيث الصحة والضعف، ومزيدٌ في العزو والتخريج، فجزى الله كاتبها خير الجزاء.

"" " التحذير من الفتن"، لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وهي عبارة عن خطب جامعة ألقاها الشيخ، ثم جمعت في أسفار مفرقة في أجزاء بعنوان "الضياء اللامع من الخطب الجوامع" جَمعت خطب الشيخ في الفتن وغيرها، ثم أفرد منها ما يختص بالفتن الشيخ عبد الله بن جارِ الله الجارُ الله المتقدمُ ذكرُه في رسالة صغيرة سماها: "التحذير من الفتن"، وقد حوت كثيرًا من كنوز ودرر الشيخ ـ حفظه الله ـ فاعتنى بالصحيح والثابت في ذلك، وعلق على النصوص وشرحها شرحًا نفيسًا في بابه بأوجز عبارة، وأقل إشارة، مع ربطها بالواقع المعاصر والتحذير من دسائس وكيد الأعداء.

فكانت حقًا مختصرةً جامعة نافعة على صغر حجمها، فجزى الله الشيخ عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأجزل له المثوبة والعطاء. إنه قريب سميع الدعاء.

وهناك بعض الكتب التي شملت كثيرًا من نصوص الفتن وشرحها وإن لم تفرد فيها، كالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، لأبي عبد الله محمد القرطبي - صاحب التفسير المشهور - فإنه قد اشتمل على جملة غزيرة من أخبار الفتن، علق عليها وزخرفها بدرره الثمينة وكفه الأمينة وَخَلَلتُهُ، وقد طبع عدة طبعات في جزئين.

وكذلك اشتملت كتب السنة كالكتب الستة وغيرها على ذلك.

### \* رابعًا: خطة الرسالة:

لقد دعت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة.

أما المقدمة: فقد اشتملت على الآتى:

١ \_ خطبةُ الرسالة وأهميةُ الموضوع.

٢ \_ أسباب اختيار الموضوع.

٣ ـ الدراسات السابقة.

٤ \_ خطة الرسالة.

٥ \_ منهج الرسالة.

\* وأما التمهيد: فقد احتوى على عدة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الفتنة لغة واصطلاحًا والعلاقة بنهما.

المبحث الثاني: وجوه الفتنة في القرآن.

المبحث الثالث: سنة الله في افتنة المؤمنين.

المبحث الرابع: الناس أمام الفتنة، ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: استقبال الناس للفتنة.

المطلب الثاني: فتنة الناس بعضهم البعض.

المطلب الثالث: فتنة الإنسان نفسه.

### \* وأما البابان فهما كما يلى:

الباب الأول

الفتن في ضوء الكتاب والسنة

ويشتمل على ستة فصول:

الفصل الأول: إخباره على عن ظهور الفتن وتعظيمه لشأنها.

ويشتمل على على مبحثين:

المبحث الأول: إخباره ﷺ عن ظهور الفتن ومجيئها.

المبحث الثاني: شدة وقع الفتن وعظم شأنها.

ويشتمل على ثمانية مطالب:

المطلب الأول: فتن كقطع الليل المظلم.

المطلب الثاني: وقوع الفتن كالظلل.

المطلب الثالث: الفتنة العمياء الصماء التي تجعل الناس كالأنعام.

المطلب الرابع: الفتنة التي تموج كموج البحر.

المطلب الخامس: فتن لا تدع بيتًا إلا دخلته.

المطلب السادس: فتن تُذهب العقول.

المطلب السابع: وقوع الفتن كرياح الصيف.

المطلب الثامن: تمني الموت من شدة الفتن.

\* الفصل الثاني: بُؤر الفتن ومصدر ظهورها:

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: ظهور الفتن من المشرق.

المبحث الثاني: وقوع الزلازل قبل المشرق.

المبحث الثالث: طلوع قرن الشيطان من قبل المشرق.

المبحث الرابع: رأس الكفر نحو المشرق.

\* الفصل الثالث: فتنة النفرق والاختلاف:

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأول: الفرق بين الاختلاف والافتراق.

المبحث الثاني: التنبيه على بعض الأخطاء في التفرق والاختلاف.

المبحث الثالث: أسباب الافتراق.

المبحث الرابع: افتراق هذه الأمة واختلافها.

المبحث الخامس: سبل الوقاية من التفرق والاختلاف.

\* الفصل الرابع: فتنة النساء:

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: دواعي فتنة المرأة وظواهرها.

المبحث الثاني: فتنة الخلوة بالنساء والتحذير منها.

المبحث الثالث: التحذير من فتنة النساء.

\* الفصل الخامس: فتنة المال:

ويشتملت على أربعة مباحث:

المبحث الأول: التحذير من فتنة المال.

المبحث الثاني: فتنة هذه الأمة وهلاكها المال.

المبحث الثالث: فتنة انتشار الربا.

المبحث الرابع: عقوبات آكل الربا.

\* الفصل السادس: فتنة القتال:

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: إخباره على بفتن الاقتتال من بعده.

المبحث الثاني: فتنة اقتتال المسلمين مع الروم.

المبحث الثالث: فتنة اقتتال المسلمين مع الترك.

المبحث الرابع: فتنة اقتتال المسلمين مع العجم.

## الباب الثاني

ما يجب على المسلم تجاه الفتن

الفصل الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة.

الفصل الثاني: التقوي وملازمة العبادة.

ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث:

المبحث الأول: فضل العبادة زمن الفتن.

المبحث الثاني: أهمية الصلاة وفضلها إبان الفتن.

المبحث الثالث: الصبر على الفتن.

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: فضل الصبر وأهميته.

المطلب الثاني: الصبر إبان حلول الفتن.

المبحث الرابع: الصبر على حفظ اللسان وكفه في الفتن.

\* الفصل الثالث: لزوم جماعة المسلمين.

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: الآيات القرآنية التي تحث على الجماعة وتأمر بها.

المبحث الثاني: الأحاديث الدالة على وجوب لزوم جماعة المسلمين.

\* الفصل الرابع: العزلة وترك القتال في الفتنة:

ويشتمل على ستة مباحث:

المبحث الأول: التفضيل بين العزلة والخُلطة.

المبحث الثاني: الحالات التي تُسرع فيها العزلة.

المبحث الثالث: العُزلة والخُلطة إبّان فتنة القتال.

المبحث الرابع: اعتزال وهجر أرض المعاصى والفتن.

المبحث الخامس: فضل الشام إبَّان الفتن.

المبحث السادس: التَّعرُّب وسكني البدو في الفتنة.

\* وأما الخاتمة: فقد احتوت على ما يلي:

١ \_ خلاصة الرسالة وأهم نتائجها.

٢ \_ التوصيات والمقترحات.

الفهارس: هذا وقد تنوعت فهارس البحث، لتزيد من نفعه، وترفع من شأنه وقدره، وتسهل الاستفادة منه فبلغت أحد عشر فِهرسًا:

١ \_ فهرس الآيات القرآنية.

٢ \_ فهرس الأحاديث النبوية.

٣\_ فهرس الآثار.

٤ \_ فهرس الأشعار .

٥ \_ فهرس الأعلام المترجم لهم.

٦ \_ فهرس الكلمات الغريبة.

٧ \_ فهرس الأماكن والبقاع المُعَرَّفة.

٨ \_ فهرس الأحداث التاريخية والسيرة النبوية.

٩ \_ فهرس القواعد العقائدية والحديثية والأصولية.

١٠ \_ فهرس المصادر والمراجع.

١١ \_ فهرس الموضوعات.

وقد رتبتها كلها على حروف المعجم، خلا الفهارس التالية: فهرس الأحداث التاريخية والسيرة النبوية، وفهرس القواعد العقائدية والحديثية والأصولية، وفهرس الموضوعات، فهي على حسب تسلسل وترتيب موضوعات الرسالة وخطتها المرسومة لها.

#### \* خامسًا: منهج الرسالة:

استخدمت في بحثي - هذا - المنهج الوصفي العلمي المستند إلى التحليل، المتطلب الارتباط بالواقع قدر الإمكان، والمنهج الوصفي يستخدم عادة في الدراسات التي تصف الماضي والواقع الموجود للبشر، وهذا ما طُبق في هذا البحث.

كما تضمن المنهج الوصفي \_ في هذا البحث \_ المنهج الاستقرائي بصفته جزئية من الجزئيات التي يغلب عليها الطابع الوصفي .

والمنهج الاستقرائي الذي استخدمته هنا هو الاستقرائي الذهني، الذي يكون تعامل الباحث فيه مع النصوص والجمل والعبارات والكلمات، وقد يُسمَّى هذا النوع من الدراسات: دراساتِ تحليل المضمون أو المحتوى.

وقد عُنِيْتُ هنا بمنهج التوثيق والتحقيق ـ المنبثق من المنهج الوصفي أيضًا ـ من مصداقية ما وصل إلينا من آثار الماضي الغابر، والمسمى: بالمنهج الخاص المعروف بمنهج المحدثين.

وقد استخدم ـ أحيانًا ـ المنهج الاستنباطي الذي يشمل بصورة رئيسة أصولَ الفقه وهذا المنهج ـ تلقائيًا ـ يتضمن المنهج الوصفيَّ التشخيصيَّ، وذلك بحصر الأدلة النقلية، وتصنيفها وترتيبها، ثم الاستنباط منها.

## هذا وقد انتهجت في بحثي وراعيت الأمور التالية:

- ١ عزوت الآياتِ القرآنيةِ إلى سورها، وذكرت اسم السورة ورقم الآية
   منها، أمام كل آية، ولم أجعلها في الحواشي تخفيفًا لها من الإثقال.
- ٢ حرَصت على رسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني وضبطها بالشكل،
   اتباعًا لرسم المصحف الشريف، وقد جعلتها بخط مُمير عن الأحاديث وغيرها.

- ٣ .. خرّجت الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية .
- ٤ حرَصت على الاقتصار على الأحاديث الصحيحة أو الحسنة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وما كان من ضعيف بينت ضعفه، كما جعلتها بخط مميز عن الآيات وعن باقى الكلام.
- إذا كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهما لم أشر إلى صحته، بل أكتفي بعزوه إليهما فقط؛ لأن العزو إليهما معلم وموعز بالصحة، وهذه طريقة الحافظ ابن كثيرٍ في تخريج أحاديث التنبيه، والحافظ العراقيِّ في تخريج الإحياء وغيرهما.
- آ إذا كان في غير «الصحيحين» بينت درجته من الصحة أو الضعف، وأشرت إلى من صحّحه أو حسّنة أو ضعفه من العلماء المحققين، وكبار المحدِّثين من المتقدمين والمتأخرين كعلامة الشام، ومحدث الأنام: الشيخ العلامة محمدٍ ناصر الدينِ الألبانيِّ حفظه الله وأمد في عمره في طاعته سبحانه -، وقد استفدت من كتبه كثيرًا.
- ٧ حرَصت على جمع ونقل المادة العلمية من مصادرها الأصلية مباشرة، مع الرجوع إلى مصادر عدة في المسألة الواحدة، ولا أكتفي بمصدر واحد فيها إلا إذا لم أجد بُغيتي في غيره، بالإضافة إلى مقارنة ذلك بالمصادر والمراجع الحديثة والاستفادة منها.
- ٨ ـ شرحت غريب مفرداتِ القرآن والأحاديث والآثار من مظانها ومصادرها المشهورة في كل فن.
  - ٩ \_ ترجمت للأعلام غير المشهورين من المتقدمين والمعاصرين.
- ١٠ ـ عمدت كثيرًا إلى تفسير الآيات وشرح الأحاديث تفسيرًا وشرحًا موضوعيًّا لما في هذا اللون من التفسير من النفع والاستيعاب، فهو

يعطي مدًا جديدًا لانتشار تعاليم هذا القرآن، وتناولها بالدراسة في وحدة موضوعية، ذلك لأن التوفر \_ والصب \_ على موضوع واحد معين، وتتبع موارده ومأخذه في القرآن والسنة، لتجلية جوانبه كلها، يهيىء له من العناية والبيان والدراسة ما لا يتهيأ لو درس في أثناء التفسير العام (١٠).

- 11 \_ حاولت جاهدًا ربط النصوص والموضوعات والمباحث بواقعنا المعاصر ما استطعت إلى ذلك سبيلًا. كما اجتبيت للموضوع المباحث الملائمة له، عرضًا ودراسةً وتحليلًا وتلخيصًا ثم تشخيصًا للداء ودوائه.
- ۱۲ \_ لخصت كلَّ ما يحتاج إلى تلخيص من الفصول والمباحث والمطالب في آخرها بأوجز عبارة، وأقصر إشارة.
- ١٣ \_ عملت أحد عشر فهرسًا تخدم الموضوع وتيسر تناولَه والاستفادة منه، وقد تقدم ذكرها مفصلة في خطة البحث.
- 1٤ ـ اكتفيت بآيات وأحاديث الفتن المتعلقة بموضوع رسالتي حَسْبَ الخطة المرسومة التي سرت عليها، ولم أستوعب كلَّ ما ورد من نصوص الفتن، إذ لا يمكن استيعاب ذلك كلِّه، فالفتن بحر لا ساحل له، وبر لا نهاية له، فاستيعاب ما جاء فيه أمر شاق للغاية، ويحتاج إلى أزمنة مديدة، وأعوام عديدة، ومدة الرسالة محددة بسنتين، فاكتفيت في ذلك بالبعض عن الكل.

<sup>(</sup>۱) كتب د. زاهر الألمعي مقدمة نافعة عن التفسير الموضوعي وأطواره ونشأته، وذلك في كتابه «دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن» فليرجع إليه. وينظر: ص١٦ منه.

١٥ \_ قد أرمز أحيانًا برمز (أه\_) عَقِبَ قول عالم ما، أو نهاية مبحثٍ ونحو ذلك .
 ذلك . وأعني به (انتهى)، وقد أصرح بذلك أحيانًا فأقول: (انتهى).

هذا وقد حرّصت على إخراج هذه الرسالة بصورة نافعة جامعة، وذلك بالوقوف على معظم كُلِّيات الموضوع وجزئياته من جميع جوانبها. ولا أدَّعي الكمال، فإنه من صفات الكبير المُتَعَال، والنقص والتقصير واختلاف وجُهاتِ النظر من صفات بني الإنسان وكلٌّ يُؤخذ من قوله ويُرد، إلا النبيَّ والعملُ البشري عُرضةٌ للنقص مهما كان كاتبه، وأنا أعلم ـ يقينًا ـ أن مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث والدراسة نظرًا لسَعَتِه وتشعبه وتشته، ولقلة البضاعة وضعف الزاد، ولكني بذلت ما في وسعي، واجتهدت وحرَصت أن أصل به إلى الوجه المطلوب، والصورة اللائقة به، فإن أصبت فذاك ما أصبو إليه، والفضل لله أولاً وآخرًا.

وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيظان، والله بريء منه ورسوله ﷺ، وأستغفر الله من ذنبي كلّه: هزْلِي وجدّي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي.

وحسبي أني بذلت طاقتي ووضعت لَبِنَةً في طريق من يريد إتمامَ البناء. وأقول كما قال سلفُنا الصالح: رحم الله امرءًا أهدى إليَّ عيوبي.

أبو أنس حسين بن محسن أبو ذراع الحازمي المدرس بكلية المعلمين بالمدينة النبوية

انتهى من تصحيحه الخميس لتسع خلون من شهر جمادى الأولى عام عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

۹/ ۵/ ۱٤۲۰هـ ـ ص . ب ۲۰۶۷۱



|          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          | رَفْحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
|          | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0        |
|          | بعب (النَّحِم) (النَّحِم) والنَّحِم النَّحِم النَّ | 0        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n        |
|          | السيكني العنين الإفروف كيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          | التمهيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |
| 0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          | ويشتمل على أربعة مباحث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 0        | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        |
|          | (المبحث اللَّاول: تعريف الفتنة لغة اصطلاحًا والعلاقة بينهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 回        | (المبحث الثاني: وجوه الفتنة في القرآن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          | (المبحث (الثالث: سنة الله في فتنة المؤمنين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|          | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          | (الفصل الرابع: الناس أمام الفتنة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ĺ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u> |





\* قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: الفتنة: الامتحان والاختبار. تقول: فتنت الذهب، إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته، ودينار مفتون. قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) [البروج: ١٠].

\* ونقل ابن منظور عن الأزهري (٣) وغيره: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا

<sup>(</sup>۱) الجوهري: إمام اللغة، هو إسماعيل بن حماد التركي الجوهري، أبو نصر، مصنف كتاب «الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في ضبط اللغة، وله كتاب في العروض ومقدمة في النحو، وذكر الذهبي أن في الصحاح أوهامًا قد عُمل عليها حواشي. وهو أول من حاول الطيران ومات في سبيله، بنيسابور عام ٣٩٣هـ. «معجم الأدباء»: (٦/١٥١ \_ ١٥٦)، «إنباه الرواة»: (١/١٤٢ \_ ١٩٤)، «السير»: (١/١٠٠ \_ ٢٥٨)، «لنذرات الذهب»: (٣/١٥١ \_ ١٤٢)، «تاريخ الأدب العربي»: (٢/ ٢٥٩ \_ ٢٦٣)، «الأعلام»: (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) «الصحاح»: (۲/۵۷۱).

<sup>(</sup>٣) الأزهري: هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، أبو منصور: أحد الأثمة في اللغة والأدب. وُلد عام ٣٧٠هـ. مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده (الأزهر) عني بالفقه فاشتهر به أولاً، ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها. من كتبه: «تهذيب اللغة»، و«غريب الألفاظ التي استعملها الفقهاء»، و«تفسير القرآن»... ينظر: «الوفيات»: (١/ ٥٠١)، و«الأعلام»: (٥/ ٣١١).

أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد (١). وبنحوه قال الزمخشري (٢) والراغب الأصفهاني (٣).

وقال الخليل (٤): الفَتْنُ: الإحراق، ومن هذا قوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴾ (٥) [الذاريات: ١٣]. أي: يحرقون بالنار. ويسمى الصائغ: الفتَّان، وكذلك الشيطان، ومن هذا قيل للحجارة السود التي كأنها أحرقت بالنار: الفتين، وقيل في قوله ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴾ [الذاريات: 1٣]، قال: يُقَرَّرون بذنوبهم، وَورِق فتين أي: فضة مُحرَقة (٢).

\* ابن الأعرابي (٧): الفتنة الاختبار، والفتنة المحنة، والفتنة المال،

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۱۳/ ۳۱۷).

<sup>(</sup>۲) «الفائق في غريب الحديث»: (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) «مفردات القرآن»: (ص٧٧١)، ونقله الحافظ في «الفتح»: (١٣/٥)، عن الراغب بنحوه.

<sup>(</sup>٤) المخليل: هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي . . . ، أبو عبد الرحمن: من أثمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض. وهو أستاذ سيبويه النحوي، وُلد بالبصرة عام ١٠٠هـ وتوفي بها عام ١٧٠هـ ، له كتب منها: "العين" في اللغة، و «معاني الحروف»، و «جملة آلات العرب»، وكتاب "العروض»، و «النقط والشكل»، و «النغم» . . . ينظر: «وفيات الأعيان»: (١/ ١٧٢)، "إنباه الرواة»: (١/ ٣٤١)، «الأعلام»: (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>۵) «الصحاح»: (۲/۱۷۵)، «اللسان»: (۱۳/۷۱۳).

<sup>(</sup>٦) «الصحاح»: (٦/ ٢١٧٥، ٢١٧٦)، «اللسان»: (١٣/ ١١٧).

<sup>(</sup>٧) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، أبو عبد الله، راوية، ناسب علامة باللغة، من أهل الكوفة. كان أحول، كان يسأل ويقرأ عليه، فيجيب من غير كتاب، ولقد أملى على الناس ما يحمل على أجمال، ولم ير أحد في علم الشعر أغزر منه، وُلد عام ١٥٠هـ وتوفي بسامراء عام ١٣١هـ، له تصانيف كثيرة، منها: «أسماء الخيل وفرسانها»، و«النوادر في الأدب»، و«تفسير الأمثال»، و«شعر الأخطل» وغيرها . . . ينظر: «وفيات الأعيان»: (١/ ٢٩٢)، «تاريخ بغداد»: (٥/ ٢٨٢)، «طبقات النحويين واللغويين»: (ص ٢١٣)، «الأعلام»: (٦/ ١٣١).

والفتنة الأولاد، والفتنة الكفر، والفتنة اختلاف الناس بالآراء، والفتنة الإحراق بالنار. وقيل: الفتنة في التأويل الظلم. يقال: فلان مفتون بطلب الدنيا قد غلا في طلبها.

\* ابن سِيْكَة (١): الفتنة الخِبْرَة، وقوله عز وجل: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلطَّلِمِينَ ﴾ [الصافات: ٦٣]، أي: خِبْرَةً، ومعناه: أنهم أُفْتِنُوا بشجرة الزَّقوم وكذبوا بكونها، وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجحيم قالوا: الشجر يحترق في النار فكيف ينبت الشجر في النار؟!!! فصارت فتنة لهم.

وقوله عز وجل: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتَـنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٥]، يقول: لَا تُظْهِرْهُم علينا فَيُعْجَبُوا ويظنوا أنهم خير منا، فالفتنة هاهنا إعجاب الكفار بكفرهم.

ويقال: فُتن الرجل بالمرأة وافتتن، وأهل الحجاز يقولون: فَتَنَّتُهُ المرأة إذا وَلَهَنْهُ وأحبها، وأهل نجد يقولون: أَفْتَنَتْهُ.

قال أعشى همدان فجاء باللغتين:

لئن فَتَنْتَني لَهْيَ بالأمس أَفْتَنَتْ سَعيدًا فأمسى قد قَلا كُلَّ مسلم

<sup>(</sup>۱) ابن سِيْدَهُ: هو علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن: إمام في اللغة وآدابها. وُلد بمرسية في شرق الأندلس عام ٣٩٨هه، وانتقل إلى دانية فتوفي بها عام ٨٥٨هه. كان ضريرًا \_ وكذلك أبوه \_ واشتغل بنظم الشعر مدة، ونبغ في آداب اللغة ومفرداتها، فصنف: «المخصص» سبعة عشر جزءًا، وهو من أثمن كنوز العربية، و«المحكم والمحيط الأعظم»، و«شرح ما أشكل من شعر المتنبي»، و«الأنبق» في شرح حماسة أبي تمام، وغير ذلك. ينظر: «وفيات الأعيان»: (١/ ٣٤٢)، «بغية الملتمس»: (ص٥٠٥)، «إنباه الرواة»: (٢/ ٢٢٥)، «لسان الميزان»: (٤/ ٢٠٥)، و«الأعلام»:

والفتنة: إعجابك بالشي، فَتَنَهُ يَفْتِنُهُ فَتْنًا وفْتُونًا، فهو فاتنٌ، وأَفْتَنَهُ، وأباها الأصمعي بالألف فأنشد بيت رؤبة:

يُعْرِضْنَ إعراضًا لِدين المُفْتِنِ

فلم يعرف البيت في الأرجوزة، وأنشد الأصمعي أيضًا:

لئن فَتَنْتَني لَهْيَ بالأمس أَفْتَنَتْ

فلم يعبأ به، ولكن أهل اللغة أجازوا اللغتين.

\* وقال سيبويه: فتنه جعل فيه فتنةً ، وأَفْتَنَهُ أوصَل الفتنة إليه .

\* قال سيبويه: إذا قال أفْتَنْتُه فقد تعرض لِفُتِنَ، وإذا قال فَتَنْتُهُ فلم يتعرض لِفُتِنَ.

\* وحكى أبو زيد (١): أُفْتِنَ الرجل، بصيغة ما لم يسمى فاعله، أي: فُتِنَ.

وحكى الأوهري عن ابن شميل: افْتَتَنَ الرجل وافْتُتِنَ لغتان، قال: وهذا صحيح قال: وأما فتنتُه فَفَتَنَ فهي لغة ضعيفة (٢).

<sup>(</sup>۱) أبو زيد: هو الإمام العلامة، أبو زيد، سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن صاحب رسول الله على أبي زيد الأنصاري، البصري، النحوي، صاحب التصانيف. أحد أئمة الأدب واللغة، من أهل البصرة، وُلد عام نيف وعشرين ومائة، وقيل: عام ۱۱۹هـ، وتوفي بها سنة خمس عشرة ومائتين، وعاش ثلاث وتسعين سنة. كان سيبويه إذا قال: سمعت الثقة، عن أبا زيد. من تصانيفه: كتاب «النوادر» في اللغة، و«الهمز»، و«المطر»، و«اللبأ واللبن»، و«المياه»، و«لغات القرآن» . . . وغيرها. ينظر: «تاريخ خليفة»: (۹۷)، «السير»: (۹/ ۹۶٤)، «مرآة الجنان»: (۲/ ۸۸)، «طبقات القراء»: (۱/ ۳۰۰)، «التهذيب»: (۱/ ۳۰۷)، «النجوم النواهرة»: (۲/ ۲۱)، «طبقات المفسريين»: (۱/ ۲۷۹)، «الأعلام»: (۳/ ۹۲).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۱۳/ ۳۱۸، ۳۱۸).

\* وقوله تعالى: ﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ [القلم: ٦]، قال أبو إسحاق:
 معنى المَفْتون: الذي فُتِنَ بالجنون (١).

\* وافْتَتَن في الشيء: فُتِنَ فيه، وفتَنَ إلى النساء فُتُونًا وفُتِنَ إليهن: أراد
 الفجور بهن.

\* والفتنة: الضلال والإثم، والفاتن: المُضل عن الحق. والفاتن: الشيطان لأنه يضل العباد.

\* وقد أورد العلامة ابن منظور (٢) معان أُخر للفتنة منها: (الكفر والفضيحة والعذاب، وما يقع بين الناس من القتال، والقتل، والاختبار، والإحراق) (٣). ومن أراد المزيد فليرجع إلى «اللسان»، والله المستعان.

\* والفِتن: جمع فتنة (وأصل الفتنة: الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه، كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك)(1).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: (٣١٨/١٣).

<sup>(</sup>۲) ابن منظور: هو محمد بن مُكرَّم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الأفريقي صاحب "لسان العرب" الإمام اللغوي الحجة. من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري. وُلد بمصر، وقيل في طرابلس الغرب عام ، ۱۳هـ، وتو في بمصر عام ۱۷هـ، وقد ترك نحو خمسمائة مجلد، وعمي في آخر عمره، قال ابن حجر: كان مغري باختصار كتب الأدب المطولة، أشهر كتبه: "لسان العرب" جمع فيه أُمهات كتب اللغة، فكاد يغني عنها جميعًا. ومن كتبه: "نثار الأزهار في الليل والنهار"، و"مختصر تاريخ دمشق" لابن عساكر، و"مختصر تاريخ بغداد" للسمعاني، و"اختصار كتاب الحيوان" للجاحظ، و"أخبار أبي نواس" . . . وغيرها . ينظر: "بغية الوعاة" : (۱۰۱)، "الأعلام" : (۱/۲۲۲)، "الأعلام" : (۱/۲۲۲)، "الأعلام" : (۱/۲۰۱)، "الأعلام" : (۱/۲۰۱).

<sup>(</sup>۳) «لسان العرب»: (۱۳/ ۳۱۹، ۳۲۰).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (١٣/٥).

هذا وقد عرف الزمخشري الفتنة ووصفها بقوله: (والفتنة: الامتحان بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة، وهجر الشهوات والملاذ بالفقر والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال، وبمصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم)(١).

\* قال الحافظ ابن حجر: (ومعنى الفتنة في الأصل: الاختبار والامتحان ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحان عن سوء)(٢).

قال الراغب الأصفهاني (٣): (أصل الفَتْن: إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستُعمل في إدخال الإنسان النار، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمَّ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴾ . . . ) (٤) [الذاريات: ١٣].

ثم أخد لَخَلَتْهُ يُفصَّل في ذكر معاني الفتنة واستعمالاتها ووجوهها في القرآن، وأسهب في ذلك. بيد أن الحافظ ابن حجر لَخَلَتْهُ أورد كلامه هذا وذلك، ولخصه ونقل معناه وانتقى منه ، وإن وافق نصه أحيانًا، فقال بعد أن نقل كلامه السابق في أصل الفَتْن واستعماله: (ويطلق على العذاب كقوله: ﴿ ذُوقُوا فِنَنَكُم ﴾ [الذاريات: ١٤]، وعلى ما يحصل عند العذاب

<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۳/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۲/ ۱۱).

<sup>(</sup>٣) الراغب الأصفهاني: هو الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني، أو (الأصبهاني) المعروف بالراغب، أديب من الحكماء العلماء. من أهل أصبهان، سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، من كتبه: "محاضرات الأدباء"، و"الذريعة إلى مكارم الشريعة"، و"الأخلاق، ويسمى: "أخلاق الراغب، و"جامع التفاسير" الذي أخذ عنه البيضاوي في تفسيره، و"المفردات في غريب القرآن". ينظر: "الأعلام»: (٢٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) «مفردات القرآن»: (٣٧١)، «فتح الباري»: (١٣/٥).

كقوله تعالى: ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَهِ سَقَطُواً ﴾ [التوبة ٤٩]، وعلى الاختبار كقوله: ﴿ وَفَلْنَاكُ فُلُونًا ﴾ [طه: ٤٠]، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً قال تعالى: ﴿ وَنَبَّلُوكُم بِالشَّرِّ وَالنَّبِياء: ٣٥]، ومنه قوله: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ وأَلْخَيرِ فِتَّنَاةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، ومنه قوله: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ [الإسراء: ٣٧]، أي: يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحى إليك ...)(١).

ثم نقل كَغْلَثْهُ كلام الراغب الذي سنورده الآن من مصدره الأصلي.

\* قال الراغب وَ الله تعالى ومن الله تكون من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب، وغير ذلك من الأفعال الكريهة، ومتى كان من الله يكون على وجه الحكمة، ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك (٢). ولهذا يَذُم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان نحو قوله: ﴿ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾، [البقرة: ١٩١] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَنُوا مُكانِ نحو قوله: ﴿ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾، [البقرة: ١٩١] ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَنَنُوا بمضلين ، وقوله: ﴿ وَالْفِنْدُ أَلُمُ الْمُفْتُونُ ﴾ [القلم: ٦]، وكقوله: ﴿ وَاحْدَرَهُمْ أَن يَعْتِنُونَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

هذا وقد بين كَخْلَشُهُ مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال، فقال:

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۱۳/٥)، وما نقله الحافظ هنا ولخصه وذكر معناه وانتقاه من كلام الراغب هو من كتابه «مفردات القرآن»: (۳۷۱ ـ ۳۷۲).

<sup>(</sup>٢) أي: متى كانت الفتنة من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة، فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة، كما في الآيات المذكورة في آخر كلام الراغب هذا. ينظر: «الفتح»: (١٣/٥).

 <sup>(</sup>٣) «مفردات القرآن»: (٣٧٢)، وقد نقله عن الراغب بنحو الحافظ في «الفتح»: (٣/١٥)،
 وأورد أوله الفيروز أبادي في «بصائر ذوي التمييز»: (٤/ ١٦٩).

(وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يُدفَعُ إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى، وأكثر استعمالاً، وقد قال فيهما: ﴿ وَنَبَّلُوكُم بِالشَّرِ وَالَّذِيرِ فِتَنَا أَنَّ اللَّانبياء: ٣٥]. وقال في الشدة: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِرَا الْبَيْرِ فِتَنَا أَنَّ اللَّهُ اللَّ

هذه هي تعريفات العلماء للفتنة.

وخلاصتها: أن الفتنة هي: الابتلاء والاختبار والامتحان، والعذاب والشدة والحرق بالنار، وكل مكروه وآيل إليه، كالكفر والإثم والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكاره، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمره \_ سبحانه \_ فهي مذمومة، والله أعلم.

#### العلاقة بين المدلول اللغوي والاصطلاح الشرعى للفتنة

إن العلاقة بين المدلول اللغوي والشرعي للفتنة تكُمُن في كون الفتنة تُظهر المؤمن الصادق من الدَّعِي، وتُنبئ عن سوء طويَّة من لم يستقر الإيمان في قلبه. وتُخرج الدَّعْل من قلوب المؤمنين، فيخرجوا بعد البلاء بقلوب صافية، وأفئدة مؤمنة، كما يحصل عند إدخال الذهب أو الفضة في النار، فيذهب الخَبَث، ويبقى الجيد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «مفردات القرآن»: (۳۷۲)، «بصائر ذوي التمييز»: (٤/ ١٦٨).

# المبحث الثاني وجوه الفتنة في القرآن

إن المتأمل لآيات الفتنة الواردة في القرآن يجد أنها ترد على وجوه كثيرة ومعان متعددة مختلفة، ومن سَبَرَ كتب التفسير، وغاص في بطونها، وجد أن المفسرين ـ رحمهم الله ـ قد ذكروا للفتنة وجوهًا كثيرة ومتعددة وستُذكر زبدتها وخلاصتها هنا ـ إن شاء الله تعالى ـ إلا أنه تبين ـ بعد جمعها ـ أن بعض العلماء قد حددها بخمسة عشر وجهًا، والبعض الآخر حددها باثني عشر وجهًا.

فَممَّن حددها بخمسة عشر وجهًا العلامة ابن الجوزي<sup>(۱)</sup> كَاللَّهُ، وممن حددها باثني عشر وجهًا العلامة الفيروز أبادي<sup>(۲)</sup>. فها هي أولاً الأوجه التي اتفقا عليها، ثم ما زاده ابن الجوزي على الفيروز أبادي.

\* فأما الأوجه التي اتفقا عليها فهي كما يلي:

الفتنة بمعنى الشرك: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾
 [البقرة: ١٩٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُونَ فَتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُونَ الدِّينُ كُونَ الأَنفال: ٣٩].

<sup>(</sup>١) في كتابه «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»: (٢/ ٨٥، ٨٦).

<sup>(</sup>٢) في كتابه «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز»: (١٦٧/٤)، ١٦٧).

- ٢ ـ بمعنى الكفر: ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيِّخٌ فَيَكَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَالَةَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ [آل عمران: ٧]، وقوله تعالى: ﴿ لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْنَةَ ﴾ [التوبة: ٤٨].
- ٣- بمعنى الابتلاء والاختبار والمحنة: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا ﴾
   [طه: ٤٠]، أي: بلوناك. وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾
   [العنكبوت: ٣]، أي: امتحناهم، وقوله تعالى: ﴿ أَن يَقُولُوا عَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢]، أي: يُبتلون، وقوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا فَبُلُهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ [الدخان: ١٧]، أي: ابتليناهم.
- عنى العذاب: ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ
   مِنْ بَعَدِ مَا فُتِنْوُا ﴾ [النحل: ١١٠]، أي: عُذبوا، وقوله تعالى: ﴿ ذُوقُواْ فِنْنَكُمْ ﴾ [الذاريات: ١٤]، ومنه قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠].
- وبمعنى الإثم: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنَّهُ م مَّن يَكُولُ أَتَذَن لِي وَلاَ نَفْتِ يَّ الْكُونَ وَمِنْهُ مَ مَن يَكُولُ أَتَذَن لِي وَلاَ نَفْتِ يَّ أَلَا فِي الْإِثْم سقطوا، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ [النور: 37]، أي: إثم.
- ٢ بمعنى التعذيب والإحراق بالنار: ومنه قوله تعالى: ﴿ ذُوقُواْ فِنَلْنَكُمْ ﴾
   [الذاريات: ١٤]، أي: حُرَقكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَنْنُواْ اللَّذِينَ فَنْنُواْ اللَّذِينَ وَاللَّمْ مِنْنَ وَاللَّمْ مِنْنَا وَاللَّمْ مِنْنَا وَاللَّهُ مِنْنَا وَاللَّمْ مِنْنَا وَاللَّهُ مِنْنَا وَاللَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْنَا وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْنَا وَاللَّهُ مِنْنَا وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْنَا وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلَ
- ٧ وبمعنى القتل والهلاك: ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنْ خِفْنُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ﴾
   [النساء: ١٠١]، أي: يقتلكم، وقوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَكْإِيْهِمْ أَن يَفْلِنَهُمُ ۚ ﴿ آيونس: ٨٣]، أي: يقتلهم.

- ٨ ـ الصدُّ عن الصراط المستقيم ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْلَيَفْتِنُونَكَ ﴾
   [الإسراء: ٧٣]، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاحْدَرَهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ ﴾
   [المائدة: ٤٩]، أي: يصدوك، وقيل: يوقعوك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما أوحى إليك (١).
- ٩ ـ بمعنى الحيرة والضلالة: ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُورِدِ ٱللَّهُ فِتَنتَهُ ﴾
   [المائدة: ٤١]، أي: ضلالته، وقوله تعالى: ﴿ مَا آنتُهُ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينٌ ﴾
   [الصافات: ١٦٢]، أي: بضالين.
- ١٠ وبمعنى العُذْر والعلة: ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَائَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ
   وَاللَّهِ رَبِّنَامَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، أي: عُذرهم.
- ١١ وبمعنى الجنون والغفلة: ومنه قوله تعالى: ﴿ فَسَنَبُومِرُ وَبُنْصِرُونَ ﴿ قَلَمُ مِنْ وَبُنْصِرُونَ ﴿ وَالْقَلَمُ : ٦ ـ ٥]، أي: الجنون (٢).

هذه هي الأوجه التي اتفق عليها الفيروز أبادي وابن الجوزي، وقد بلغت أحد عشر وجهًا.

<sup>(</sup>۱) هذا التعليق والبيان لمعنى الفتنة وكذلك كل ما مضى في هذا المبحث من بيان لمعنى الفتنة هو من كلام الفيروز أبادي تَخْلَلُهُ في "بصائر ذوي التمييز»: (۱۲۷/۶ ـ ۱۲۸)، وأما ابن الجوزي تَخْلَلُهُ فلا يعلق على الآيات حينما يذكرها بشيء البتة، فلذا لزم التنبيه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: «نزهة الأعين النواظر»: (٢/ ٨٥ ـ ٨٧) لابن الجوزي، و «بصائر ذوي التمييز»: (ص١٦٧) للبن حجر، (ص١٦٧ ـ ١٦٨) للفيروز أبادي. وينظر أيضًا: «مقدمة الفتح»: (ص١٧٤) لابن حجر، فإنه ذكر بعض هذه الوجوه.

- \* وأما ما زاده ابن الجوزي على الفيروز أبادي فأربعة أوجه هاك إياها:
- ١ ـ الفتنة بمعنى العِبْرة: ومنه قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ
   ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٥]، وقوله تعالى: ﴿ لَا نَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾
   [الممتحنة: ٥].
- ٢ ـ بمعنى العقوبة: ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ ﴾ [النور: ٦٣].
- ٣ ـ بمعنى المرض: ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ
   عَامِ مَّ رَّةً أَوْ مَ رَّيَةً إِن التوبة: ١٢٦].
- ٤ ـ بمعنى القضاء: ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِلْنَنْكَ تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ﴾ (١) [الأعراف: ١٥٥].

وهناك وجوه ومعان أُخر غير التي ذكرها العلامتان ابن الجوزي والفيروز أبادي، وهي متناثرة في ثنايا كتب التفسير لاسيما تفسير ابن جرير الطبري، وتفسير النكت والعيون للماوردي، وتفسير القرطبي، والشوكاني \_ رحمهم الله جميعًا \_.

ومن تلك الوجوه والمعاني ـ أيضًا ـ ما ذكره العلامة المحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني كَفْلَيْهُ عند تفسير الألفاظ الغريبة الواردة في "صحيح البخاري"، ومما ذكره: (جاءت الفتنة بمعنى ذهاب العقل "كدنا أن نُفتن في صلاتنا" (٢) وبمعنى التوبيخ قوله: ﴿ أَتَذَنَ لِي وَلَا نَفْتِ فِي ۖ [التوبة: ٤٩]، قال: أي: لا توبخني، وقال غيره: لا تضلني، ووردت بمعنى الالتهاء قال: أي: لا توبخني، وقال غيره: لا تضلني، ووردت بمعنى الالتهاء

<sup>(1)</sup> «نزهة الأعين النواظر»:  $(1/ \Lambda \Lambda - \Lambda \Lambda)$ .

<sup>(</sup>۲) جزء من حديث رواه أحمد في «المسند»: (۳/ ۱۹٦).

بالشيء عن أول منه، ومنه ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَلْدُكُمْ فِأَوْلَلْدُكُمْ فِأَوْلَلْدُكُمْ فِأَوْلَلْدُكُمْ فِأَوْلَلْدُكُمْ فِأَوْلَلْهُ ﴾ [التغابن: ١٥]، وبمعنى الدلالة على الشيء ومنه: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ )(١) [الإسراء: ٧٣].

وقال في موضع آخر: (وتطلق ـ يعني: الفتنة ـ على الكفر، والغلو في التأويل البعيد، وعلى الفضيحة والبلية والعذاب والقتال والتحول من الحسن إلى القبيح، والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير والشر كقوله تعالى: ﴿ وَنَبَلُوكُم بِالشّرِ وَٱلْخِيرِ فِتَنَدّ ﴾ (٢) [الأنبياء: ٣٥].

هذا وقد ذكر الحسين بن محمد الدامغاني (٣) الأحد عشر وجهًا التي اتفق عليها ابن الجوزين والفيروز أبادي، إلا أنه لم يذكر أنها تأتي بمعنى الإثم، وذكر بدلاً من هذا الوجه وجهًا آخر لم يذكراه وهو أن الفتنة تأتي بمعنى الإعجاب بالشيء، قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا يَجَّعَلْنَا فِتّنَةً لِلْقَوْمِ الظّالِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٥]، أي: لا تسلط علينا فرعون وقومه فيقولون: لولا أننا أمثل منكم ما سُلطنا عليكم. فيكون ذلك فتنة (٤).

<sup>(</sup>١) «مقدمة فتح الباري»: (ص١٧٤)، الفصل الخامس.

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٣) الدامغاني: هو حسين بن محمد بن إبراهيم، أبو عبد الله الدامغاني: فقيه حنفي، نسبته إلى دامغان (بين الري ونيسابور)، له كتب، منها: "الوجوه والنظائر»، ويقال له: "إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم»، ويقال له أيضًا: "قاموس القرآن»، ومن كتبه أيضًا: "سوق العروس وأنس النفوس» وهو مخطوط في المواعظ، وكتاب "المجرد في الحكايات»، توفي عام ٤٧٨هـ. ينظر: "اللباب»: (١/١٠١)، "الأعلام»:

<sup>(3)</sup> «قاموس القرآن الكريم»: (ص $784_{-}84$ ).

وقد بين أبو هلال العسكري<sup>(١)</sup> الفرق بين الفتنة والاختبار فقال كَفْلَمُهُ: الفرق بين الفتنة والاختبار: أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه، وأصله عرض الذهب ليتبين صلاحه من فساده. ومنه قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ ﴾ [الذاريات: ١٣]، ويكون في الخير والشر، ألا تسمع قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَكُكُم فِي فَتَنَا أُ ﴾ [التغابن: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ لَأَسَقَيْنَهُم مَّا أَمُولُكُم وَأُولَكُكُم فِي فَي الحِن: ١٦ ـ ١٧]، فجعل النعمة فتنة؛ لأنه قصد بها غدقاً ﴿ إِنَّهَ المبالغة في اختبار المنعم عليه بها كالذهب إذا أريد المبالغة في تعرف حاله في الخير والشر، في أنخوا النار، والله تعالى لا يختبر العبد لتغيير حاله في الخير والشر، وإنما المراد بذلك شدة التكليف (٢).

هذا ومما سبق يتبين لنا أن لفظ الفتنة في القرآن يأتي على وجوه كثيرة، وأن له معان شتى، من أهمها: الشرك والكفر والابتلاء والامتحان والاختبار والعذاب والإثم والإحراق والتعذيب والقتل والهلاك والضلال والجنون والعذر وغير ذلك مما ذكره في موضعه بإطناب، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) العسكري: هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد . . . العسكري، أبو هلال، عالم بالأدب، له شعر، نسبته إلى (عسكر مُكْرَم) من كُور الأهواز، من كتبه: «الفروق في اللغة» و«الفرق بين المعاني» و«التلخيص في اللغة» و«جمهرة الأمثال» وغيرها. وهو ابن أخت أبي أحمد (الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري) وتلميذه، توفي بعد عام ١٩٥٥هـ. ينظر: «معجم البلدان»: (٦/ ١٧٧)، «الأعلام»: (١٩٦/٢).

<sup>(</sup>٢) «الفروق في اللغة»: (ص٢١١).



إن من سنن الله تعالى في خلقه ابتلاءهم وتعريضهم للفتنة، حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين.

فسنة الحياة الدنيا والبشر فيها، تجعل من المستحيل أن يخلو المرء فيها من فتن وكوارث تصيبه، ومحن وشدائد تحل بساحته، فكم يَخْفِقُ له عمل، أو يخيب له أمل، أو يموت له حبيب، أو يمرض له بدن أو قريب، أو يُفْقد منه مال، أو . . . أو . . . إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة . . . حتى قال الشاعر يصف الدنيا:

جُبلَت على كدر وأنت تُريدها صفوًا من الآلام والأكدار! ومُكلِّفُ الأيام ضد طِباعها مُتَطَلِّبٌ في الماء جذوة ناره

هذه سنة الله تعالى في الحياة الدنيا، وهو سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض، وخلق الموت والحياة، وزيّن الأرض بما عليها، لابتلاء عباده وامتحانهم، ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها.

قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْتَامِ وَكَانَ عَرَشُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَنْتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧].

قال الحافظ ابن كثير تَخَلَقُهُ عند تفسيرها: (استفهام إنكار، ومعناه: أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان . . . )(١).

وقد جاء الاستفهام الإنكار هنا على الذين يظنون أنهم مؤمنون بمجرد ادعاء الإيمان باللسان، دون التعرض للمحنة والابتلاء، وثباتهم في ميدان الاختبار والامتحان (٢).

والاستفهام الاستنكاري في هذه الآية أريد به التقرير والتوبيخ، ومعناه: الظن<sup>(۳)</sup>. (أي: أَظَنَّ من آمن من الناس أن يُتركوا دون اختبار وتمحيص لمجرد قولهم باللسان: آمنا؟ لا. ليس الأمر كما ظنوا، فلابد من الامتحان ليتميز الصادق من الكاذب، وكرر قوله: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ﴾ بعد قوله: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ﴾ بعد قوله: ﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ﴾ ، لزيادة التأكيد والتقرير) (٤).

(إن الإيمان ليس كلمة تقال، إنما هو حقيقة ذات تكاليف؛ وأمانة ذات أعباء؛ وجهاد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن

<sup>(</sup>١) "تفسير القرآن العظيم": (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) «دراسة في سورة العنكبوت»: (ص١٤).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن»: (١٣/ ٢١٤)، «فتح القدير»: (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) «دراسة في سورة العنكبوت»: (ص٢٤).

يقول الناس: آمنا. وهم لا يُتركون لهذه الدعوة، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم، خالصة قلوبهم. كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به \_ وهذا هو أصل الكلمة اللغوي، وله دلالته وظله وإيحاؤه \_ وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب.

(وهذا الطريق الذي حدده الله ـ تعالى ـ للإيمان ليس بِدَعًا ولا جديدًا في عالم الدعوات، بل هو قديم أزلي مرت به الدعوات السابقة، وستمر به الدعوات اللاحقة، إلى أن يأخذ الله الأرض ومن عليها ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مَّ فَلَيّعًلَمَنَّ ٱللَّه الأرض ومن عليها ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مَّ فَلَيّعًلَمَنَّ ٱللَّكَذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣]. وهذا الاختبار ليس القصد منه رمي المؤمنين في الفتنة، وإنما الغاية أن يمحص الله المؤمنين بالتجربة والاختبار، فيعلم ـ وهو العليم الخبير ـ الصادق منهم والكاذب، حيث يسقط الأدعياء ويبقى الأولياء)(٢).

(والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله، مغيب عن علم البشر، فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم. وهو فضل من الله من جانب، وعدل من جانب، وتربية للناس من جانب، فلا يأخذوا أحدًا إلا بما استعلن من أمره، وبما حققه فعله. فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه!)(٣).

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن»: (٥/ ٢٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) «دراسة في سورة العنكبوت»: (ص١٤).

<sup>(</sup>٣) «في ظلاًل القرآن»: (٥/ ٢٧٢٠).

وهذا المعنى الذي دلت عليه الآيات السابقة قد جاء مبينًا في آيات أُخَر من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ نَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِبِهُ ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقوله: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَنهَكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَنَـٰبَلُوَنَّكُمْ حَنَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُونِ ﴾ [محمد: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا ٱلنَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْحَبَيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ . . . ﴾ الآية [آل عمران: ١٧٩]، وقوله تعالى: ﴿ وَلِيَنْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، وقوله تعالى: ﴿ أَمْرَ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ۔ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٦]، إلى غير ذلك من الآيات، وقد أشار تعالى إلى ذلك بقوله هنا: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَلْدِبِينَ﴾ (١) [العنكبوت: ٣]، أي: ابتلينا الماضين كالخليل أُلقى في النار، وكقوم نُشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه، وكقوم موسى وفتنة فرعون لهم، وغيرهم من المؤمنين في غابر الأزمان(٢).

قال ابن جرير الطبري كَالله عند تفسير هذه الآية ما نصه: (يقول تعالى ذكره: ولقد اختبرنا الذين من قبلهم من الأمم، ممن أرسنا إليهم رسلنا، فقالوا مثل ما قالته أمتك يا محمد بأعدائهم، وتمكيننا إياهم من أذاهم

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرآن العظيم»: (٣/ ٤٠٤)، «أضواء البيان»: (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن»: (١٣/ ٢١٥) بتصرف يسير وزيادة.

كموسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل، فابتليناهم بفرعون وملئهم، وكعيسى إذ أرسلناه إلى بني إسرائيل، فابتلينا من اتبعه بمن تولى عنه، فكذلك ابتلينا أتباعك بمخالفيك من أعدائك ﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ ﴾ منهم في قيلهم أمنا ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ ﴾ منهم في قيلهم أمنا ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ عالم بذلك منهم قبل الاختبار، وفي حال الاختبار، وبعد الاختبار، ولكن معنى ذلك: وليظهرن الله صدق الصادق منهم في قيله آمنا بالله من كذب الكاذب منهم بابتلائه إياه بعدوه، ليعلم صدقه من كذبه أولياؤه) (١).

وقال ابن كثير كَغْلَمْهُ عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه، والله \_ سبحانه وتعالى \_ يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة، وبهذا يقولتن ابن عباس وغيره . . . (٢).

هذا وقد بينت السنة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور في هذه الآية يُبتلى به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان، كما في حديث أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ قال: دخلت على النبي على وهو يوعك، فوضعت يدي عليه، فوجدت حرّة بين يدي فوق اللحاف. فقلت: يا رسول الله ما أشدَّها عليك؟ قال: "إن كذلك يُضعَفّف لنا البلاء ويُضعَفّف لنا الأجر» قلت: يا رسول الله! أيّ الناس أشد بلاء؟ قال: "الأنبياء» وقلت: ثم من؟ قال: "ثم الصالحون إن كان أحدهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة قال: "ثم الصالحون إن كان أحدهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۰/ ۱۲۸ \_ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرآن العظيم»: (٣/ ٤٠٤).

يُحَوِّيْهَا، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء ١١٠٠٠.

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله! أي الناس أشد بلاءً؟ قال: «الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه. فإن كان في دينه صلبًا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقّة ابتلي على حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة»(٢).

وعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله على وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليُتمَّن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء: (۲/ ۱۳۳۵ ـ ۱۳۳۵، وابن سعد: (۲/ ۲۰۸۲)، والحاكم (۳۰۷/۶) وقال: (صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۱/ ۱۲۷، رقم ١٤٤): (وهو كما قالا)، وقد صححه في «صحيح ابن ماجه»: (۲/ ۳۷۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء (٤/ ٢٠١ ـ ٢٠٢) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في الفتن، باب الصبر على البلاء: (۲/ ١٣٣٤)، وأحمد: (١/ ١٧٢، ١٧٤، ١٨٥، ١٨٥)، وصححه الألباني في «الصحيحة»: (١/ ٦٦)، و"صحيح ابن ماجه: (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر:(٣٣٠/١٢).

(وفي هذه الأحاديث دلالة صريحة على أن المؤمن كلما كان أقوى إيمانًا، ازداد بلاءً وامتحانًا، والعكس بالعكس . . . فالبلاء غالبًا دليل خير، وليس نذير شر كما يدل على ذلك حديث أنس أن النبي على البلاء، وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط»(۱).

وقد دل هذا الحديث \_ أيضًا \_ على أمر زائد على ما سبق، وهو أن البلاء إنما يكون خيرًا، وأن صاحبه يكون محبوبًا عند الله تعالى، إذا صبر على بلاء الله تعالى، ورضي بقضاء الله عز وجل. ويشهد لذلك قوله على المومن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله و كان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن (٢) (٣).

فكل مكلف عاقل من المسلمين، ومن السابقين، من الإنس ومن البحن، مبتلى وممتحن بألوان من الفتن، على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم، كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، وهذه سنة الله في خلقه منذ القدم.

(إن الإيمان أمانة الله في الأرض، لا يحملها إلا من هم لها أهل،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء: (۲۰۱،۶، رقم ۲۳۹٦)، وحسنه وابن ماجه في الفتن، باب الصبر على البلاء: (۱۳۸۸، رقم ٤٠٣١)، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه»: (۳۷۳/۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي: (٣١٨/٢)، وأحمد: (١٦/٦)، وصححه الألباني في «الصحيحة»: (رقم ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «السلسلة الصحيحة» للألباني: (١/ ١٧ ـ ١٨).

وفيهم على حملها قدرة، وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص. وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة، وعلى الأمن والسلامة، وعلى المتاع والإغراء. وإنها لأمانة الخلافة في الأرض، وقيادة الناس إلى طريق الله، وتحقيق كلمته في عالم الحياة. فهي أمانة كريمة، وهي أمانة ثقيلة، وهي من أمر الله يضطلع بها الناس، ومن ثم تحتاج إلى طرار خاص يصبر على الابتلاء.

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه، ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة؛ ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان. وهذه هي الصورة البارزة للفتنة، المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة. ولكنها ليست أعنف صور الفتنة. فهناك فتن كثيرة في صور شتى، ربما كانت أمرُ وأدهى.

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه، وهو لا يملك عنهم دفعًا، وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم، وينادونه باسم الحب والقرابة، واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك)(١).

وقد أُشير في سورة العنكبوت ـ عند قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَّنًا ﴿ . . . ﴾ [العنكبوت: ٨] ـ إلى لون من هذه الفتنة، وهي الفتنة مع الوالدين، وهو لون شاق عسير.

ومن ذلك ما تعرض له الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص ـ رضي الله عنه ـ، عندما امتنعت أُمه عن الطعام حتى تموت جوعًا ـ بُغْية إرغامه على ارتداده عن الإسلام ـ فيعيره العرب بعقوقه لأُمه، فأوصاه الله تعالى ببرها وعدم طاعتها بالمعصية.

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن»: (٥/٢٧٢٠).

(وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين، تهتف لهم الدنيا، وتصفق لهم الجماهير، وتتحطم في طريقهم العوائق، وتصاغ لهم الأمجاد وتصفو لهم الحياة. وهو مُهْمَل مُنْكَر لا يحس به أحد، ولا يحامي عنه أحد، ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئًا.

وهنالك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقًا في تيار الضلالة، وهو وحده موحش عريب طريد.

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام. فتنة أن يجد المؤمن أُممًا ودولاً غارقة في الرذيلة، وهي مع ذلك راقية في مجتمعها، متحضرة في حياتها، يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان، ويجدها غنية قوية، وهي مشاقة لله!

وهنالك الفتنة الكبرى. أكبر من هذا كله وأعنف. فتنة النفس والشهوة. وجاذبية الأرض، وثِقلة اللحم والدم، والرغبة في المتاع والسلطان، أو في الدّعة والاطمئنان، وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاه، مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس، وفي ملابسات الحياة، وفي منطق البيئة، وفي تصورات أهل الزمان!

فإذا طال الأمد، وأبطأ نصر الله، كانت الفتنة أشد وأقسى. وكان الابتلاء أشد وأعنف. ولم يثبت إلا من عصم الله، وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان، ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى، أمانة السماء في الأرض، وأمانة الله في ضمير الإنسان.

وما بالله \_ حاشا لله \_ أن يعذب المؤمنين بالابتلاء، وأن يؤذيهم بالفتنة)(١). فليس الابتلاء للمؤمنين ليلاً لا صبح بعده، وإنما ذلك يكون لأمد يعلمه الله في علم الغيب قد يطول وقد يقصر، ولعل الآية التي وردت سابقًا \_ وهي قول الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِينَدُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزُ ٱلْجَبِينَ مِنَ ٱلطَّيِّ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُسُلِهِ عَن يَشَاءً . . . ﴾ الآية [آل عمران: ١٧٩] \_ تدل على ذلك .

فليس المؤمن يوجد في هذه الحياة ليكون العذاب والألم لزيمة أو قرينة، وإنما الأمر أمر تربية وإعداد. بتربية هذا المؤمن يتربى آخرون، وقد تتربى أمة بحالها، والله تبارك وتعالى هو العليم وحده بالمقاصد والغايات من وراء إجراء سننه في خلقه.

إنه: (الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة. فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العلمية للمشاق، وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه، على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء.

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث، وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع. وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات، فلا يبقى صامدًا إلا أصلبها عودًا، وأقواها طبيعة، وأشدها اتصالاً بالله، وثقة فيما عنده من الحسنيين: النصر أو الأجر، وهؤلاء هم الذين يُسَلَّمون الراية في النهاية. مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار)(٢).

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن»: (٥/ ٢٧٢٠ ـ ٢٧٢١).

<sup>(</sup>۲) «في ظلال القرآن»: (٥/ ۲۷۲٠ ٢٧٢١).



إن الناس يختلفون في الفتنة من ناحية استقبالهم وتصورهم لها. فالناس معادن أمام الفتن، فمنهم من يفتن نفسه بنفسه، ومنهم من يفتن غيره، ومنهم من يؤمن بلسانه، فإذا أصابه بلاء من الله أو مصيبة في نفسه افتتن.

وسيُعرض في هذا المبحث ـ إن شاء الله تعالى ـ نماذج من الناس أمام الفتن .

### \* (المطلب (الأول: استقبال الناس للفتنة:

إن بعض الناس يدعي الإيمان ويقول بلسانه آمنًا، بيد أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.

(ولما ذكر تعالى: أنه لابد أن يمتحن من ادَّعى الإيمان، ليظهر الصادق من الكاذب \_ كما تقدم في المبحث السابق \_، بيَّن \_ تعالى \_ أن من الناس فريقًا لا صبر لهم على المحن، ولا ثبات لهم على بعض الزلازل، فقال: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِ اللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠] بضرب، أو أخذ مال، أو تعيير، ليرتد عن دينه، وليراجع الباطل ﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠]، أي: يجعلها صادّة له عن الإيمان،

والثبات عليه، كما أن العذاب صاد عما هو سببه)(١).

هذا حال بعض الناس ـ نسأل الله السلامة والعافية ـ وهذه صفات المكذبين الذين يدَّعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، فإذا ما جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام، وجزعوا من ذلك كما يُجزع من عذاب الله، ولا يصبروا على الأذية في الله.

إنهم يعبدون الله على حرف، أي: على شك وطرف، فإن وجدوا ما يحبونه استقروا وإلا انشمروا (٢٠).

ثم أخبر سبحانه وتعالى ـ في بقية الآية نفسها ـ عن صفة أخرى من صفاتهم أمام الفتنة. فقال تعالى: ﴿ وَلَهِن جَاءَ نَصَّرُ مِّن رَّيِكِ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ مِن رَيِكِ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَا مَعَكُمُ مَا الفتنة . فقال تعالى بأنه لو جاء للمؤمنين نصر قريب وفتح ومغانم من الله تعالى ليقولن هؤلاء المرتدون للمؤمنين إنا كنا معكم، أي: إخوانكم في الدين وهم كاذبون كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَرَبَّصُونَ بِكُمُ فَيْنَ كُنُ مَنَ اللهِ قَالُوا أَلَمَ نَكُن مَعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبُ قَالُوا أَلَمَ فَي الدين وهم كاذبون كما قال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَرَبَّصُونَ بِكُمُ فَيْنَ كُنُ مَنَ اللهِ قَالُوا أَلَمَ نَكُن مَعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِينَ نَصِيبُ قَالُوا أَلَهُ فَي اللهِ عَلَيهم وقال فَي اللهِ عَلَيهم وقال الله عليهم وقال في شَدَعُوذَ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعُمُ مِنَ اللَّهُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَكَمِينَ ﴾ [النساء: ١٤١]، فرد الله عليهم وقال لهم: ﴿ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَكَلِمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٠] نعم، أليس

<sup>(</sup>۱) "تيسير الكريم الرحمن»: (٤/ ٤٩ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم»: (۳/ ۲۰۹) بتصرف.

الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم وإن أظهروا للمؤمنين الموافقة؟ فهو \_ سبحانه وتعالى \_ يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أدرى وأعلم بما في أفئدتهم منهم بأنفسهم (١).

هذا نموذج للناس أمام الفتنة ومدى استقبالهم لها، فنسأل الله تعالى أن لا يجعلنا مثلهم وأن يجعلنا من الصابرين الصامدين صمود الجبال الراسيات أمام الفتن الكاسحات وأن يجعلنا ممن تزيدهم إيمانًا على إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون. اهد.

## \* المطلب (الثاني: فتنة الناس بعضهم البعض:

إن من حكمة الله تعالى وسنته في خلقه أنم يفتن الناس بعضهم ببعض، ويختبرهم ويبلوهم ليعلم من يطيع ممن يعصي، فالمسلم مبتلى بالكافر ومفتون به، ويمتحن الله الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، والضعفاء بالأقوياء، والأقوياء بالضعفاء . . . وهكذا يمتحن الله عباده بعضهم ببعض.

وللعلامة ابن القيم كَغُلَّلْهُ كلام نفيس فريد في بابه في هذا الموضوع، فها هو إيراد جملة منه مع بعض الزيادات من كلام علماء السلف الصالح ـ رحمهم الله تعالى ـ. قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتَنَةً ﴾ [الفرقان: ٢٠]، أي: اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي (٢).

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن»: (۲۱۸/۱۳)، «تفسير القرآن العظيم»: (۳/٤٠٥)، «تيسير الكريم الرحمن»: (٤٩/٤).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم»: (۳/۳۱۳).

قال ابن القيم كَثَلَمْهُ عند ذكره لهذه الآية: (وهذا عام في جميع الخلق، امتحن بعضهم ببعض، فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم. وتحملت المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، وامتحن المرسل إليهم بالرسل، وهل يطيعونهم، وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليه ويقاتلونهم؟ وامتحن العلماء بالجهال، هل يعلمونهم وينصحونهم، ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم، ولوازم ذلك؟ وامتحن الجهال بالعلماء، هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن الملوك بالرعية، والرعية بالملوك، وامتحن الأغنياء بالفقراء، والفقراء بالأغنياء، وامتحن الضعفاء بالأقوياء، والأقوياء بالضعفاء، والسادة بالأتباع، والأتباع بالسادة، وامتحن المالك بمملوكه، ومملوكه به، وامتحن الرجل بامرأته، وامرأته به، وامتحن الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، والمؤمنين بالكفار، والكفار بالمؤمنين. وامتحن الامرين بالمعروف بمن يأمرونهم، وامتحن المأمورين بهم، ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل، فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم، امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل، وقالوا: ﴿ لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا ٓ إِلَيْهِ ﴾ [الأحقاف: ١١] هؤلاء، وقالوا لنوح عَلَيْتَ لِلَّهِ: ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١]، ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُواْ أَهَلَوُلاَءَ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ﴾ [الأنعام: ٥٣]. فإذا رأى الشريفُ الرئيسُ المسكينَ الذليل قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول حَمَى وأَنِفَ أن يسلم، فيكون مثله، وقال: أُسلم فأكون أنا وهذا الوضيعَ على حد سواء؟) اهـ كلام ابن القيم كَظْلَلْهُ (١).

<sup>(</sup>۱) «اغائة اللهفان»: (۲/ ۱۲۰ ـ ۱۲۱).

نعم ما أجمله من كلام! وما أصدقه من قيل! ولله درُّ قائله كَاللهُ . ومن المناسب جدًّا أن نذكر مثلاً لذلك مما جاء عن أسلافنا \_ رحمهم الله تعالى \_ في هذا المضمار.

قال عكرمة كَغْلَبْتُهُ عند قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَضَافُونَ أَن يُحْشَـٰرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لِمْ . . . ﴾ الآية [الأنعام: ٥١]، جاء عتبة بن ربيعة، وشبية بن ربيعة، ومطعم بن عدي، والحارث بن نوفل، وقلظة بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف من الكفار، إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعُسفاؤنا، كان أعظم في صدورنا، وأطوع له عندنا، وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له، قال: فأتى أبو طالب النبي علي فحدثه بالذي كلموه به، فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون، وإلى ما يصيرون من قولهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـرُوٓا إِلَىٰ رَيِّهِخُّ لَيْسَ لَهُ مِيِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمَ يَنَّقُونَ ۞ وَلَا تَظَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبَّهُ م بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَدُّم مَ . . . ﴾ إلى قوله : ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعَلَمَ بِٱلشَّلَكِ رِينَ ﴾ [الأنعام: ٥١ ـ ٥٣]. قال: وكانوا بلالاً وعمار بن ياسر، وسالمًا مولى أبي حذيفة، وصبيحًا مولى أُسيد، ومن الحلفاء: ابن مسعود، والمقداد بن عمرو، ومسعود بن القاري، وواقد بن عبد الله الحنظلي، وعمرو بن عبد عمرو ذو الشمالين، ومرثد بن أبي مرثد، وأبو مرثد من غنيِّ حليف حمزة بن عبد المطلب، وأشباههم من الحلفاء، ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء ﴿ وَكَلَالِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَلَوُلآ مِكَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ يَيْنِيَّأَ . . . ﴾ الآية [الأنعام: ٥٣] فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب، فاعتذر من مقالته، فأنزل الله \_ تعالى \_: ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِتَايَكِتِنَا فَقُلْ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَرَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ الآية [الأنعام: ٥٤](١).

وهكذا تكون الأنفة والغَطْرسة سدًّا منيعًا، وقفلاً حصينًا، يحول بين العبد وربه، فإذا رأى الشريفُ الرئيسُ المسكينَ الذليلَ قد سبقه إلى فعل الخيرات والطاعات، والقيام بالواجبات، والانتهاء عن المنهيات والمنكرات، حَمِيَ وأَنِفَ أن يُسلم نفسه لله، فيكون مثله، وقال: أُسلمُ وأفعل نحوه فأكون أنا وهذا الوضيع على حد سواء؟

هذا حال بعض الدهماء من الناس نسأل الله السلامة والعافية!

قال الزَّجاج: (كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام، فيمتنع عنه، لئلا يقال أسلم قبله من هو دونه، فيقيم على كفره، لئلا يكون للمسلم المسابقة عليه في الفضل)(٢).

ومن كون بعض الناس لبعضهم فتنة: أن الفقير يقول: لِمَ لَمْ أَكُنْ مثل الغني؟ ويقول المبتلى: هلَّا كنتُ مثل الغني؟ ويقول المبتلى: هلَّا كنتُ مثل المعافى؟ وقال الكفار: ﴿ لَن نُوِّمِنَ حَتَّىٰ نُوَّتَىٰ مِثْـلَ مَاۤ أُوتِى رُسُـلُ ٱللَّهِ ﴾ (٣) [الأنعام: ١٢٤].

هذا وقد ثبت في السنة ما يدل دلالة ناصعة ـ لا جَرَمَ فيها ـ على ما تقرر سابقًا من أن الابتلاء لا محيص عنه، وأن العباد يَفْتِن ويَبْلِي بعضهم بعضًا، حتى الرسل ـ عليهم صلوات ربي وسلامه ـ فإن الله مبتليهم ومبتلي بهم، فابتلى الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم. وتحمل المشاق في تبليغهم رسالات ربهم، وابتلى المرسل إليهم بالرسل،

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (٧٠٢/٥)، «تفسير القرآن العظيم»: (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان»: (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) «إغاثة اللهفان»: (١٦٢/٢).

وهل يطيعونهم وينصرونهم ويُصدقونهم، أم يكفرون بهم ويرُدُّون عليهم ويقاتلونهم؟

ومما ثبت في ذلك: الحديث القدسي الطويل، والشاهد فيه: «... انما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك ... الما بالما بالما

فالابتلاء لابد منه، والفتنة لا محيص عنها ولا مفر منها، فهي كِيْرُ القلوب، ومَحَكُّ الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب.

قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: (لا يقولن أحدُكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّمَا آمُولُكُم وَأَولَكُكُم فِتَنَاةً ﴾ [التغابن: ١٥]، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من معضلات الفتن)(٢).

فنعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.

### \* المطلب الثالث: فتنة الإنسان نفسه:

إن من الناس من يفتن نفسه بنفسه، وذلك باتباعه واندراجه تحت أحضان شهواته فيكون رهينًا لها، وقد يُفتن بالغَرور الذي يُزين له الكفر والريب، فيطمئن له، ويثق بوعده، ويُصدِّق خبر.

وقد يفتن العبد نفسه بالشك في البعث بعد الموت، وقد تغرُّه الأماني

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجنة باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار:
 (١) ٢١٩٧/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير في "تفسيره": (٢/٦١) بنحوه، وذكره ابن كثير في "تفسيره": (٢/ ٢٩٩) \_ بنحوه أيضًا \_ وابن القيم في "إغاثة اللهفان": (٢/ ٢٩٠) باللفظ المذكور أعلاه.

الباطلة، وطول الأمل. فيفتن نفسه بذلك . . . إلى آخر ما يفيض به نهر الحياة من فتنة الإنسان نفسه.

### قال العلامة ابن القيم كَظْلَاللهُ:

(فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمَّارة، وشيطانه المُغوي المزيّن، وقرنائه وما يراه ويشاهده، مما يعجزُ صبره عنه، ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين، وضعف القلب ومرارة الصبر، وذوقُ حلاوةِ العاجل، وميلُ النفس إلى زهرة الحياة الدنيا. وكون العِوَضِ مؤجلًا في دارٍ أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها، وفيها نشأ، فهو مكلفٌ بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة لغيب طُلب منه الإيمان به:

فوالله، لولا الله يُسعِد عبده بتوفيقه، والله بالعبد أرحم لما ثبت الإيمان يومًا بقلبه على هذه العِلَاتِ، والأمر أعظم ولا طاوعته النفس في ترك شهوة مخافة نارٍ، جمرُها يَتَضَرَّمُ ولا خاف يومًا من مقام إلهه عليه بحكم القسط، إذ ليس يَظلمُ)(١)

إن من الناس من يستعمل نفسه ويهلكها بالفتنة بشتى أنواعها. وقد حكى الله عن مشهد جسيم من مشاهد يوم القيامة وما يقع في العرصات من الأهوال المزعجة والزلازل العظيمة والأمور الفظيعة. وذلك فيمن فتنوا أنفسهم في الدنيا، وتربصوا بالمؤمنين، وارتابوا في التوحيد، وغرتهم الأماني الكاذبة الباطلة، وغرهم بالله الغرور. فقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَوْمَ نَفُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انْظُرُونَا نَقُنِسٌ مِن تُورِكُمٌ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمُ فَالْتَسُوا نُولًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَالِهُ الطِنْهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَطَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُم أَلَمَ لَوْلًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَالِمُ الطِنْهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَطَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُم أَلَمَ الله المُعْرَبُ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَائِل الطِنْهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَطَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَدَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُم أَلَمْ

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان»: (٢/ ١٦٤ \_ ١٦٥).

نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي وَلِكِكِنَكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَغَرَّتَكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّتُكُمْ وَلَكِكَنَكُمْ وَلَكُن مَعَكُمْ وَلَرْبَسَتُمْ وَأَرْبَسَتُمْ وَأَرْبَسَتُمْ وَعَرَّتَكُمُ وَلَا كَا أَلَى وَلِكِكِنَكُمْ وَلَكُونُ وَالحديد: ١٣ - ١٤].

إنه مشهدٌ عظيم، وإن هناك المنافقين والمنافقات، في حيرةٍ وضلال، وفي مهانة وإهمال، وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنْظُرُونَا نَقْلِيسٌ مِن نُّورِكُمْ ﴾ . . . أي: أمهلونا، لننال من نوركم ما نمشي به لننجو من العذاب.

وحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات يشع ذلك النور اللطيف الشفيف. ولكن أنَّى للمنافقين أن يقتبسوا من هذا النور وقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام؟

وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: ﴿ يُخَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢].

إن صوتًا يناديهم: ﴿ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَالْتَصِنُواْ نُورًا ﴾ أي: ارجعوا الى الموضع الذي أُخذ منه النور، واطلبوا هنالك لأنفسكم نورًا، فإنكم لا تقتبسون من نور المؤمنين، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا فينصرفون إليهم.

وعلى الفور يُفصل بين المؤمنين والمؤمنات، والمنافقين والمنافقات، فهذا يوم الفصل إن كانوا في الدنيا مختلطين في الجماعة: ﴿ فَضُرِبَ بَيّنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾، أي: ضُرب بينهم بحائط وحاجز بين الجنة والنار، ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أُغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة وفساد.

وهذا السور ﴿ بَاطِنْهُمْ فِيهِ ٱلرَّحَمَةُ ﴾، أي: الجنة، وهذا هو الذي يلي المؤمنين، ﴿ وَظَلِهِرُهُم مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾، أي: النار، وهذا هو الذي يلي المنافقين.

ثم ينادي المنافقون المؤمنين، فيقولون تضرعًا وترحمًا ﴿ أَلَمْ نَكُنُ مَعَكُمُ ﴾؟ أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات، ونصلي معكم الجماعات، ونقف معكم بعرفات، ونحضر معكم الغزوات، ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ ألم نعش معكم في صعيد واحد؟ وقد بُعثنا معكم هنا في صعيد واحد؟

﴿ قَالُواْ بَلَى ﴾ فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى. كان الأمر كذلك. ﴿ وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَنْتُم أَنفُسَكُم ﴾ وهذا هو الشاهد في موضوعنا في هذا المطلب: فتنة الإنسان نفسه، فها هم أُولاء المنافقون قد فتنوا أنفسهم وصرفوها عن الهدى باللذات والمعاصي والشهوات.

ولم تقتصر فتنتهم لأنفسهم على ذلك، بل أجابهم المؤمنون بأمور أخرى فتنوا بها أنفسهم فقالوا لهم: ﴿ . . . وَتَرَبَّصَنَّمُ ﴾، أي: أخرتم التوبة من وقت إلى وقت، وترقبتهم الدوائر بالحق وأهله. ﴿ وَأَرْبَبُتُمُ ﴾ في التوحيد، والنبوة، والبعث بعد الموت. ﴿ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُ ﴾ الباطلة، من طول الأمل في أن تنجوا وتربحوا بالذبذبة وإمساك العصا من طرفيها! ﴿ حَقَىٰ جَاءَ أَمْنُ ٱللَّهِ ﴾ بموتكم وانتهى الأمر. ﴿ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ وهو الشيطان الذي كان يُطمِعكم ويُمنيكم (١).

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن»: (۱۱/۱۷ ـ ۱۲۰)، «تفسير القرآن العظيم»: (۳۰۸/٤ ـ ۳۰۸)، «في ظلال القرآن»: (۳۰۸/۱)، «في ظلال القرآن»: (۳۶۸۲/۱).

وقد ذكر سيد قطب كَغْلَلْهُ الحكمة الخاصة لاختيار مشهد النور في هذا الموضع بالذات من الآيات السابقة فقال:

(وننظر من ناحية التناسق الفني في عرض المشهد، فنجد لاختيار مشهد النور في هذا الموضع بالذات حكمة خاصة . . . إن الحديث هنا عن المنافقين والمنافقات يُخفون باطنهم ويتظاهرون بغير ما في الضمير المكنون، ويعيشون في ظلام من النفاق والدس والوقيعة، والنور يكشف المخبوء ويفضح المستور. كما أن الصفحة المقابلة الوضيئة لصفحة النفاق المظلمة المطموسة . فهو أليق شيء بأن تُطلق أشعته على المشهد الكبير . وبأن ينير بين أيدي المؤمنين والمؤمنات وبأيمانهم، بينما المنافقون في الظلام الذي يناسب ظلمات الضمير وظلمات الخفاء المستور!)(١)

<sup>(</sup>١) «في ظلال القرآن»: (٦/ ٣٤٨٦).



|   |                                                         | ↓_         |
|---|---------------------------------------------------------|------------|
|   | رَفْعُ                                                  | 0          |
|   |                                                         |            |
|   | عبي (الرَّحِيُّ فِي الْمُجَنِّي يُّ                     |            |
|   | لأُسِكِتُهُمُ الْالْعِيْمُ الْالْفِرُوكُ بِسَبِ         |            |
|   | لاستنس لاغين لأعركات يست                                |            |
|   |                                                         |            |
|   | الباب الأول                                             |            |
|   |                                                         |            |
|   | i ila destina à esti                                    |            |
|   | الفتن في ضوء الكتاب والسنة                              |            |
|   |                                                         |            |
|   |                                                         |            |
|   | ويشتمل على ستة فصول:                                    |            |
| 回 | •                                                       |            |
|   | (الفصل الأول: إخباره عليه عن ظهور الفتن وتعظيمه لشأنها. |            |
|   | ţ                                                       |            |
|   | الفصل الثاني: بؤر الفتن ومصدر ظهورها.                   |            |
|   |                                                         |            |
|   | (الفصل الثالث: فتنة التفرق والاختلاف.                   |            |
|   |                                                         |            |
|   | (الفصل الرابع: فتنة النساء.                             |            |
|   |                                                         |            |
|   | (الفصل (الخامس: فتنة المال.                             |            |
|   |                                                         |            |
|   | (الفصل الساوس: فتنة القتال.                             |            |
|   |                                                         |            |
|   |                                                         |            |
|   |                                                         |            |
|   |                                                         |            |
|   |                                                         | <u> </u> _ |
|   |                                                         | L_         |





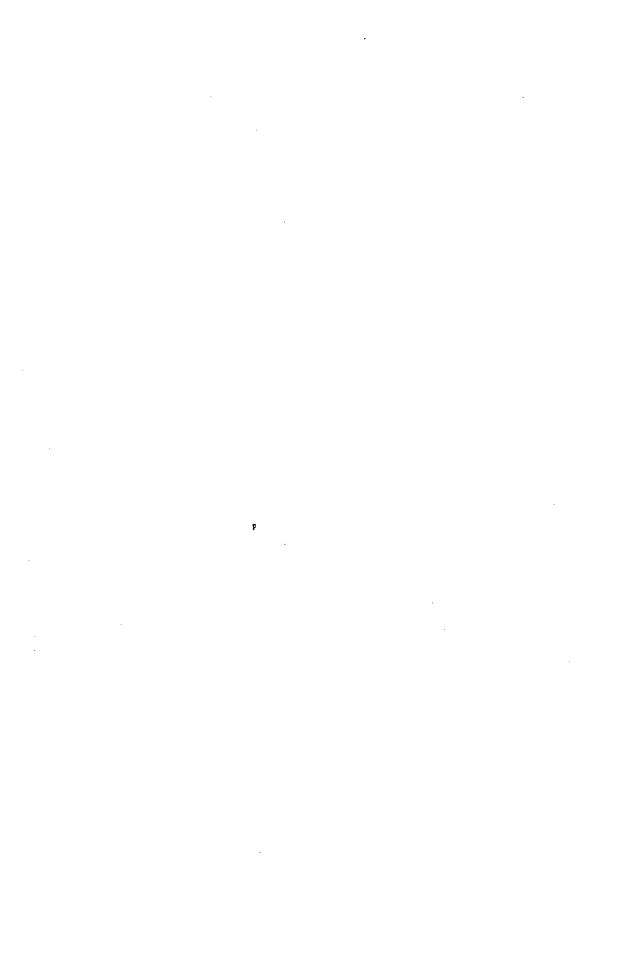



أخبر النبي عَلَيْهِ أمته عن ظهور الفتن على اختلاف أنواعها وأشكالها، وأن ظهورها يُعد من أشراط الساعة الصغرى، وأخبر بأنها فتن عظيمة، يلتبس فيها الحق بالباطل فتزلزل الإيمان، حتى يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعَرَض من الدنيا قليل (١).

وكلما ظهرت فتنة قال المؤمن: هذه مُهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء فتنة غيرها فيقول: هذه هذه . . . . (٢) ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم الساعة.

ومما أخبر النبي عَلَيْهُ به أمته عن ظهور الفتن المختلفة وأن ذلك من أشراط الساعة، ما جاء عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال النبي عَلَيْهُ: «يتقارب الزمان، ويُقبض العلم، وتظهر الفتن، ويُلْقَى الشُّحُّ، ويكثُرُ الهرْج» قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل»(٣).

<sup>(</sup>١) لُبُّ هذا الكلام مأخوذ من حديث صحيح سيأتي قريبًا في أول المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء الله تعالى: (ص٩٧).

 <sup>(</sup>۲) جزء من حديث صحيح رواه مسلم وسيأتي قريبًا بنصه في آخر هذا المبحث: (ص٩٤)
 إن شاء الله تعالى مع تخريجه وشرحه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن، باب ظهور الفتن: (١٦/١٣) بنحوه، ومسلم في العلم، =

وفي رواية: «لا تقوم الساعة حتى . . . تظهر الفتن . . . » الحديث (١) . . . هذا وقد اختلفت أقوال العلماء وتفسيراتهم في تقارب الزمان المذكور في الحديث إلى أقوال كثيرة وسيُذكر منها ما يلى :

١ - قيل المراد: قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة ، فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارًا من الطبقة التي قبلها (٢) .

٢ ـ وقيل المراد: نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة، فيصير الانتفاع باليوم كالانتفاع بالساعة الواحدة.

هذا ما ذهب إليه النووي تبعًا لعياض وغيره ـ رحمهم الله ـ وهذا هو الذي رجحه ابن حجر تَخَلَلتُهُ حيث ذكره وصدَّره بأنه هو الحق<sup>(٣)</sup>.

٣ \_ وقيل معنى تقارب الزمان: استواء الليل والنهار(٤).

٤ ـ وقيل المراد بذلك: قصر الزمان وسرعته وتقاربه، وقصر مدة الأيام والليالي (٥).

وفيما يظهر \_ والله أعلم \_ أنه قول قوي سديد، لأن أصحابه استدلوا له بحديث يؤيد ما قالوا ويفسر المراد من تقارب الزمان المذكور.

<sup>=</sup> باب رفع العلم وقبضه . . . : (٢٠٥٧/٤) واللفظ له، وأبو داود في الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها: (٤/ ٤٥٥، رقم ٤٢٥٥)، وأحمد: (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>١) أخرجها البخاري في الاستسقاء، باب ما قيل في الزلازل والآيات: (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) «معالم السنن» ـ بحاشية «سنن أبي داود»: (٤/ ٤٥٤)، «جامع الأصول»: (١٠/ ٤٠٩)، «مختصر سنن أبي داود»: (٦/ ٢٥١)، «الفتح»: (١٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (١٩/١٣).

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» ـ بحاشية «سنن أبي داود» : (٤/ ٤٥٤)، «جامع الأصول» : (١٠/ ٢٠٩)، «مختصر سنن أبي داود» : (٦/ ١٤٢)، «الفتح» : (١٣/ ١٩).

وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على: «لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السَّعَفَة الخُوْصَة (۱)»(۲)

فقد فسر النبي عَلَيْ المراد من تقارب الزمان المذكور في الحديث وذلك بقوله: «فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة . . . » الحديث.

وهناك قول جميل وجيه في المراد بذلك لسماحة الشيخ العلامة
 عبد العزيز بن عبد الله بن باز<sup>(۳)</sup> ـ حفظه الله ـ حيث قال في تعليقه على ما نقله

<sup>(</sup>۱) السَّعَفَة: \_ بالتحريك \_ هي: أغصان النخيل. وقيل: إذا يبِسَت سُمِّيت سَعَفَةً. «النهاية»: (۲/ ۳۲۸). خُوْص النخل: هو ورقُه. «النهاية»: (۲/ ۸۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: (۲/ ٥٣٧)، والترمذي في الزهد، باب ما جاء في تقارب الزمان: (٤/ ١٨١): (إسناده على (٤/ ٥٦٠)، رقم ٢٣٣٢)، وقال ابن كثير في «النهاية في الفتن» (١/ ١٨١): (إسناده على شرط مسلم)، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»: (٨/ ٢٩٧، رقم ٣٠٠٠)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٣١): (رجاله رجال الصحيح)، ورواه - أيضًا - نُعيم ابن حماد في الفتن: (٢/ ٢٤١، رقم ١٧٩٣)، وقد صحح الحديث الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»: (٢/ ١٢٣٧)، و«صحيح الترمذي»: (٢/ ٢٧٢).

٣) ابن باز: هو عاام عصره، وفريد دهره، وعلامة زمانه، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن . . . آل باز . وُلد بالرياض عام ١٣٣٠هـ. وكان بصيرًا في أول دراسته، ثم ضعف بصره عام ١٣٤٦هـ لمرض أصابه في عينيه، ثم ذهب بصره بالكلية في أول عام ١٣٥٠هـ، حفظ القرآن قبل بلوغه، ثم تلقى العلوم الشرعية والعربية على أيدي علماء الرياض وغيرها. وقد تولى عدة أعمال منها: القضاء بالخرج، ثم التدريس بالمعهد العلمي وكلية الشريعة بالرياض، ثم نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة، ثم رئيسًا لها، ثم عُيِّن رئيسًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء . . . برتبة (وزير) ولا زال، بالإضافة إلى تعيينه ـ مؤخرًا ـ مفتيًا عامًا للسعودية، ولي عضوية في كثير من المجالس = بالإضافة إلى تعيينه ـ مؤخرًا ـ مفتيًا عامًا للسعودية، ولي عضوية في كثير من المجالس =

الحافظ ابن حجر من أقوال العلماء في ذلك ما نصه:

(الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم وقِصر زمن المسافة بينهما بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك، والله أعلم)(١).

وبنحو قوله هذا، قال الشيخ حمود بن عبد الله التويجري<sup>(۲)</sup>، والشيخ السيد سابق<sup>(۳)</sup>، والشيخ الجزائري<sup>(٤)</sup> ـ حفظهم الله جميعًا.

العلمية والإسلامية ـ ولا زال ـ له مؤلفات كثيرة، منها: «التحقيق والإيضاح»، و «التحذير من البدع»، و «ثلاث رسائل في الصلاة»، و «نقد القومية العربية» ثم بدأت ـ مؤخرًا تجمع رسائله ومؤلفاته في مجموعة مجلدات، صدر منها نحو خمسة أجزاء باسم «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»، حفظه الله ونفع به وبعلمه. ينظر ترجمة الشيخ ـ حفظه الله ـ لنفسه في أول «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»: (١/ ٩ ـ ١٢) أشرف على جمعها وطبعها د. محمد بن سعد الشويعر.

<sup>(</sup>۱) «حاشية الفتح»: (۲/ ۲۰۱) بتحقيق الشيخ ابن باز.

<sup>(</sup>۲) «إتحاف الجماعة»: (۱/ ٤٩٧).

<sup>\*</sup> التويجري: هو العلامة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري النجدي، من العلماء المعاصرين، أقام في مدينة الرياض إلى أن توفي فيها قريبًا \_ قبل ثلاثة أعوام تقريبًا \_، وقد حضر للصلاة عليه ودفنه ما لا يحصيهم إلا الله \_ تغمده الله برحمته \_ وله عدة مصنفات منها: "إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة»، يقع في مجلدين، وله رسائل صغيرة وردود مثل: "فصل الخطاب في الرد على أبي تراب» وغيرها. ينظر: "أشراط الساعة»: (ص١٢٣) بتصرف وزيادة.

<sup>(</sup>٣) «العقائد الإسلامية»: (ص٢٤٧).

<sup>\*</sup> السيد سابق: هو العالم الفاضل الشيخ سيد سابق التهامي، أحد العلماء المصريين المعاصرين، ومقامه الآن في مكة، ويُدَرِّس بها في جامعة أم القرى، له عدة مصنفات من أشهرها: «فقه السنة» في ثلاث مجلدات. هذا ما نعرفه عن الشيخ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) «اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات»: (ص١٣).

هذه مجمل أقوال العلماء في المراد بـ (تقارب الزمان) المذكور في الحديث لُخِّصَت ورُتِّبَت وانتُقِيَت من أسفارهم ومصادرهم، مع الإحجام عن ذكر بعض الأقوال في ذلك خشية الإطالة.

والمراد بقوله عَلَيْهُ في بقية الحديث «... ويُقبض العلم ...»، أي: يُرفع، وهو من أشراط الساعة، فقد ثبت عنه عَلَيْهُ أنه قال: «إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويثبت الجهل ...» الحديث (١).

والمراد برفعه هنا موت حملته، فإن العلم لا يرفع إلا بقبض العلماء (٢)، وبقبضهم يُقبض العلم، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا

<sup>\*</sup> الجزائري: هو العالم الرباني الفاضل، فضيلة الشيخ جابر أبو بكر الجزائري، غلبت عليه الكنية فعُرف بأبي بكر الجزائري، وأبوه هو موسى بن عبد القادر ابن جابر، وُلد بقرية (ليوة) في الجزائر عام ١٩٢١م، نشأ يتيمًا فحفظ القرآن فكان باكورة زاده العلمي، ثم هاجر إلى الحجاز ودرس على علمائها كالشيخ عمر بري، ومحمد الحافظ، وعبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي آنذاك. وقد انتسب إلى كلية الشريعة بالرياض ونال شهادتها (الليسانس) عام ١٨هـ، له مصنفات ورسائل كثيرة منها: "منهاج المسلم" وهو أحبها إليه، و"عقيدة المؤمن"، و"إلى الفتاة السعودية" ومن أواخرها تفسيره المشهور: "أيسر التفاسير . . . "، وقد تولى التدريس في المسجد النبوي منذ عشرات السنين، ولا يزال \_ حفظه الله وأطال في عمره في طاعته \_ حتى كتابة هذه السطور . ينظر: "علماء ومفكرون عرفتهم": (ص٢٧ \_ ٤٧) ، مع زيادات مما نعرفه عن الشيخ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل: (۱/۲۱۳، رقم ۸۰ ـ مع الفتح)، ومسلم في العلم، واللفظ له باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن . . . : (۱/۲۲۲ ـ بشرح النووي).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱/۲۱۳\_۲۱۶).

قال النووي يَخْلَمْنُهُ عند شرح هذا الحديث ما نصه:

(هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه، ولكن معناه: أن يموت حملته ويتخذ الناس جهالاً يحكمون بجهالاتهم فيَضِلُون ويُضِلُون)(٢).

وليس المقصود بالعلم هنا أي علم، بل هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وهو ما ورثه العلماء عن الأنبياء عليهم السلام، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وبموتهم يذهب العلم وتموت السنن، وتتفشى البدع، ويعم الجهل.

وإلاَّ فعلم الدنيا يزداد يومًا تلو الآخر، كما نشاهده عيانًا، فليس هو العلم المقصود في الأحاديث السابقة، بدليل قوله ﷺ: «فسئلوا فأفتوا بغير علم فضَلُّوا وأضلُّوا» ولا يكون الضلال إلا عند الجهل بالدين والبعد عن رب العالمين.

هذا وقد جاء حديث «ويُقبض العلم» بلفظ آخر في رواية أخرى وهي «ينقص العلم»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في العلم، باب كيف يُقبض العلم: (۱/ ٢٣٤، رقم ١٠٠ ـ مع الفتح) واللفظ له، ومسلم في العلم، باب رفع العلم وقبضه . . . : (٢٢٣/١٦ ـ ٢٢٤ ـ بشرح النووي).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي»: (۱٦/ ۲۲۳ ـ ۲۲۳).

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري في الفتن، باب ظهور الفتن: (۱۳/۱۳، رقم ۷۰۲۱ مع الفتح)، ومسلم في العلم، باب رفع العلم وقبضه . . . : (۲۲۳/۱۳ ـ بشرح النووي)، وأبو داود في الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها: (٤/٤٥٤، رقم ٤٢٥٥).

قال النووي كَالله في التعليق على هذه الرواية «وينقص العلم»: (هذا يكون مثل قبضه)(١).

وقال الحافظ ابن حجر تَظَيَّلُهُ في التعليق على هذه الرواية أيضًا: (اختلف في المراد بقوله «ينقص العلم» فقيل المراد: نقص علم كل عالم بأن يطرأ عليه النسيان مثلاً، وقيل نقص العلم بموت أهله، فكلما مات عالم في بلد ولم يخلفه غيره نقص العلم من تلك البلد)(٢).

ونأتي الآن إلى الشاهد في الحديث الذي سِيْقَ قريبًا في أول الكلام للاستدلال على ما تُرجم به هذا الفصل من إخباره على عن ظهور الفتن. والشاهد هنا في قوله على ( . . . وتظهر الفتن . . . » والمراد: كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها، والله المستعان ( ) . فيكثر ظهورها على اختلاف أنواعها وأشكالها، وما يترتب عليها من المحن والبلايا العظام ( ) .

وقد ترجم البخاري تَخْلَيْهُ لهذا الحديث بقوله: (باب ظهور الفتن) (٥)، والمراد بالفتن في قوله على «وتظهر الفتن» ما يؤثر في أمر الدين (٢) وفي قوله على «وتظهر الفتن» إشارة إلى تغلغلها في الأوساط الإسلامية وهذا ما ترجم به الحافظ ابن كثير تَخْلَيْهُ لهذا الحديث حيث قال: (إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن في الأوساط الإسلامية) (٧).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (١٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۳/ ۲۰).

<sup>(</sup>۳) «الفتح»: (۱۳/ ۲۰)، «عمدة القاري»: (۲۰/ ۲۰).

<sup>(</sup>٤) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٣٧).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري»، كتاب الفتن، باب ظهور الفتن: (١٦/١٣ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٦) «الفتح»: (١٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٧) «النهاية في الفتن والملاحم»: (١/ ٢٠).

وإخباره على هنا عن ظهور الفتن يشمل فتن الدين والدنيا، أما فتن الدين: فكل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدى نبيه على من العقائد الفاسدة والأفكار الهدّامة والسلوك المنحرف، والصد عن ذكر الله وعن الصلاة بالاشتغال بالشهوات واللذائذ المحرمة. وأما فتن الدنيا: فما يحصل من القتل والخوف والسلب والنهب. وظهور الفتن دليل على ضعف العلم الصحيح والإيمان الخالص والولاية العادلة (۱).

هذا ما شرحه العلماء بالنسبة لهذه الجزئية في الحديث، وهي ظهور الفتن، وذلك من خلال تتبع ما كُتب في هذه الجزئية، فلم أجد أحدًا أفاض بأكثر مما أشرت إليه.

ويبدو لي . أن الحديث ـ بعد تأمل طويل لألفاظه ـ يحمل إعجاز النبوة في الإخبار بالمغيبات بحيث إنه لم يحدد نوعية الفتن كمًّا ولا كيفًا، بل أخبر بظهور الفتن، وما يشاهده المرء في عالم الحيوم من تتابع الفتن ظهورًا وكثرةً لهو يُجلي بحق، ويُظهر بصدق عظمة إعجاز النبوة في الإخبار عن هذه المغيبات، فنرى اليوم فتنًا تظهر في مجال الإعلام، والتعليم، والاقتصاد، والسياسة والعلاقات الدولية، واستضعاف المسلمين وهوانهم وحرق مساجدهم وتدميرها، واستحلال أعراضهم، وسفك دمائهم، وطردهم من أراضيهم. وكذلك ما نراه من فتنة النساء وكثرتهن وصولتهن وخروجهن على مأمورات الشرع، وكذلك فتنة العلم، فأصبح الناس يتعلمون لا لذات العلم ولا لوجه الله، وإنما يتعلمون من أجل الوظيفة والشهادة، ـ إلا من رحم ربي ـ. وكذلك فتنة فُشُو الأمراض المستعصية الفتاكة والتي لم تكن في الأمم السابقة ولا في أسلافهم.

<sup>(</sup>۱) «الضياء اللامع»: (٣/ ١٣٦).

وكذلك فتنة المروق عن الدين ومجون المجتمعات وفسادها، حتى إن الناس في كل يوم يصبحون مستغربين لأنماط من الفتن ومن غرائب الأحوال، ما لم يكن قد ألفوه من قبل، وكأن الناس حينما تُحيط بهم الفتن ظهورًا وتتابعًا وكثرةً، تَغْمرهم هذه الفتن، فلا يتبين كثير منهم طريق الحق والصواب، وإنما يسير الكثير في دوامة هذه الفتن من فتنة إلى أخرى، ومن واحلة إلى التي هي أكبر منها وأشد، وقليل هم المستبصرون وسط هذه الدوامة المُهلكة، أعاذنا الله منها، وجعلنا من عباده المستبصرين الذين يعرفون طريقهم إلى الله فيعتصمون به برغم كل شيء.

وقوله عَلَيْ في بقية الحديث: «... ويُلقى الشُّح ...»، أي: يوضع في القلوب<sup>(۱)</sup>. والشُّح: هو البُخل، والإمساك المفرط والتشدد الفاحش<sup>(۲)</sup>.

قال النووي رَخِيَلِتُهُ: (والشُّحُّ هو: البُخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له)(٣).

وقيل: الشح أشدّ البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل(٤).

وقيل: الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده (٥).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (٢٢١/١٦).

 <sup>(</sup>۲) «الفائق في غريب الحديث»: (۲/ ۲۲٥)، «النهاية في غريب الحديث»: (۲/ ٤٤٨)،
 «لسان العرب»: (۲/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (١٦/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث»: (٢/ ٤٤٨)، «شرح النووي على مسلم»: (١٦/ ١٣٤)، «السان العرب»: (١٦/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم»: (١٦/ ١٣٤).

وقيل غير ذلك<sup>(١)</sup>.

والمراد بإلقاء الشح في الحديث: إلقاء البخل في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم حتى يبخل العالم بعلمه، فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير، وليس المراد وجود أصل الشح لأنه لم يزل موجودًا(٢).

وفي الحديث: «إياكم والشح؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالشح: أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا»(٣).

وقوله: «ويكثر الهَرْج»: الهرج \_ بفتح الهاء وسكون الراء المهملة \_ أصله: الكثرة في الشيء والاتساع (٤).

وقال الحافظ ابن حجر تَخَلَشُهُ: (وأصل الهرج في اللغة العربية: الاختلاط، يقال: هَرَجَ الناس اختلطوا واختلفوا، وهَرَجَ القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا) (٥) هذا وقد صرَّحت الرواية التي معنا هنا بالمراد من

<sup>(</sup>١) ينظر الأقوال في معنى الشح بالتفصيل في: «النهاية في غريب الحديث»: (٢/ ٤٤٨)، «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ١٣٤)، «لسان العرب»: (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۳/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: (٢/ ٣٢٤)، رقم ١٦٩٨) واللفظ له، والحاكم: (١/ ٤١٥)، وصححه ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه الألباني أيضًا في «صحيح أبي داود»: (١/ ٣١٨، رقم ١٤٨٩)، وله شاهد بنحوه عند مسلم: (١/ ١٩٩٦، رقم ٢٥٧٨) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» للخطابي: (٢/ ٨٤)، «الفائق في غريب الحديث»: (١٠١/٤)، «النهاية في غريب الحديث»: (٢/ ٢٥٧)، «مختصر سنن أبي داود»: (٦/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٥) «الفتح»: (۲۱/۱۳).

الهرج المذكور في الحديث بأنه القتل. وذلك عندما قال على المدكور في الحديث بأنه القتل. وذلك عندما قال على الهرج قال الهرج قال: «القتل». فهذه الرواية صريحة في تفسير الهرج هنا بأنه القتل، وقد ورد ذلك في عدة من الروايات المرفوعة إلى رسول الله على والمُخَرَّجَة عقب ذكر الحديث في أول هذا الفصل.

ومعنى ذلك: أنه يكثر بين المسلمين القتل لأسباب عدة، وهذا قد حصل ورُئي عيانًا كما قال ابن بطال. \_ وسيأتي قوله بعد أسطر قلائل إن شاء الله تعالى \_ وهو واقع وحاصل في عصرنا وزماننا هذا. سواء كان من قتل المسلمين بعضهم البعض أو قتالهم مع غيرهم من الكفار، أو قتل الكفار فيما بينهم. وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى مزيد بيان فيما يتعلق بالهرج وفتنته في الفصل السادس من هذا الباب \_.

هذا وقد أورد العلاَّمة ابن منظور عدة معان للهرج، فذكر منها: الاختلاط والفتنة في آخر الزمان، وشدة القتل وكثرته، وكثرة الجماع والنكاح، وكثرة الكذب، وكثرة النوم (١٠).

هذا ما يتعلق بشرح وتفسير المراد من الصفات والأشراط المذكورة في الحديث وهي: تقارب الزمان، وقبض العلم، وظهور الفتن، وإلقاء الشح، وكثرة الهرج.

وقد ذكر أهل العلم أن جميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد حصل ورئيء عيانًا.

قال ابن بطَّال (٢) \_ فيما نقله عنه الحافظ \_: (وجميع ما تضمنه هذا

<sup>(</sup>١) «لسان العرب»: (٢/ ٣٨٩)، وقد ذكرها الحافظ في «الفتح»: (١٣/ ٢١)، وزاد عليها.

 <sup>(</sup>٢) ابن بطّال: هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي المغربي
 المالكي، روى عن أبي المطرف القنازعي ويونس بن عبد الله القاضي، وله شرح على =

الحديث من الأشراط قد رأيناه عيانًا، فقد نقص العلم وظهر الجهل وأُلقي الشح في القلوب، وعمَّت الفتن، وكثر القتل)(١).

قال الحافظ ابن حجر تَعْلَلْهُ معلقًا على قول ابن بطال هذا: (قلت: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، والمراد من الحديث: استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك . . . وكذا القول في باقي الصفات، والواقع أن الصفات المذكورة وُجدت مباديها من عهد الصحابة ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحو ثلاثمائة وخمسين سنة، والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد لكن يقل بعضها في بعض، ويكثر بعضها في بعض، وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث الباب الذي بعده «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه»(۲)(۳).

وإذا كان الحافظ كَظَّلَتْهُ قد ذكر أن كلام ابن بطال \_ والمتضمن أن جميع الصفات المذكورة في هذا الحديث قد وقعت ورؤيت عيانًا \_ قد

 <sup>&</sup>quot;صحيح البخاري"، توفي في صفر سنة ٤٤٩هـ كَاثَلَتْهُ. ينظر: «شذرات الذهب»:
 (٣/ ٢٨٣)، «كشف الظنون»: (١/ ٢٤٥)، «الأعلام»: (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۱۸/۱۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه: (۱۲/۱۳، رقم ۲۰۲۸ مع الفتح).

<sup>(</sup>٣) "الفتح": (١٨/١٣].

مضى عليه نحوًا من ثلاثمائة وخمسين سنة، ثم ذكر أن هذه الصفات في ازدياد، وذلك حسبما ظهر في عصره وازداد، فما بالك في عصرنا هذا المُحْزِن الذي تدمع له الأعين وتدمى له القلوب. وبينه وبين عصر ابن حجر مدة مديدة وأزمنة بعيدة، فإن الحافظ كَالله قد توفي في منتصب القرن التاسع وبالتحديد في سنة ١٤١٣هـ، ونحن الآن في منتصف سنة ١٤١٣هـ فتبين أن بين عصره كَالله وعصرنا بون شاسع وفرق واسع، يقرب من نحو خمسة قرون ونصف القرن وبالتحديد إحدى وستون وخمسمائة سنة خمسة قرون ونصف القرن وبالتحديد إحدى وستون وخمسمائة سنة

قال المُنَاوي (١) وَخَلَلْتُهُ عند شرح حديث بنحو حديثنا هذا المذكور فيه بعض الصفات والأشراط السابقة: (وفيه حث على اقتباس العلوم الدينية قبل هجوم تلك الأيام الدنيئة الرديئة) اهـ (٢).

هذا ويتلخص من كل ما سبق أن النبي على قد أخبر عن ظهور بعض صفات وأشراط الساعة ومن ضمنها إخباره على عن ظهور الفتن وهذا شاهدناه \_ كما سبق ذكره من هذا الفصل \_..

وقد أخبر ﷺ عن ذلك أيضًا في كثير من الأحاديث، منها:

<sup>(</sup>۱) المُنَاوي: هو محمد بن عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زيد العابدين الحدادي ثم المُناوي القاهري، زين الدين: من كبار العلماء بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف، له نحو ثمانين مصنفًا، منها الكبير والصغير والتام والناقص. وُلد عام ٩٥٢هـ وعاش في القاهرة وتوفي بها عام ١٠٣١هـ. من أشهر كتبه: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» للسيوطي ثم اختصره في كتاب «التيسير» و«شرح الشمائل للترمذي». ينظر: «الأعلام»: (٢٠٤/٦).

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير»: (٢/ ٤٤٤).

ا ـ حديث أسامة بن زيد قال: أشرف النبي ﷺ على أُطُم من آطام المدينة فقال: «فإني لأرى الفتنَ تقعُ خلال بيوتكم كوقع القطر»(١).

فدل الحديث على إخباره على عن إقبال الفتن ورؤيته لها ونزولها كمواقع القطر، وفيه إشارة نبوية إلى تغلغلها في الأوساط الإسلامية (٢).

ومعنى قوله: (أشرف) أي: علا وارتفع<sup>(٣)</sup>، واطَّلع ونظر من علو ومكان مرئفع<sup>(٤)</sup>.

والأَطُم: \_ بضم الهمزة والطاء \_ هو القصر والحصون التي تبنى بالحجارة (٥٠). وقيل: هو كل بيت مربع مُسطّح (٦٠).

وقوله ﷺ: «إني لأرى» الرؤية هنا بمعنى النظر، أي: كُشف لي فأبصرت ذلك عيانًا (٧). بمعنى أنها رؤية عين، بأن تكون الفتن مُثّلت له حتى رآها، كما مُثّلت له الجنة والنار في القبلة، حتى رآها وهو يصلي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الفتن، باب قول النبي ﷺ: «ويل للعرب ...»: (۱۲/۱۳، رقم ۷۰۲۰ ـ مع الفتح)، ومسلم في الفتن، باب نزول الفتن كمواقع القطر: (۲۸۱/٤).

<sup>(</sup>٢) استليت هذه الدلالة والإشارة من ترجمة القرطبي وابن كثير ـ رحمهما الله ـ لهذا الحديث، وذلك في كتابيهما: «التذكرة»: (٢٠٢)، و«النهاية في الفتن»: (١/ ٦٠).

<sup>(</sup>٣) «النهاية»: (٢/ ٤٦١ ـ ٤٦١)، «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٧).

<sup>(</sup>٤) «النهاية»: (٢/ ٢١٦ ـ ٤٦٢)، «الفتح»: (١٥/١١)، (١١٣/٥).

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الحديث»: (١/ ٥٤)، «شرح النوري على مسلم»: (٧/١٨)، «الفتح»: (١١٣/٤).

<sup>(</sup>٦) «الفتح»: (١١٣/٤).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق: (١٥/١٣).

وقيل: الرؤية هنا بمعنى العلم (١)، أي: أنه أُخبر بها.

والمراد بـ (مواقع الفتن) أي: مواضع السقوط (١١). ومعنى (خلال بيوتكم)، أي: نواحيها (١١).

قال الحافظ: (شبه سقوط الفتن وكثرتها بسقوط القطر في الكثرة والعموم، وهذا من علامات النبوة لإخباره بما سيكون، وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان وهلم جرا ولاسيما يوم الحرة)(١).

وقال أيضًا: (إنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان، كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك أو عن شيء تولّد عنه، ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق . . . وحسن التشبيه بالمطر لإرادة التعميم، لأنه إذا وقع في أرض معينة عمها ولو في بعض جهاتها)(٢).

قال ابن بطال: (... أخبر في حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليتأهبوا لها فلا يخوضوا فيها، ويسألوا الله الصبر والنجاة من شرها) اهـ(٣).

وقول الحافظ هذا هو نحو قول النووي تَخْلَبُهُ عند شرحه لهذا الحديث (٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق: (١١٣/٤).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۲/۱۳).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر قول النووي في «شرحه على مسلم»: (١٨/٧-٨).

٢ ـ ومنها: حديث أم سلمة زوج النبي عليه قالت: استيقظ رسول الله عليه الله عن الخزائن، وماذا أنزل من الفتن . . . » الحديث (١) .

ففي الحديث إخبار منه ﷺ عن نزول الفتن ومجيئها. فقد (أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن فعبَّر عنه بالإنزال)(٢).

هذا وقد ذكر القرطبي تَظَلَّلُهُ رواية أخرى لهذا الحديث تصرح بمجيء الفتن ونزولها فقال: عن عبيد بن عمير قال: خرج رسول الله ﷺ فقال: «يا أصحاب الحجرات: سعرت النار، وجاءت الفتن كقطع الليل المظلم . . . » الحديث (٣).

٣ ـ ومنها: ما ثبت من قوله على: «إن الفتنة تجيء من هاهنا، وأومأ بيده نحو المشرق . . . » (٤) فأخبر النبي عليه في هذا الحديث عن ظهور الفتن وأنها قادمة لا محالة. وسيأتي شرح الحديث مفصلاً قريبًا إن شاء الله (٥) .

ع \_ ومنها: قوله ﷺ: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم . . . »

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في العلم، باب العلم والعظة في الليل: (۲۰۳/۱، رقم ۱۱۵ – مع الفتح)، وفي الفتن، باب لا يأتي زمان إلاً والذي بعده شر منه: (۲۲/۱۳، رقم ۲۰۲۹ مع الفتح)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم: (٤/٧٨٤ ـ ٨٨٤، رقم ٢١٩٦)، وأحمد: (٢/٧٩٢).

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) «التذكرة»: (٢/ ٢٠٥) ولم يخرجها إلا أنه قال عقبها: قال أبو الحسن القابسي: هذا وإن كان مرسلاً فإنه من جيد المراسيل وعبيد بن عمير من أثمة المسلمين. اه. ولم أجد من خرجها بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الفتن: (١٨/ ٣٢ ــ بشرح النووي).

 <sup>(</sup>٥) ينظر شرحه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب: (ص١٥١ \_ ١٥٥).

الحديث (۱). وهنا أخبر على أيضًا عن ظهور الفتن وأنها ستأتي وتظهر، فلذلك حث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر وذلك بما يحصل من القتل والنهب والاختلاف . . . (۱). وسيأتي قريبًا مزيد شرح وبيان لهذا الحديث إن شاء الله (۳).

٥ ـ ومنها: ما ثبت عن حذيفة قال: «قام فينا رسول الله ﷺ مقامًا ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة ، إلا حدّث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء ، وإنه ليكونُ منه انشيء قد نسيتُه فأراه فأذكره. كما يذكر الرجال وجه الرجل إذا غاب عنه ، ثم إذا رآه عَرَفَهُ (٤).

وعن حذيفة بن اليمان قال: والله! إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة ، فيما بيني وبين الساعة. وما بي إلا أن يكون رسول الله على أسرً إليَّ في ذلك شيئًا لم يُحَدِّثُه غيري ، ولكن رسول الله على قال: وهو يحدِّث مجلسًا أنا فيه عن الفتن فقال رسول الله على وهو يعدُّ الفتن: «منهن ثلاث لا يكدْن يَذَرْنَ شيئًا ، ومنهن فتن كرياح الصيف. منها صغارٌ ومنها كبار».

<sup>(</sup>۱) سيأتي تخريجه قريبًا بعد صفحات، في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الفصل: (ص٩٧ ـ ٩٨).

<sup>(</sup>٢) «شرح مسلم» للنووي: (١/ ٣٢٠)، و«تحفة الأحوذي»: (٦/ ٤٣٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) سيأتي ـ إن شاء الله ـ في المطلب الأول من المبحث الثاني من هذا الفصل: (ص٩٧ ـ هـ).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الفتن، باب إخبار النبي ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة: (٢٢١٧/٤)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء فيما أخبر النبي ﷺ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة: (٤/٣/٤، رقم ٢١٩١)، وأحمد: (٥/ ١٩٦).

قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري(١).

وعن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه قال: «كنا قعودًا عند رسول الله عنه ذكر الفتن فأكثر في ذكرها . . . » الحديث (٢) .

فدلت هذه الأحاديث الثلاثة التي سقناها على إخبار النبي على الله بما يكون من ظهور الفتن من بعده، وهذا ما فهمه أئمة الإسلام.

فقد أورد هذه الأحاديث الإمام القرطبي كَغْلَمْهُ وترجم لها بقوله: (باب ما يكون من الفتن وإخبار النبي ﷺ بها)<sup>(٣)</sup>.

وبنحو ترجمة القرطبي هذه ترجم شرّاح «صحيح مسلم» للحديثين الأولين من هذه الفقرة (٤).

7 - ومنها: ما أخبر به النبي عَلَيْهُ أُمته بما سيصيبهم من بلاء وفتن. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عَلَيْهُ قال: "إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أُمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أُمتكم هذه جُعل عافيتُها في أولها، وسيصيب آخرَها بلاءٌ وأُمورٌ تُنكرونها. وتجيء فننةٌ فيرُقّقُ بعضها بعضًا، وتجيءُ الفتنةُ فيقولُ المؤمنُ:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الفتن، باب ما جاء فيما أخبر النبي ﷺ فيما يكون إلى قيام الساعة: (۲۲۱٦/٤) رقم(۲۸۹۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الفتن، باب ذكر الفتن ودلائلها: (٤/٢٤)، رقم٢٤٢)، وأحمد: (٢/ ١٣٣)، والحاكم: (٤/٢٤)، كلهم من طريق أبي المغيرة عن عبد الله بن سالم عن العلاء بن عتبة عن عمير العنسي عن عبد الله بن عمر، وهو إسناد صحيح، كل رجاله ثقات رجال البخاري غير العلاء بن عتبة فهو صدوق كما قال الحافظ في «التقريب»: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي وصححه الألباني في "صحيح أبي داود»: (٣٩٨/٣).

<sup>(</sup>٣) «التذكرة»: (٢/٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر «صحيح مسلم»: (٢٢١٦-٢٢١٧) بتحقيق عبد الباقي.

هذه مهلكتي. ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه . . . » الحديث (١).

قوله: "يرقق بعضها بعضًا"، أي: يصير بعضها رقيقًا، أي: خفيفًا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقًا، وقيل: يشبه بعضها بعضًا، وقيل: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها (٢). وتظهر من الحديث دلالته على ما قلنا سابقًا من إخباره على أمته بما سيصيبهم من بلاء وفتن. والله المستعان وعليه التكلان.

٧ ـ ومنها: ما أخبر به ﷺ من وقوع الفتن كالظلل.

فعن كُرْز بن علقمة الخُزاعي قال: قال رجل: يا رسول الله! هل للإسلام من منتهى؟ قال: «أيّما أهل بيت ـ وقال في موضع آخر: قال: نعم، أيّما أهل بيت ـ من العرب أو العجم، أراد الله بهم خيرًا، أدخل عليهم الإسلام». قال: ثم مه؟ قال: «ثم تقع الفتن كأنها الظّلل»، قال: كلا، والله إن شاء الله. قال: «بلى، والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صُبًا يضرب بعضكم رقاب بعض»(٣). فدل الحديث على مجيء الفتن وظهورها وأنها تقع كالظّلل، وأن الناس سيضرب بعضهم رقاب بعض كما تنصب

<sup>(</sup>۱) خرَّجه مسلم في الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . . . : (٣/ ١٤٧٢ ـ ١٤٧٣)، رقم ١٨٤٤)، والنسائي في البيعة، باب البيعة فيما يستطيع الإنسان: (٧/ ١٥٣ ـ ١٥٣)، وابن ماجه في الفتن، باب ما يكون من الفتن: (٢/ ١٣٠٦ ـ ١٣٠٧، رقم ٣٩٥٦) من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم»: (۲۳/ ۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: (٣/ ٤٧٧) واللفظ له، وصححه ابن حبان: (٧/ ٥٧٧)، والحاكم: (٤/ ٤٥٥) فقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة)، وقال الذهبي: (صحيح)، وصححه الألباني في «الصحيحة»: (رقم ٥١).

وترتفع الحية السوداء على الملدوغ فتلدغه، وهذا المقصود بقوله «أساود صنا»(١).

وسيأتي \_ إن شاء الله (٢) \_ شرح هذا الحديث بالتفصيل.

هذا ما تيسر جمعه وتخرجه وشرحه فيما يتعلق بهذا المبحث من إخباره وسيئا عن ظهور الفتن ومجيئها، وقد ذكرنا نحوًا من أحد عشر حديثًا تقريبًا، وبينا وجه دلالتها وعلاقتها بهذا المبحث. ولعل في هذا كفاية . . والله من وراء تحقيق الغاية .

ورد في السنة كوكبة من الأحاديث النبوية الصحيحة الشريفة، وفحواها يتكلم عن تعظيم شأن الفتن وشدة وقعها، فتجد بعضها يصف الفتن وصفًا دقيقًا ويشبهها بقطع الليل المظلم، والبعض الآخر يشبه موجها بموج البحر، والبعض الآخر يصفها بأنها عمياء صماء تجعل الناس كالأنعام، وبعض الأحاديث تصف الفتن بأنها تذهب العقول أمن شدة وقعها، وبعض الفتن يدخل حرها بيت كل مسلم، بل وصار الأمر إلى تمني الموت من شدة وقعها وعظم شأنها.

وهذا ما سيُعرض في هذا المبحث \_ إن شاء الله تعالى \_ ونظرًا لتشعب المادة العلمية في هذا المبحث وتشتتها قُسِّمَ إلى عدة مطالب بغية تقريبها إلى الأذهان وترتيبها بحيث يسهل شرحها وفهمها من غير إتعاب بدن ولا إعمال قريحة.

والله من وراء القصد.

 <sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث»: (٣/٥).

 <sup>(</sup>۲) سيأتي قريبًا شرحه في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل: (ص٩٩ ـ
 (۱۰۱) ـ إن شاء الله تعالى.



## \* (المطلب (الأول): فتن كقطع الليل المظلم:

حث النبي على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن العظام والمحن الجسام، وقد وصفها بأنها فتن متراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم، لا المقمر.

وقد وصف ﷺ - أيضًا - نوعًا من شدائد تلك الفتن، وهو أن يمسي الإنسان مؤمنًا ثم يصبح كافرًا، والعكس كذلك، فينقلب في اليوم الواحد هذا الانقلاب السريع، وما ذاك إلا لعظم شأن الفتن وشدة وقعها(١).

ومما ورد في ذلك حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله على قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا. ويمسى مؤمنًا ويصبح كافرًا. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل»(٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۲/ ١٣٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن: (١١٠/١، رقم١١٨)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم: (٤/ ٤٨٧)، رقم ٢١٩٥) وصححه، وكذا ابن حبان في "صحيحه"، باب ذكر الأخبار عنْ وقوع الفتن: (٨/ ٢٤٨ \_ مع الإحسان)، وأحمد: (٢/ ٣٠٤) واللفظ له، والفريابي في صفة المنافق: (رقم ١٠٠ \_ ١٠٠) بألفاظ مختلفة متقاربة، وله شاهد=

وقوله ﷺ «كقطع الليل المظلم» أي: كقطع من الليل المظلم لفرط سوادها وظلمتها وعدم تبيّن الصلاح والفساد فيها.

وحاصل المعنى: تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال فيها.

والمراد من التشبيه: بيان حال الفتن من حيث أنه بشيع فظيع، ولا يعرف سببها ولا طريق الخلاص منها، فالمبادرة المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته أو بدفعه قبل وقوعه.

وقوله: «يصبح الرجل مؤمنًا» أي: موصوفًا بأصل الإيمان أو بكماله (۱). ومما يدل على بشاعة الفتن وعظم شأنها ما جاء عن الحسن البصري وعظم شأنها ما جاء عن الحسن البصري وعظم شأنه في قوله على بيصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا . . . » قال: (يُصبحُ مُحرِّمًا لدم أخيه وعرضه وماله ويمسي مستحيلًا له، ويمسي محرِّمًا لدم أخيه وعرضه وماله ويُصبح مستحلًا له) (۲). وقيل: «يمسي كافرًا» أي: حقيقة ، أو كافرًا للنعمة أو مشابهًا للكفرة أو عاملًا عمل الكفر.

وقوله: «بِعَرَضٍ» ـ بفتحتين ـ أي: بأخذ متاع دني، وثمن ردي، وما أكثر ذلك في زماننا هذا ممن يبيع دينه وعرضه بعَرَضَ من الدنيا قليل.

<sup>=</sup> بنحوه من حديث أنس عند الحاكم: (٤/ ٤٣٨ ـ ٤٣٩) وسنده حسن كما قال الشيخ الألباني في «الصحيحة» تحت (رقم ٧٥٨).

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٤٣٨ ـ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي بسنده إليه في الفتن، باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم: (٢) ١٤/ ٤٨٥، رقم ٢١٩٨) وسنده إلى الحسن صحيح كما قال الألباني في "صحيح الترمذي": (٢/ ٢٤٠، رقم ١٧٨٩).

قال الحسن: (فوالله لقدرأيناهم صورًا ولا عقولاً، وأجسامًا ولا أحلامًا، فراش نار وذباب طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز)(١).

فإذا كان ذلك في زمن الحسن كَغْلَلْتُهُ والرعيل الأول فما بالك بزماننا هذا؟ والله المستعان وعليه التكلان.

## \* (المطلب الثاني: وقوع الفتن كالظلل:

عن كُرْز الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ قال: «أيّما أهل بيت ـ وقال في موضع آخر: قال: نعم، أيّما أهل بيت ـ من العرب أو العجم، أراد الله بهم خيرًا، أدخل عليهم الإسلام». قال: ثم مه؟ قال: «ثم تقع الفتن كأنها الظّلل»، قال: كلا، والله إن شاء الله. قال: «بلى، والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صُبًا يضرب بعضكم رقاب بعض، فخير الناس يومئذٍ: مؤمن معتزل في شعب من الشعاب، يتقي الله، ويذر الناس من شره»(٢).

قوله: (هل للإسلام من منتهى) هو سؤال الأعرابي للنبي عَلَيْهُ عن انتهاء العمل بشرائع الإسلام، وأحكامه وقواعده التي أرساها النبي عَلَيْهُ، وقد أجابه النبي عَلَيْهُ بـ «نعم» أي: أن ذلك واقع في الأزمنة المقبلة (٣).

وقوله: «ثم تقع الفتن كالظُّلل» الظلل: السحاب، والظُّلة: السحابة،

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير»: (٣/ ٢١١) بهذا اللفظ، وقد أخرجه أحمد: (٤/ ٢٧٢)، ونعيم بن حماد في الفتن: (١/ ٤٧) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه \_ قريبًا \_ في المبحث الأول من هذا الفصل: (ص٩٥).

<sup>(</sup>٣) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٤٣).

ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ﴾(١) [الشعراء: ١٨٩]، وشُبِّهت الفتن بالظلَّة لشدة سوادها وكثرتها، وعظم شأنها، وأنها تتبع بعضها بعضًا، فهي متراكمة كالظُّلل (٢).

قوله «أساود صُبًا»: قال الزهري: أساود صبًا: الحية السوداء إذا أراد أن ينهش ارتفع هكذا ثم انصب (٣).

قال أبو الخطاب بن دحية (٤): الأساود نوع من الحيات عظام فيها سوداء، وهو أخبثها، والصُّب منها التي تنهش ثم ترتفع، ثم تنصب. شبّههم فيما يتولونه من الفتن والقتل والأذى بالصب من الحيات (٥).

<sup>(</sup>۱) «التذكرة»: (ص۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٤٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات»: (٢٥٢/١)، وذكره ابن عبد البر في
 «التمهيد»: (١٧٣/١٠).

<sup>(</sup>٤) أبو المخطاب بن دحية: هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد، أبو الحطاب، ابن دحية الأندلسي الكلبي: أديب، مؤرخ، حافظ للحديث، من أهل سبته بالأندلس، وُلد عام عهم، وولي قضاء دانية، ورحل إلى الشام والعراق، واستقر بمصر. متهم في نقله، مع أنه كان من أوعية العلم كما قال الذهبي، ونقل عن الحافظ الضياء قولة: (لم يعجبني حاله، كان كثير الوقيعة في الأئمة)، والعلماء أيضًا، لذلك أعرض بعض معاصريه عن كلامه، وكذبوه في انتسابه إلى (دحية)، وقالوا: إن دحية الكلبي لم يُعقِّب، وقد أبطل انتسابه هذا إلى دحية الكلبي الإمام الذهبي من ثلاثة أوجه، فليُرجع إليها، وهجاه ابن عنين، توفي بالقاهرة عام ٣٦٣هـ، من كتبه: «نهاية السول في خصائص الرسول»، و«النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس»، و«التنوير في مولد السراج المنير» وغيرها. ينظر: «وفيات الأعيان»: (١/ ٢٨١)، «ميزان الاعتدال»: (٣/ ١٨٦)، «آداب ينظر: «وفيات الأعلام»: (٥/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) «التذكرة»: (٢/٤/٢).

وقوله: «يضرب بعضكم رقاب بعض» أي: يستحل بعضكم دماء بعض، فيكون القتل (١).

وما أكثر ضرب الناس بعضهم رقاب بعض، فها هي الحروب الطاحنة التي تأكل الأخضر واليابس قد دار رحاها ولا زال، وإلى الله المرجع والمآل.

وأما ذكره ﷺ لأمر العزلة في آخر الحديث فسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنها بالتفصيل<sup>(٢)</sup>.

## \* (المطلب (الثالث: الفتنة العمياء الصمّاء التي تجعل الناس كالأنعام:

عن على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ قال: «جعلت في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة، وفتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة، التي يصير الناس فيها كالأنعام»(٣).

هذا الحديث من قول علي ـ رضي الله عنه ـ فهو موقوف عليه، ولكن له حكم الرفع حتى ولو لم يرفعه الصحابي، لأن ذلك من باب الإخبار عن الغيب مما لا مجال للرأي فيه. والله أعلم.

وفي الحديث بيان الفتن التي تقع في هذه الأمة، وأنها تنقسم إلى

<sup>(</sup>١) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٤٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر الكلام عنها بالتفصيل في مباحث الفصل الرابع من الباب الثاني من (ص٤٤٧ ـ ٥٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه نعيم بن حماد في «الفتن»: (١/ ٥٢)، ويعقوب الفسوي في «المعرفة والتاريخ»:
 (٣/ ٢٢٠)، والحاكم: (٤/ ٤٣٧ ـ ٥٠٥) وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (١١/ ٣٥٦)، وابن أبي شيبة: (١٥/ ٢٤)، وابن الجعد: (٢/ ٨١٧ ـ ٨١٨)، وذكره الحافظ في «الفتح»: (١٣/ ٥٣)، وعزاه لابن أبي شيبة وسكت عنه.

خاصة وعامة، تختص بها طائفة من الناس دون أخرى، وأخرى فتنة عامة، يصل شرها إلى الجميع، ويعم بلاؤها إلى ديار المسلمين.

وقوله «يصير الناس فيها كالأنعام» أي: أن الأنعام والبهائم لا عقول لها، فشبههم حينئذ بالأنعام لكونهم لا يعقلون في ذلك الزمان، ولا يسيرون على بصيرة، بعيدين عن أوامر الله تعالى، لا يملك أكثرهم من أمره شيئًا، كالأنعام المسخرة، بيد الراعي، وفي التنزيل العزيز قوله تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴾ (١) [الأعراف: ١٧٩].

وربما شبههم بالأنعام لشدة تلك الفتنة وعظم شأنها إذ أنها عمياء صماء تجعلهم كالأنعام بلا عقول. كما سيأتي من كلام الحافظ ابن حجر كَظّهُ في آخر هذا المطلب. والله أعلم. وهذا هو شاهدنا من الحديث ومطابقته مع عنوان هذا المطلب والمبحث واضحة جلية. ولعل الفتنة المشار إليها هنا هي فتنة الدهيماء التي تموج كموج البحر، والتي ستأتي إن شاء الله ـ في المطلب القادم. وهذه الفتن بمعنى واحد، وإن اختلفت الألفاظ، والله أعلم (٢).

ومما يدل على أن الفتنة المشار إليها هنا هي فتنة الدهيماء التي تموج كموج البحر ما يُفهم من كلام الحافظ ابن حجر وَخَلَتْهُ حيث أن البخاري وَخَلَتْهُ ترجم لفتنة موج البحر بقوله: (باب الفتنة التي تموج كموج البحر) فقال الحافظ معلقًا على هذه الترجمة: (كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة (٣) من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: «وضع الله في هذه الأمة خمس فتن» فذكر الأربعة ثم فتنة تموج كموج البحر وهي التي يُصبح الناس

<sup>(</sup>١) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٧٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) في «مصنفه»: (١٥/ ٢٤).

فيها كالبهائم، أي: لا عقول لهم، ويؤيده حديث أبي موسى «تذهب عقول أكثر ذلك الزمان» . . . )(١) اهـ.

وفي قوله على: "يصير الناس فيها كالأنعام» إشارة إلى انعدام ضوابط المروءة والدين والخلق، فالناس عندها يصبحون كالأنعام في كل ما يعنيه هذا التشبيه، من حيث تحقق صفات المشبه به في المشبه، ولا شك أن الأنعام تأكل بطريقة لا نقرها نحن الآدميين العقلاء، وكذلك تتناكح وتتهارش وتتصايح، . . . إلى آخر صور حياتها المشاهدة. وهذا من بليغ كلام النبوة ومشكاتها، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

## \* (المطلب (الرابع: الفتنة التي تموج كموج البحر:

عن حذيفة أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: أيُّكم يحفظ قول رسول الله عنه الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: هات، إنك لجريء. قال رسول الله عن الله وجاره تُكفِّرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قال: ليست هذه ولكن التي تموج كموج البحر، قال: يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابًا مُغلقًا. قال: يُفتح الباب أو يُكسر؟ قال: لا، بل يكسر، قال: ذلك أحرى أن لا يُغلق. قلنا: علم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غلا الليلة. إني حدَّثته حديثًا ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأله، وأمرنا مسروقًا، فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر) (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۵۳/۱۳) وحديث أبي موسى صحيح، سيأتي تخريجه \_ إن شاء الله \_ في المطلب السادس من هذا المبحث: (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في المناقب: (٦/ ٦٩٨، رقم٣٥٨٦ ـ مع الفتح)، وفي الفتن، باب الفتنة=

وفي رواية أن: (حذيفة قال: كنا عند عمر. فقال: أيُّكم سمع رسول الله ﷺ يذكرُ الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تَعنُون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل. قال: تلك تُكفِّرها الصلاةُ والصيام والصدقة. لكن أيُّكم سمع النبي عَلَيْ يذكرُ الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: فأسكتَ القوم. فقلت: أنا. قال: أنتَ، لله أبوك! قال حذيفة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «تُعرَضُ الفتنُ على القلوب كالحصير عُودًا عُودًا. فأيُّ قلبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ سوداء. وأيُّ قلبِ أنكرها نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيضَ مثل الصفا، فلا تضُرُّهُ فتنةٌ مادامتِ السماواتُ والأرضُ. والآخرُ أسودُ مُرْبادًا كالكُوْزِ مُجَخِّيًا لا يَعْرِفُ معروفًا ولا يُنْكِرُ منكرًا. إلاَّ ما أُشْرِبَ من هواهُ " قال حذيفة: وحدَّثته أن بينك وبينها بابًا مغلقًا يوشك أن يُكْسَرَ. قال عمر: أَكَسْرًا، لا أَبَالَكَ! فلو أنه فُتِحَ لعلَّهُ كان يُعاد. قلت: لا بل يُكْسَرُ. وحدَّثْتُهُ أنَّ ذلك الباب رجلٌ يُقْتَلُ أو يموت. حديثًا ليس بالأغاليط). قال أبو خالد: فقلتُ لسعدٍ: يا أبا مالكِ! ما أسودُ مُربادًا؟ قال: شدة البياض في سوادٍ. قال: قلتُ: فما الكُوزُ مُجَخِّيًا؟ قال: منكوسًا(١).

التي تموج كموج البحر: (١٣/ ٥٢) رقم ٧٠٩٦ مع الفتح) واللفظ له، ومسلم في الإيمان، باب ذكر الفتن التي تموج كموج البحر: (١/ ١٧٠، رقم ١٤٤ م بشرح النووي)، والترمذي في الفتن: (١/ ٥٢٤)، رقم ٢٢٥٨)، وابن ماجه في الفتن، باب ما يكون من الفتن: (١/ ١٣٠٥، رقم ٣٩٥٥)، ونعيم بن حماد في الفتن: (١/ ٤١ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>۱) أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ مسلم في الإيمان، باب ذكر الفتن التي تموج كموج البحر: (۲/ ۱۷۰ ـ ۱۷۳، رقم ۱٤٤ ـ بشرح النووي)، وشاركه البخاري في إخراج أولها في الموضع المذكور سابقًا دون قوله: (تُغرض الفتن . . .) وشارك مسلم في إخراجها كلها بنحوها نعيم بن حماد في الفتن: (۱/ ۱۲ ـ ۱۳).

فلعل الفتنة المشار إليها هنا \_ في هذا الحديث \_ هي الفتنة العمياء الصماء التي يصير الناس فيها كالأنعام \_ والتي تقدم ذكرها في المطلب السابق \_ مع الأدلة على ذلك.

وكما سبق من أن هذه الفتن بمعنى واحد، وإن اختلفت الألفاظ. والله أعلم بالمراد.

\* وفي قوله: (أيكم يحفظ قول رسول الله على الفتنة) دليل على جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، إذ تبين أنه لم يسأل إلا عن فتنة مخصوصة (١).

 # قوله: (فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام..).

 قال الزين بن المُنير (٢): (الفتنة بالأهل تقع بالميل إليهن أو عليهن في

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۲/۱۱).

<sup>(</sup>۲) ابن المُنير: هو علي بن محمد بن منصور بن أبي التاسم . . . الجذامي الاسكندري، أبو الحسن زين الدين بن المنير، محدِّث. توفي سنة (٩٥ هـ)، له شرح على البخاري أمعن في الكلام على تراجمه كما قال الحافظ ابن حجر \_ في مقدمة "الفتح": (ص١٦) وممن ذكر أن له شرحًا على البخاري \_ أيضًا صاحب "كشف الظنون": (١٨٥٥)، وتبعه صاحب "الحِطَّة": (ص١٨٥)، وصاحب "سيرة البخاري»: (ص١٨٩)، بيد أن هؤلاء الثلاثة ذكروا أن اسمه ناصر الدين علي بن محمد المنير، والصحيح ما ذكره الحافظ من أنه زين الدين وليس ناصر الدين، بدليل أنهم جميعًا اتفقوا مع ابن حجر على أنه هو علي بن محمد بن المنير، بيد أنهم اختلفوا معه فذكروا أنه ناصر الدين وليس زين الدين كما ذكر هو. ومما يفصل بين اختلافاتهم هذا مع ابن حجر ويُرجح قوله بأن شارح البخاري هو زين الدين: أن هناك شخصًا آخر ملقب بناصر الدين وهو أحمد بن محمد بن منصور بن المنير الاسكندري أبو العباس، المتوفى سنة (١٨٦هـ)، وهو أخو زين الدين المذكور كما قال ابن حجر \_ في مقدمة "الفتح": (ص١٦) \_ وقد ذكر أنه صنف كتابًا جمع فيه أربعمائة ترجمة من تراجم البخاري وتكلم عليها، فظن صاحب "كشف ≃

القسمة والإيثار حتى في أولادهن، ومن جهة التفريط في الحقوق الواجبة لهن، وبالمال يقع الاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله، والفتنة بالأولاد تقع بالميل الطبيعي إلى الولد وإيثار على كل أحد، والننة بالجار تقع بالحسد والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاقد.

ثم قال: وأسباب الفتنة بمن ذكر غير منحصرة فيما ذكرت من الأمثلة، وأما تخصيص الصلاة وما ذكر معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها لا نفي أن غيرها من الحسنات ليس فيها صلاحية التكفير،

الظنون" وصاحب «الحطة» وصاحب «سيرة البخاري» أنهما واحد، وجعلوا كتاب «شرح البخاري» وكتاب «المتواري على تراجم البخاري» \_ كلاهما \_ لعلي بن محمد بن المنير (ناصر الدين، علمًا بأن علي بن المنير هذا هو زين الدين \_ على الراجح كما تقدم \_ وليس ناصر الدين) مع أن الكتاب الأول منهما لزين الدين علي بن المنير، والثاني لأخيه ناصر ألدين أحمد بن المنير \_ كما تقدم من قول الحافظ \_، وقد ذكر أيضًا فؤاد سزكبن في «تاريخ التراث»: (١/ ٢٤٩) أن كتاب تراجم البخاري لأحمد بن المنير \_ وهو ناصر الدين \_.

والخلاصة: أن ابن المنير الذي نقل عنه الحافظ الكلام المذكور \_ في الفتنة بالأهل . . . \_ هو زين الدين علي بن محمد بن المنير . بدليل: أنه هو الذي شرح البخاري \_ كما تقدم \_ وأما أخوه ناصر الدين أحمد بن المنير فليس له شرح عليه ، وإنما له كلام على تراجمه فقط . وأدلَّ من ذلك: أن الحافظ نص على أن من نقل عنه هنا هو زين الدين بن المنير ، حيث قال \_ كما في المتن \_ : (قال الزين بن المنير) يعني : زين الدين بن المنير ، ولم يقل قال الناصر بن المنير أو ناصر الدين بن المنير .

وختامًا: هذا ما ظهر وتبين بعد السبر والدراسة والبحث، وإن كان فيه طول ولكن للفائدة وإزالة اللبس خاصة في التفريق بين زين الدين بن المنير وأخيه ناصر الدين، وكذلك لبيان التفريق بين كتاب كل منهما على البخاري، وأن كل كتاب منهما لمؤلف، وليس كمن ذكر أن الكتابين لمؤلف واحد منهما كما تقدم. والله أعلم. (المراجع: كل ما ذكر في ثنايا الترجمة).

ثم إن التكفير المذكور يحتمل أن يقع بنفس فعل الحسنات المذكورة، ويحتمل أن يقع بالموازنة، والأول أظهر، والله أعلم). اهم كلام ابن المنير(١).

وقال ابن أبي جمرة (٢): (خص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله، وإلا فالنساء شقائق الرجال في الحكم. ثم أشار إلى أن التكفير لا يختص بالأربع المذكورات، بل نبه بها على ماعداها، والضابط: أن كلَّ ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له، وكذلك المكفرات لا تختص بما ذكر بل نُبّه به على ماعداها، فذكر عبادة الأفعال: الصلاة والصيام؛ وذكر من عبادة المال: الصدقة، ومن عبادة الأقوال: الأمر بالمعروف) اهكلام ابن أبي جمرة (٣).

وفي تشبيهه ﷺ الفتن بأنها تموج كموج البحر إشارة واضحة إلى قوتها وشدتها ثم إلى تتابعها، وإلى أنه لا يمكن لأحد الوقوف أمامها، لأنه لا يمكن لأحد أن يقف أمام موج البحر، وأن الناس أمام هذه الفتن ستضطرب حركتهم ويختل توازنهم، وتضيق صدورهم، وينقطع نفسهم، وهذه حال

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۲/۰۰/۱).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي جمرة: هو العلامة أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المالكي، كان عالمًا بالحديث، وله عدة مصنفات، منها: «جمع النهاية» اختصر به «صحيح البخاري»، وله: «المرائي الحسان» في الحديث والرؤيا، وله شرح على ما اختصره من البخاري سمًّاه «بُهجة النفوس . . .» قال فيه ابن كثير: (الإمام العالم الناسك . . . كان قوًّالاً بالحق، أمَّارًا بالمعروف، ونهًّا عن المنكر) اهـ . توفي بمصر سنة ١٩٥هـ كَثَلَاهُ . يُنظر: «البداية والنهاية»: (١٣/٦٤٣)، «كشف الظنون»: (١/ ٥٠٠ ـ ٥٥١)، «الأعلام»: (١/ ٨٠٥ ـ ٥١٠)، «الأعلام»: (١/ ٨٠٥ ـ ١٥٥)، «الأعلام»: (١/ ٨٠٥ ـ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (٦/ ٧٠٠).

من يصارع الموج. وإذا علمنا أن أمواج البحر تتكاثر وتتعاظم مع شدة الريح وانتشار السحاب، فإن لنا أن نتصور جو الفتن بأنه جو مظلم، فالذي يشاهد موج البحر العات فتبدو أمامه زرقة البحر مع ظلمة السحاب وكثرته، مع شدة هبوب الرياح وقوتها فكذلك الذي يواجه هذه الفتن، تحيط به الظلمات والأعاصير، فهو مهموم مغموم ظاهرًا وباطنًا، وللموج صوت وأي صوت؟ ولهذه الفتن صوت، لا يَسمع الواقف فيها صوت ما عداها وإنما تطبق عليه. فهي كالصاخة، فيظل الواقف فيها حيرانًا خائفًا قلقًا، يتطلع إلى الأمان ولا يجده، وهل ينجو من البحر وشدة موجه إلا من بعد عنه، وهذا مصداق ما تقدم من قوله ﷺ: "فخير الناس يومئذ، مؤمن معتزل في شعب من الشعاب، يتقي الله، ويذر الناس من شره»(١).

والناس حين يواجهون أمواج البحر مجتمعين، في أية حالة من حالاته، فإنه يُسمع لهم صُراخ وعويل وتهارش وتخاصم، لا يَسمع الواحد منهم الآخر. وكل يريد أن ينجو بنفسه، وقد يُغرق الواحد منهم غيره لينجو هو.

(ولعل هذا ما كنى به الحديث من شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة) كما ذكر الحافظ ابن حجر كِلَمْلَهُ (٢).

وقد أشار النووي كَغْلَلْهُ: إلى قول حذيفة: (فأسكت القوم) بسبب أنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة، وإنما حفظوا النوع الأول<sup>(٣)</sup>.

ولعله يقصد بالنوع الأول من الفتنة: فتنة الرجل في أهله وجاره، كما هو مذكور في صدر الحديث. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أول المطلب الثاني من هذا المبحث: (ص٩٩).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۲/۱/۱) بتصرف یسیر.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ١٧١).

وعبارة (لله أبوك) تستعمل في لسان العرب، وهي شبيهة بعبارة (لله درُّ أبيك). وهي تدل على المدح، وقد اعتادت العرب الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف. ولهذا يُقال: بيت الله، وناقة الله. فإذا وجد من الولد ما يُحمد، قيل له: لله أبوك حيث أتى بمثلك (١). وعبارة الحديث: (إن بينك وبينها بابًا مغلقًا) معناها: أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك (١).

قال الحافظ ابن كثير تَخْلَلْهُ بعد سياقه لهذا الحديث ما نصه: (هكذا وقع الأمر سواء بعد ما قتل في سنة ثلاث وعشرين وقعت الفتن بين الناس، وكان قتله سبب انتشارها بينهم)<sup>(٣)</sup>. هذا وقد ترجم تَخْلَلْهُ لهذا الحديث بقوله: (إشارة نبوية إلى أن عمر رضي الله عنه سيقتل)<sup>(٤)</sup>. فالباب هو حياة عمر رضي الله عنه ـ كما فسره حذيفة رضي الله عنه ـ في آخر الحديث، وقد وقعت الفتن والمحن والبلايا بين الناس وفشت وانتشرت ـ كما قال ابن كثير ـ بعد وفاته في جميع أنحاء بلاد الإسلام، والله المستعان.

وقال النووي: (قوله: "وحدّثته أن ذلك الباب رجل يُقتَل أو يموت حديثًا ليس بالأغاليط" أما الرجل الذي يقتل: فقد جاء مبينًا في الصحيح أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله "يقتل أو يموت" يحتمل: أن يكون حذيفة رضي الله عنه سمعه من النبي عَلَيْ هكذا على الشك والمراد به الإبهام على حذيفة وغيره. ويحتمل: أن يكون حذيفة علم أنه يُقتل ولكنه كره أن

<sup>(</sup>١) «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ١٧١) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: (۲/ ۱۷٤)، «الفتح»: (٦/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) «النهاية في الفتن»: (١٥/١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: (١٤/١).

يخاطب عمر رضي الله عنه بالقتل، فإن عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه هو الباب كما جاء مبينًا في الصحيح أن عمر كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غد الليلة، فأتي حذيفة رضي الله عنه بكلام يحصل منه الغرض مع أنه ليس إخبارًا لعمر بأنه يقتل). اهـ كلامه وَهُلَللهُ (١). (وكأنه مثّل الفتن بدار، ومثّل حياة عمر بباب لها مغلق، ومثّل موته بفتح ذلك الباب، فما دامت حياة عمر موجودة فهي الباب المغلق لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء، فإذا مات فقد انفتح ذلك الباب فخرج ما في تلك الدار)(١).

قوله: (قال يُفتح الباب أو يكسر؟ قال: لا. بل يكسر، قال: ذلك أحرى ألا يُغلق) وفي رواية: (ذاك أجْدَرُ أن لا يُغلق إلى يوم القيامة) (٣) قال ابن بطال (٤): (إنما قال ذلك لأن العادة أن الغلق إنما يقع في الصحيح، فأمّا إذا انكسر فلا يتصور غلقه حتى يجبر) اهـ (٥).

قال الحافظ: (ويُحتمل أن يكون كنَّى عن الموت بالفتّح، وعن القتل بالكسر ...) (١٦). وقول عمر: (أكسرًا) أيكسركسرًا فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح، ولأن الكسر لا يكون غالبًا إلاَّ عن إكراه وغلبة وخلاف عادة (٧٠).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۲/ ١٧٤، ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۲/ ۲۰۱).

 <sup>(</sup>٣) أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ البخاري في الصوم، باب الصوم كفارة: (١٣٢/٤).
 رقم ١٨٩٥ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته قريبًا في المبحث الأول من هذا الفصل: (ص٨٧).

<sup>(</sup>٥) «الفتح»: (١/٦).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ١٧٤).

وقول عمر: (لا أَبَالَك) قال صاحب «التحرير» (هذه كلمة تذكرها العرب للحث على الشيء. ومعناها: أن الإنسان إذا كان له أب وحَزَبَهُ أمر ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكلِّ، فلا يحتاج من الجِدِّ والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب المعاون، فإذا قيل: لا أبالك، فمعناه: جدّ في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس له معاون. والله أعلم)(١).

وقول حذيفة: (كما أن دون غدِ الليلة) أي: أن ليلة غدٍ أقرب إلى اليوم من غدٍ <sup>(٢)</sup>. فعمر رضي الله عنه كان يعلم من الباب كما يعلم أن قبل غدِ الليلة (٣).

وقوله: (إني حدثته حديثًا ليس بالأغاليط). الأغاليط: جمع أغلوطة وهي التي يغالط بها، والمسألة التي يعيى بها المسئول فيغلط فيها، وهي صعاب المسائل<sup>(3)</sup>. فمعناه: حدثته حديثًا صدقًا محققًا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ولا رأى، بل من حديث النبي على الله الله النبي على عمر أنه الباب لأنه "كان مع النبي على عمر أنه الباب لأنه "كان مع النبي على عراء وأبي بكر وعثمان فرجف، فقال: إثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان " أو فهم ذلك من قول حذيفة: "بل يكسر") اهـ كلام ابن بطال. فقال الحافظ

<sup>(</sup>١) نقله النووي عنه في المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۲/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» للخطابي: (١/ ٣٥٤)، و«النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ٣٧٨)، والمصدر السابق، و«الفتح»: (٦/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ١٧٥)، «الفتح»: (٦/ ٧٠٢).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته قريبًا: (ص٨٧) في المبحث الأول من هذا الفضل.

ابن حجر معلقًا على كلام ابن بطال هذا: (والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص كما قدمت عن عثمان بن مظعون وأبي ذر<sup>(1)</sup>، فلعل حذيفة حضر ذلك، وقد تقدم في بدء الخلق حديث: أن عمر سمع خطبة النبي على يحدث عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم، وسيأتي في هذا الباب حديث حذيفة أنه قال: «أنا أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة» وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي على جماعة ماتوا قبله.

فإن قيل: إذا كان عمر عارفًا بذلك فلم شك فيه حتى سأل عنه؟

فالجواب: أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف، أو: لعله خشي أن يكون نسي فسأل من يذكره، وهذا هو المعتمد) اهـ كلام الحافظ كَظَلَمُهُ (٢).

ولفظ «هبنا» في الحديث - بكسر الهاء أي خفنا - فيه إشارة واضحة إلى مدى تأدب صغار الصحابة أمام كبارهم، دلَّ ذلك على كمال فضلهم، وكرم نفوسهم رضي الله عنهم أجمعين (٣).

والحاصل: أن الحائل بين الفتن والإسلام: عمر رضي الله عنه، وهو الباب. فما دام حيًّا لا تدخل الفتن. فإذا مات دخلت الفتن. وكذا كان. والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك عن عثمان بن مظعون وأبي ذر في «الفتح»: (۷۰۱/٦) وفحوى ما ذكره عنهما: أن عثمان بن مظعون قال لعمر: (يا غلق الفتنة) ورفعه إلى النبي على أنه قال: «هذا غلق الفتنة، لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش»، وأنه قال أيضًا: «لا يصبيكم فتنة ما دام فيكم».

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (٦/ ٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق بزيادة.

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ١٧٥).

وأما ما يتعلق بشرح ما زاده الإمام مسلم في روايته «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودًا عودًا . . . » فكانت الرغبة شرحُها في مطلب أو مبحث مستقبل بيد أنها رواية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بما سبق شرحه في رواية البخاري، فلذا آثرنا شرحها هنا مع رواية الإمام البخاري تَخْلَلْتُهُ، فها هو شرحها بالتفصيل، والله الهادي إلى سواء السبيل.

\* فأما معنى: «تعرض الفتن» أي: تلصق بعرض القلوب، أي: جانبها، كما يلصق الحصير بجانب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به (۱).

\* وفي قوله ﷺ: «عودًا عودًا» نص النووي كَاللَّهُ على أن (هذين الحرفين مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه:

أظهرها وأشهرها: عُودًا عُودًا، بضم العين وبالدال المهملة.

والثاني: بفتح العين وبالدال المهملة أيضًا.

والثالث: بفتح العين وبالذال المعجمة.

ولم يذكر صاحب «التحرير» غير الأول، وأما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول أيضًا. واختار شيخنا أبو الحسين بن سراج: فتح العين والدال المهملة . . .

الله ومعنى «عودًا عودًا» أي: تعاد وتكرر شيئًا بعد شيء.

قال ابن سراج: ومن رواه بالذال المعجمة فمعناه: سؤال الاستعاذة منها، كما يُقال: غفرًا غفرًا، وغفرانك، أي: نسألك أن تعيذنا من ذلك وتغفر لنا.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (٢/ ١٧١).

وقال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: (معناه: تظهر على القلوب، أي: تظهر لها فتنة بعد أخرى). اهـ كلام النووي كَاللهُ (١).

\* وأما قوله على: "كالحصير"، أي: (كما ينسج الحصير عودًا عودًا وشظية بعد أخرى، قال القاضي: وعلى هذا يترجح رواية ضم العين، وذلك: أن ناسج الحصير عند العرب كلما صنع عودًا أخذ آخر ونسجه، فشبّه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صانعها واحدًا بعد واحدٍ. قال القاضي: وهذا معنى الحديث عندي، وهو الذي يدل عليه سياق لفظه، وصحة تشبيهه والله أعلم)(١).

\* والإشارة في قوله ﷺ: «فأيُّ قلب أشربها» واضحة بأن المراد أيُّ قلب دخلت فيه دخولاً تامًّا وألزمها وحلت منه محل الشراب. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَلْشَرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ [البقرة: ٩٣]، أي: حب العجل. ومنه قولهم: ثوبٌ مُشْرَبٌ بِحُمرة، أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها(١).

ومعنى قوله عَلَيْتُلِهِ : «نُكِتَ فيه نُكْتَةٌ سوداء»، أي: نقط فيه نقطة سوداء وهي: بالتاء المثناة في آخره. قال ابن دريد وغيره: كل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت<sup>(۲)</sup>، ومعنى «أَنْكَرها»، أي: ردّها<sup>(۳)</sup>.

ومعنى قوله ﷺ: «حتى تصير على قلبين، على أبيضَ مثل الصَّفا».

قال القاضي عياض كَالله : ليس تشبيهه بالصفا بيان لبياضه. لكن صفة أخرى، لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل. وأن الفتن لم تُلْصَق به ولم تؤثر فيه كالصفا، وهو: الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم»: (۲/ ۱۷۱) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وأما قوله: «مُرْبادًا» فقال النووي تَخْلَمْهُ: (كذا هو في روايتنا وأصول بلادنا . . . وذكر القاضي عياض تَخْلَمْهُ خلافًا في ضبطه، وأن منهم من ضبطه كما ذكرنا، ومنهم من رواه «مربئد» بهمزة مكسورة بعد الباء، قال القاضي: وهذه رواية أكثر شيوخنا، . . . )(۱).

هذا وقد فُسِّرَ معنى «مُرْبادًا» في آخر رواية الإمام مسلم حيث ذكر تَخْلَلْلهُ عن أبي خالد أنه قال: فقلت لسعدٍ: يا أبا مالكِ! ما أسودُ مُرْبادًا؟ قال: شدة البياض في سوادٍ.

فعلق القاضي عياض على هذا المعنى بقوله: كان بعض شيوخنا يقول: إنه تصحيف، وهو قول القاضي أبي الوليد الكنانيّ. قال: أرى أن صوابه: (شبه البياض في سواد). وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى (ربدة)، وإنما يقال لها: (بلق) إذا كان في الجسم، (وحَوَر) إذا كان في العين. والربدة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام، ومنه قيل للنّعامة: ربداء. فصوابه: (شبه البياض) لا (شدة البياض) . . . (٢٠).

وفي معنى تشبيهه ﷺ للقلب بأنه: «كالكُوزِ مُجَخِّيًا» فالكوز هو: إناء من الأواني يُشرب به الماء وله عروة، وأما الكوب فهو: قدحٌ من الزجاج ونحوه مستدير الرأس لا عروة له، وهو من آنية الشراب<sup>(٣)</sup>.

ومعنى «مُجَخِّيًا»: \_ بميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم خاء معجمة مكسورة \_ أي: مائلًا. كذا قاله الهروي وغيره. وفسَّره الراوي في الكتاب

المصدر السابق: (۲/ ۱۷۲ ـ ۱۷۳).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم»: (۲/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (٤٠٢/٥)، «المصباح المنير»: (ص٥٤٣)، «المعجم الوسيط»: (٨٠٤\_٨٠٣/٢).

بقوله: «منكوسًا» وهو قريب من معنى المائل. قال القاضي عياض كَغْلَمْهُ: شبه القلب الذي لا يعى خيرًا بالكوز المنحرف الذي لا يثبت الماء فيه.

وقال صاحب «التحرير»: معنى الحديث: أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن، وزال عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه، ولم يدخله شيء بعد ذلك (۱).

والحاصل: أن النبي على أخبر أمته بأنه وُضع فيهم فتن، منها فتنة تموج فيهم كموج البحر واضطرابه عند هيجانه، يدفع بعضها بعضًا، وما ذاك إلا لشدة عظمها وكثرة شيوعها، حتى يصبح الناس فيها كالبهائم والأنعام لا عقول لهم، بل تذهب عقول أكثر أهل ذلك الزمان ـ كما في حديث أبي موسى المتقدم (٢) \_ نسأل الله السلامة والعافية.

ثم أخبر ﷺ أن هذه الفتن تعرض على القلوب وتلصق بعرضها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه. ويُكرر ويُعاد ذلك عُودًا عُودًا أي: شيئًا بعد شيء، فأي قلب أُشرِبَها وتقبلها، ولم ينكرها، نُقط فيه نقطة أو علامة سوداء. وأي قلب أنكرها وردّها نُقِط فيه نقطة وعلامة بيضاء.

ثم أخبر ﷺ أن الناس أمام وتجاه هذه الفتن ينقسمون إلى قسمين وذلك بقوله: «حتى تصير على قلبين» أي: ينقسم الناس إلى:

\* مؤمن حقيقي، إيمانه في قلبه ناصع لا شيء فيه من الاثام.

\* وفي المقابل: يأتي قلب الفاجر أو المنافق، الذي يكون قلبه

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۲/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم في نهاية المطلب الثالث من هذا المبحث: (ص١٠٣)، وسيأتي بتخريجه ونصه في المطلب السادس من هذا المبحث: (ص١٣٧).

أسود، وعمله مختلط فيه الإثم والفسق. لذا قال على عن هذا القلب: «أسود مُربادًا» أي: كما فسره الراوي: شدة البياض في سواد، أو شبَه البياض في سواد، أي: يختلط العمل الصالح بالعمل السيء، ويختلط الإيمان بالنفاق -عياذًا بالله -.

ثم شبه ﷺ ذلك القلب بالكوز المُجَخِّي، أي: بالإناء الذي يُشرب به الماء وهو مائل منكوس، أي: أن قلب هذا كالإناء المنكوس المائل المقلوب، الذي يستحيل ملؤه بالماء، لأنه مقلوب منكوس، فكذلك قلب هذا، يستحيل تقبله للنصيحة والموعظة، فهو جاف.

ثم وصف ﷺ هذا القلب بأنه لا يعرف المعروف، ولا يُنكر المنكر، ولا يتبع الحق الذي يُوعظ به، إلا ما كان موافقًا لهواه وشهواته وملذَّذاته، فهو يأخذ به، ليس خوفًا من الله ولا اتباعًا لأمره، بل لأنه يُوافق هواه (١٠).

ثم أخبر حذيفة \_ رضي الله عنه \_ في آخر الحديث أنه قال لعمر \_ رضي الله عنه \_: لا بأس عليك من هذه الفتنة، لأن بينك وبينها بابًا مغلقًا، أي: أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك.

وذكر حذيفة أن الباب هو حياة عمر - رضي الله عنه - فسأله عمر: هل يُفتح ذلك الباب أو يُكسر؟ فقال له: لا، بل يُكسر، وحدثه بأن ذلك الباب هو رجل يُقتل أو يَموت، وقد ذكر ابن حجر كَظُلَله أنه جاء في الصحيح أن الرجل الذي يُقتل هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد كان - أي عمر علم أنه هو المقصود بالباب كما يعلم أن قبل غد الليلة.

<sup>(</sup>١) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٥٦ ٥٠) بتصرف وزيادة.

فيتلخص: أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر \_ رضي الله عنه \_ وهو الباب المذكور، فما دام حيًّا لا تدخل الفتن، فإذا مات دخلت الفتن. وكذا كان، فقد وقعت بعده \_ رضي الله عنه \_ الفتن والمحن والبلايا العظام التي عمت وطمَّت في كثير من البلاد، وظهر الخلاف والشقاق بين الناس بعد وفاته \_ رضي الله عنه \_، وظهر بذلك مصداق نبوته ﷺ فيما أخبر به. والله أعلم.

# \* المطلب (الخامس: فتن لا تدع بيتًا إلا دخلته:

عن عوف بن مالك قال: أتبتُ النبيَّ عَلَيْ في غزوة تبوك، وهو في قُبَةٍ من أَدَم، فقال: «أعْدُد سِتًا بينَ يَدَي الساعةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ المَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ: يَأْخُذُ فيكُم كَقُعَاصِ الغَنَم، ثم استِفَاضَةُ المالِ حَتَّى يُعطى الرَّجُلُ مُوْتَانٌ: يَأْخُذُ فيكُم كَقُعَاصِ الغَنَم، ثم استِفَاضَةُ المالِ حَتَّى يُعطى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لا يَبْقَى بَيْتُ مِن العَرَبِ إلاَّ دَخَلَتُهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُم وبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجزية، باب ما يُحْذَرُ من الغَدْرِ: (٦/ ٣١٧، رقم ٣١٧٦ ـ الفتح) واللفظ له، وأحمد: (٥/ ٢٢٨)، و(٦/ ٢٢، ٢٥، ٢٧)، وابن ماجه في الفتن، باب أشراط الساعة: (٦/ ١٣٤٢، رقم ٤٠٤٤)، وابن أبي شيبة: (١٠٤/ ١٠٤) بلفظ «موت» بدلاً من «فتنة»، والحاكم: (٣/ ٥٤٦ ـ ٥٤٧) من طريق أخرى عن عوف، و(٤/ ٤٢٢ ـ بدلاً من وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي. والبيهقي: (٩/ ٢٢٣)، وابن حبان: (٨/ ٢٣٨ ـ من الإحسان)، والطبراني في «الكبير»: (٨/ ٥٥)، ونعيم بن حماد في الفتن: (١/ ٥٠ ـ ٥١).

وفي رواية عن معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «ست من أشراط الساعة، . . . ـ وذكر منها ـ وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم . . . »(١).

(١) أخرجها بهذا اللفظ أحمد: (٥/ ٢٢٨)، وسنده منقطع ضعيف لعلتين:

أولهما: ما أعله به الشيخ الألباني - حفظه الله - في «الصحيحة»: (رقم ١٨٨٣) حيث قال ما نصه: (قلت: وهذا - يعني: سند أحمد - ضعيف منقطع، أبو عمار لم يسمع من معاذ، فقد ذكروا أنه لم يسمع من عوف بن مالك وقد توفي سنة ٧٣هـ، أما معاذ فقديم الوفاة فإنه مات سنة ١٨هـ) اهـ كلام الألباني.

ثانيهما: أن في سند الإمام أحمد النَّهاس بن قَهْم القيسي وهو ضعيف، تركه يحيى القطان، وضعفه ابن معين، وقال أحمد بن الحاكم: ليّن. كما في «الميزان»: (٤/ ٢٧٤) للذهبي، وقد ضعّفه أيضًا الحافظ في «التقريب»: (٥٦٦)، وهذا ما أعله به الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٧/ ٣٢٢) حيث قال: (رواه أحمد والطبراني وفيه النهاس ابن قهم وهو ضعيف) وقد ذكر ضعف النهاس في عدة مواضع من "مجمعه" منها: (٥/ ٧٤٥)، بل ذكر أنه مُجمع على ضعفه في: (٩/ ٢٥١). وكذلك أعل الشيخ الألباني ـ حفظه الله ـ سند أحمد بهذه العلة أيضًا في «الصحيحة»: (رقم١٨٨٣). وبهذا يتبين ضعف هذه الرواية بالسند المذكور سابقًا، ولكن الحديث بهذه الرواية صحيح بشواهده، فقد ورد له شاهد عند البخاري والحاكم وغيرهما، بل هي شواهد كثيرة خرجتها عند ذكري لحديث الباب في أول هذا المطلب. وقد صحح الشيخ الألباني إسناد أحمد \_ هذا الذي تكلمنا على علله \_ بمجموع شواهده في «الصحيحة»: (رقم ١٨٨٣)، و «صحيح الجامع»: (١/ ٦٧٥) إلا أنه ذكر الحديث فيهما بلفظ: «وفتنة يدخل حرُّها . . .» بدلاً من "حربها"، وكذا ذكره السيوطى في "الجامع الصغير": (٤/ ٩٤ \_ ٩٥ \_ مع فيض القدير) مع أنني تعبت في البحث عن هذا اللفظ ـ أعني: لفظ «حرها» \_ فلم أجده في معظم مصادر السنة إلا بلفظ «حربها»، فلا أدري أهو خطأ مطبعي؟ أم أن الشيخ الألباني ـ حفظه الله ـ وقف على هذا اللفظ؟ وأنا أستبعد جدًّا هذا الأخير لأنه لم يذكر من خرَّج هذه الرواية بهذا اللفظ سوى أحمد والضياء المقدسي والطبراني والحاكم وكلهم لم يذكروا هذا اللفظ، والله أعلم.

وفي رواية عن عوف بن مالك \_ رضي الله عنه \_ عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: «يا عوف احفظ خلالاً ستًا بين يدي الساعة: . . . \_ وذكر منها \_ ثم فتنة تكون بينكم حتى لا يبقى بيت مؤمن إلاً دخلته . . . » الحديث (١).

القبة التي أشار إليها عوف \_ رضي الله عنه \_ في قوله: «في قُبَّةٍ من أَدَمِ» هي: \_ بضم القاف، وتشديد الباء الموحدة \_ الخرقاهة، وكل بناء مُدَوَّرٍ فهو قبة.

والأَدَمُ: \_ بفتحتين \_ اسم لجمع أديم، وهو: الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ (٢).

وقوله ﷺ: «ستًا»، أي: ست علامات لقيام الساعة، أو لظهور أشراطها المقتربة منها (٣).

وستُشرح ـ بإذم الله تعالى ـ كل واحدة منها بالتفصيل.

# \_ العلامة الاولى: موت النبي عَلَيْهُ:

وذلك في قوله عُلَيْتُ لِالْهِ «مَوْتِي»: فإن موت النبي عَلَيْتُهُ يُعَدُّ من أشراط الساعة الصغرى وعلاماتها، كما كانت بعثته أول أشراطها، ففي حديث سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله عَلَيْةُ: «بُعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه فيمدهما»(٤).

<sup>(</sup>۱) روى هذه الرواية بهذا اللفظ ابن حبان في «صحيحه»: (۱/ ۲۳۸ \_ من الإحسان) وصححها.

<sup>(</sup>۲) «عمدة القاري»: (۲۲/ ۲۶۶).

<sup>(</sup>۳) «الفتح»: (٦/ ۳۲۰)، «عمدة القاري»: (١٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الرقاق، باب قول النبي: بعثت أنا والساعة كهاتين: (١١/ ٣٥٥، رقم ٢٥٠٣ ـ مع الفتح)، وينظر: «التذكرة»: (ص٣٠٩)، و«أشراط الساعة»: (ص٦٥).

وقد كان موت النبي على أول أمر دهم الإسلام، وأعظم مصيبة وقعت على المسلمين، فأظلمت الدنيا في عيون أصحابه - رضي الله عنهم - عند موته على .

قال أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_: (لما كان اليومُ الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة، أضاء منها كل شيء، فلما كان اليومُ الذي مات فيه أظلم منها كلُّ شيء، وما نَفَضْنَا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا)(١).

وقد عبَّر \_ رضي الله عنه \_ في قوله هذا عن اللوعة بفقد أكرم الرسل، وأنها ساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقد الصحبة، فلم يجدوها على الحالة السابقة.

قال الحافظ ابن حجر تَظَمَّتُهُ مُعلقًا على قول أنس ما نصه: (يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة، لفقدان ما كان يمدُّهم به من التعليم والتأديب) اهـ(٢).

وعن أنس \_ رضي الله عنه \_ قال: (ما رأيت يومًا قطُّ كان أحسن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في «الشمائل»: (رقم ٢٧٥)، وفي «السنن» كتاب المناقب، باب فضل النبي على: (٥/ ٥٨٨، رقم ٣٦١٨) وقال: (غريب صحيح)، وابن ماجه في الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه على: (١/ ٢٥٠، رقم ١٦٣١)، والحاكم: (٩/ ٥٧) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان: (رقم ٢٦١٢ - من الموارد)، وأخرجه أحمد أيضًا: (٣/ ٢٢١)، والبغوي في «شرح السنة»: (٤/ ١٤٩ - ٥٠)، وابن سعد: (٢/ ٢٧٤)، والبؤار من طريق أبي سعيد كما في «الفتح»: (٨/ ١٤٩)، وصححه الألباني في «مختصر الشمائل»: (رقم ٣٢٩).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۸/ ۱٤۹).

ولا أضوءَ من يوم دخلن علينا فيه رسول الله ﷺ، وما رأيت يومًا كان أصبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله ﷺ (١٠).

فبموته على أنقطع الوحي من السماء كما في جواب أم أيمن لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهم - عندما زاراها بعد موت النبي على فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: (ما يُبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله على أن الوحي قد ما أبكي ألا أكون أعلم ما عند الله خير لرسوله على ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيّجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها)(٢).

فقد مات على كما يموت الناس لأن الله تعالى لم يكتب الخلود في هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق بل هي دار ممر لا دار مقر، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِ مِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلِّدُ أَفَإِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلْدُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِ مِّن قَبِلِكَ ٱلْخُلِدُ أَفَإِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلْدُونَ ﴿ وَمَا جَعَلَنَا لِلشَّرِ مِّلْ لَنَّمِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَا أُوجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٤ ـ ٣٥]. إلى غير المَوت عن وأن كل نفس ذائقة الموت، حتى ذلك من الآيات التي تبين أن الموت حق وأن كل نفس ذائقة الموت، حتى ولو كان سيد الخلق وإمام المتقين محمد بن عبد الله على وكان موته كما قال القرطبي وَخَلَقْهُ (أول أمر دهم الإسلام) ثم بعده موت عمر ـ رضي الله عنه ـ فبموت النبي على انقطع الوحي، وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه.

وقال أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في أبيات يرثي بها النبي ﷺ: فَلَتَحْدُثُنَ حَوانح وصدور فَلَتَحْدُثُنَ حَوانح وصدور

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: (۳/ ۲٤٠)، والدارمي: (۱/۱۱)، والبغوي في «شرح السنة»: (۱/ ۵۰/۱٤) تعليقًا، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، باب فضائل أم أيمن ـ رضي الله عنهما ـ: (٩/١٦ ـ ٩/١٦) .

وقالت صفية بنت عبد المطلب في أبيات ترثي بها النبي ﷺ: لعمـرُك مـا أبكـي النبـي الفقـده ولكن ما أخشى من الهرج (١) آتيا(٢)

### \_ العلامة الثانية: فتح بيت المقدس:

وهي قوله ﷺ: «ثم فتح بيت المقدس»: وهذا كذلك من أشراط الساعة الصغرى، فقد تم فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ سنة ست عشرة من الهجرة كما نقله الحافظ ابن كثير كَمُلَلُهُ عن أئمة السير(٣). ولا نتكثر بذكر وصف بيت المقدس، وما صاحبة وتقدمه من أحداث مما عُنيت بالحديث عنه كتب السيرة والتاريخ، مما يدخل في دائرة الوصف التاريخي.

### \_ العلامة الثالثة: موت يأخذ كثيرًا من الناس:

وذلك في قوله على المُوْتَانِ يَأْخُذُ فيكم كَفُعَاصِ الغنم المُوْتَان: - بضم الميم وسكون الواو - هو الموت كما قال القزاز، وقال غيره: الموت الكثير الوقوع (٤).

والقُعَاص: \_ بضم القاف وتخفيف العين المهملة وآخره صاد مهملة \_ هو: داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة (٥).

<sup>(</sup>١) الهرج: هو القتل كما تقدم في المبحث الأول: (ص٨٦\_٨) وله معان أُخَر فلتُنظر هناك.

<sup>(</sup>۲) «التذكرة»: (۱/ ۳۱۳)، «أشراط الساعة»: (ص٦٦ \_ ٦٧) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية»: (٧/ ٥٨ - ٥٩).

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» للخطابي: (٣/ ٢٦٢)، «الفتح»: (٦/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الحديث»: (٨٨/٤)، «الفتح»: (٦/ ٣٢١)، «عمدة القاري»: (٢٤/ ٢٤٥).

قال العيني: وبعضهم ضبطه بتقديم العين على القاف، ولم أر ذلك في شرح من شروح البخاري، وما ذكره ابن الأثير وابن قرقول وغيرهما إلا بتقديم القاف على العين (١).

قال الحافظ ابن حجر كَلَيْلُهُ: (ويقال أن هذه الآية ظهرت في طاعون عِمْوَاس في خلافة عمر وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس)(٢). وقد وقع طاعون عِمْوَاس (٣) في كورة عمواس، وذلك سنة ثماني عشرة للهجرة على المشهور الذي عليه الجمهور ـ كما نقله الحافظ ابن كثير عنهم وعن أئمة السير كابن إسحاق والواقدي وغيرهما ـ ثم انتشر هذا الطاعون وفشا في أرض الشام، فمات فيه خلق كثير لا يحصى من الصحابة ـ رضي الله عنهم ومن غيرهم، حتى قبل إنه بلغ عدد من توفي فيه من المسلمين بالشام: خمسة وعشرون ألفًا ـ كما نقله الحافظ ابن كثير عن الواقدي ـ وقبل: مات فيه ثلاثون ألفًا أ. ويقال: سبعون ألفًا في ثلاثة أيًام (٥). وقد ذكر الحافظ ابن كثير كَثِير هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجرّاح، ومعاذ بن جبل، والحارث منهم: أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجرّاح، ومعاذ بن جبل، والحارث ابن هشام، وشرحبيل بن حسنة، والفضل بن عباس بن عبد المطلب، ويزيد

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى»: (۲۲/ ۲٤٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) عِمْوَاس: بكسر العين وسكون الميم: هو كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس، «معجم البلدان: (١٥٧/٤)، وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٧/ ٩٥): (هذا طاعون منسوب إلى بلدة صغيرة يقال لها عِمواس ـ وهي بين القدس والرملة ـ لأنها كان أول ما نجم الداء بها. ثم انتشر في الشام منها فنسب إليها).

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية»: (٧/ ٩٢ \_ ٩٥)، «معجم البلدان»: (٤/ ١٥٧ \_ ١٥٨).

<sup>(</sup>٥) «عمدة القاري»: (١٢/ ٢٤٥)، «فيض القدير»: (٤/ ٩٥).

ابن أبي سفيان، وأبو جندل بن سهيل(١).

ولا يبعد أن يكون الموتان الذي حصل إنما كان في طاعون عمواس كما استنتج ذلك ابن كثير وابن حجر وغيرهما، وهذا دقيق في الصحة إذا كان مراد الرسول على بقوله: «فيكم» شخوص الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنفسهم، ولقد توفي منهم في هذه الحادثة أعداد كثيرة يربو عددهم على ثلاثين وقيل سبعين ألفًا.

أما إذا كان قوله على: "فيكم" معنيًا به الأمة حيثما امتدت ونمت فوق الأرض، وإنما كان الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ مقدمة هذا الامتداد وهذا الوجود، فإنه بناء على ذلك يمكن القول أنه المراد بهذا المُوتان طاعون عمواس وغيره. وعلى ذلك فلا يمتنع أن يكون ذلك الموتان الذي يحدث ناشئًا من استعمال غازات ووسائل تسبب الموت، ينشرها ويستعملها أعداء المسلمين من يهود ونصارى، وهذه ليست بالضرورة أن تكون ناشئة عن حرب أو قتال بين المسلمين وبين أعدائهم، بل إن هؤلاء قد يستعملون هذه الأسلحة التدميرية السرية، وينشأ عنها كثيرة الموت في ديار المسلمين.

#### \_ العلامة الرابعة: استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة:

وذلك في قوله ﷺ: «ثم استفاضة المال حتَّى يُعطى الرجلُ مائة دينار فيظلُّ ساخطًا» وهذا كذلك من أشراط الساعة الصغرى (٢). \_ كما سيأتي قريبًا ذكر الأحاديث الدالة على ذلك إن شاء الله تعالى \_.

<sup>(</sup>۱) «البداية والنهاية»: (٧/ ٩٥ ـ ٩٨)، «معجم البلدان»: (١٥٨/٤).

<sup>(</sup>٢) «أشراط الساعة»: (ص٦٩).

والاستفاضة: من فاض الماء والدمع وغيرهما: إذا كثر، فاستفاضة المال: كثرته فيكثر المال ويستفيض حتى يُعطى الرجل مالاً كثيرًا كمائة دينار مثلاً \_ كما في الحديث \_ فيظُلُّ ساخطًا، أي: يبقى ساخطًا استقلالاً للمبلغ وتحقيرًا له (١). وهذا كناية عن كثرة المال واتساع الحال (٢).

قال الحافظ ابن حجر تَخْلَقُهُ عن زمن ظهور استفاضة المال المذكورة في هذا الحديث ما نصه: (وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة . . . » (٣).

هذا وقد جاء في أحاديث أخر ما يدل على استفاضة المال والاستغناء عنه وعن الصدقة في زمن الصحابة وغيرهم فمن ذلك: ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المالُ، فيفيضَ حتى يُهِمَّ ربَّ المالِ من يَقْبَلُهُ منه صدقةً، ويُدْعَى إليه الرجلُ فيقول: لا أَرَبَ لِيْ فيه» (٤).

قوله: «حتى يكثر فيكم المال» إن التقييد بقوله «فيكم» يُشعر بأنه محمول على زمن الصحابة، فيكون إشارة إلى ما وقع من الفتوح واقتسامهم أموال الفرس والروم.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ٤٨٤)، «الفائق في غريب الحديث»: (٣/ ١٥١)، «الفتح»: (٦/ ٣٠)، «عمدة القاري»: (٢٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير»: (٤/٤).

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الزكاة، باب الصدقة قبل الرد: (٣/ ٣٣٠، رقم١٤١٢ ـ مع الفتح)، والفتن: (٨٣ / ٨٨، رقم ٧١٢١)، ومسلم في الزكاة، باب كل نوع من المعروف صدقة: (٧/ ٩٧ ـ بشرح النووي) واللفظ له.

ويكون قوله: «فيفيض حتى يُهِم ربَّ المال» إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز . . . فقد وقع في زمنه أن الرجل كان يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته . ويكون قوله: «حتى يعرِضَه فيقولُ الذي يعْرِضُهُ عليه: لا أَرَبَ لي »(١) إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى بن مريم .

فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال:

الأولى: إلى كثرة المال فقط، وقد كان ذلك في زمن الصحابة، ومن ثم قيل فيه «يكثر فيكم».

الثانية: الإشارة إلى فيضه من الكثرة بحيث أن يحصل استغناء كل أحد عن أخذ مال غيره، وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأول عصر من بعدهم، ومن ثم قيل: «يُهِمُّ ربَّ المال» وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز ـ كما تقدم ـ.

الثالثة: فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحدٍ حتى يهم صاحب المال بكونه لا يجد من يقبل صدقته، ويزداد بأنه يعرضه على غيره ولو كان ممن لا يستحق الصدقة فيأبى أخذه فيقول: لا حاجة لي فيه، وهذا في زمن عيسى عَلَيْتُلَا . ويحتمل أن يكون هذا الأخير: خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر فلا يلتفت أحد حينئذ إلى المال، بل يقصد أن يتخفف ما استطاع (٢).

ومعنى قوله: "يُهِمَّ» ضبطوه بوجهين: أجودهما وأشهرهما (يُهِمَّ) بضم الياء وكسر الهاء، فيُقال: أهمه إذا أحزنه، وأهمه إذا أذابَهُ، ومنه قولهم: هَمَّك ما أهمَّك، أي: أذابك الشيء الذي أحزنك فأذهب شحمك.

<sup>(</sup>١) هذه رواية البخاري وقد تقدم تخريجها منه الآن عقب ذكر الحديث نفسه.

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۳/۹۶) بتصرف يسير جدًا.

والوجه الثاني: (يَهُمَّ) ـ بفتح الياء وضم الهاء ـ هو من هَمَّ به إذا وَصَمَ الهاء ـ هو من هَمَّ به إذا وَصَدَهُ (١).

وفي رواية لهذا الحديث بلفظ: «تصدَّقوا. فيوشِكُ الرجُلُ يَمْشِي بصدقَتِهِ، فيقولُ الذي أُعْطِيَهَا (٢٠): لو جِئْتنا بها بالأمسِ قَبِلْتُهَا. فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يَجِدُ من يَقْبَلُهَا»(٣).

قال النووي كَاللَّهُ عند شرح هذه الأحاديث ما نصه: (وفي هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد في كثرة المال في آخر الزمان، وأن الإنسان لا يجد من يقبل صدقته: الحث على المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل تعذرها، وقد صرح بهذا المعنى بقوله كله في أول الحديث: "تصدقوا فيوشك الرجل . . . » إلى آخره، وسبب عدم قبولهم الصدقة في آخر الزمان: لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرض ووضع البركات فيها، كما ثبت في «الصحيح» بعد هلاك يأجوج ومأجوج وقلة آمالهم وقرب الساعة، وعدم ادخارهم المال، وكثرة الصدقات، والله أعلم) اه كلامه كلامه

وفي رواية لأبي موسى الأشعري \_ رضي الله عنه \_ عن النبي على قال: «ليأتِينَ على الناس زمانٌ يطوفُ الرجلُ فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدًا يأخُذُها منه . . . » الحديث (٥) .

<sup>(</sup>١) «شرح النووي على مسلم»: (٧/ ٩٧) باختصار.

<sup>(</sup>٢) أي: عرضت عليه. «شرح النووي على مسلم»: (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الزكاة، باب كل نوع من المعروف صدقة: (٧/ ٩٥ ـ ٩٦، رقم ١٠١١).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم»: (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في الزكاة، باب كل نوع من المعروف صدقة: (٧/ ٩٦، رقم١٠١٢).

فقوله ﷺ: «يطوف الرجل بصدقته من الذهب» إنما هذا يتضمن التنبيه على ما سواه لأنه إذا كان الذهب لا يقبله أحد فكيف الظنُّ بغيره؟

وقوله ﷺ: «يطوف»: إشارة إلى أنه يتردد بها بين الناس فلا يجد من يقبلها، فتحصل المبالغة والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء:

١ ـ كونه يعرضها.

٢ \_ ويطوف بها.

۳ ـ وهي ذهب<sup>(۱)</sup>.

والحاصل: أنه قد تحقق كثير مما أخبر به الصادق عَلَيْهُ من استفاضة المال ورد الصدقة، فكثر المال واستفاض في زمن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وكان ذلك بسبب ما وقع من الفتوح الإسلامية واقتسامهم أموال الفرس والروم. ثم فاض المال ـ أيضًا ـ في عهد عمر بن عبد العزيز كَاللهُ وكثر، حتى كان الرجل يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته ـ كما ذكر قريبًا عن الحافظ ابن حجر كَاللهُ.

وسكثر المال في آخر الزمان حتى يعرض الرجل ماله، ويطوف بصدقته من الذهب، ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه، وكلما عرضها على أحدٍ قال له: لا أَرَبَ لي فيها، ومنهم من يقول له: لو جئتنا بالأمس قبلتُها، فأما الآن فلا حاجة لي بها. فلا يجدُ من يقبَلُها.

وهذا \_ والله أعلم \_ إشارة إلى ما سيقع في زمن عيسى غَلَيْتُ لَهِ كما تقدم قريبًا عن الحافظ ابن حجر كَ لَمُلَللهُ من كثرة الأموال وإخراج الأرض لبركتها وكنوزها كما في حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (٧/ ٩٦).

عَلَيْهِ: «تَقِيءُ الأَرضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا (١) أمثال الأُسْطُوان (٢) من الذهب والفِضَّةِ . . . . » الحديث (٣).

قال ابن التين (٤): (إنما يقع ذلك بعد نزول عيسى حين تُخرج الأرض بركاتها حتى تُشبِعَ الرمانة أهل البيت ولا يبقى في الأرض كافر) اهـ(٥).

### \_ العلامة الخامسة: فتن لا تدع بيتًا إلا دخلته:

وهذا شاهدنا في هذا المطلب وهو مستل من قوله ﷺ: «ثم فتنةً لا يَبْقَى بيت من العرب إلا دخلته»: تقدم تعريف الفتنة لغة واصطلاحًا، وذكر وجوهها في أول الرسالة (٦).

<sup>(</sup>۱) الأفلاذ: جمع فَلِذ، كَكَتِف. والفَلِذُ: جمع فَلِذَة، وهي القطعة من كبد البعير مقطوعة طولاً، وخص الكبد لأنها من أطايب الجَزُور. وقيل: هي القطعة من اللحم، ومعنى الحديث: التشبيه، أي: تُخرِج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها. اهـ بتصرف وزيادة من غريب الحديث للخطابي: (١/٩٦١)، و«شرح النووي على مسلم»: (٩٨/٧)، وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي على مسلم. حاشية: (٧/١٠).

<sup>(</sup>٢) الأَسْطُوان: \_ بضم الهمزة والطاء \_ جمع أسطُوانة، وهي: السارية والعمود، وشبهه بالاسطوان لعظمه وكثرته. «شرح النووي على مسلم»: (٧/ ٩٨)، «المصباح المنير»: (٢/١/١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الزكاة، باب كل نوع من المعروف صدقة: (٧/ ٩٨، رقم١٠١٣).

<sup>(</sup>٤) ابن التين: هو أبو محمد عبد الواحد بن التين السفاقسي، له شرح على البخاري مشهور سمًّاه: (المُخْير الفصيح في شرح البخاري الصحيح)، اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، توفي سنة (٦٦١هـ). «شجرة النور الزكية في طبقات المالكية»: (١٦٨/١).

<sup>(</sup>o) «الفتح»: (۳/ ۲۳۱).

 <sup>(</sup>٦) ينظر: تعريف الفتنة لغة واصطلاحًا في المبحث الأول من التمهيد: (ص٣٧ ـ ٤٤)،
 ووجوه الفتنة في القرآن في المبحث الثاني: (ص٥٥ ـ ٥٠).

ولا شك أن ظهور الفتن من أشراط الساعة الصغرى ـ أيضًا ـ وقد سبق الكلام قريبًا(١) عن ظهور الفتن ومجيئها ومعنى ذلك بالتفصيل، وذُكرت هناك الأحاديث الواردة في ظهورها مع الكلام عليها بما فيه الكفاية.

وذكر الحافظ ابن حجر يَخْلَتْهُ أن الفتنة المشار إليها هنا في هذا الحديث افتُتِحَتْ بقتل عثمان، واستمرت الفتن بعده (٢). وهذه الرواية التي معنا هنا أطلقت بأن الفتنة لا تبقي بيت عربي إلاّ دخلته، ولم تُقَيِّد هل المقصود دخولها بيوت مؤمني العرب أو مشركيهم. ولكن جاء في روايتين أخريين ـ سبق ذكرهما قريبًا (٣) ـ تقييدها ببيوت مؤمني ومسلمي العرب، ولفظهما كالآتي :

١ ـ الرواية الأولى لفظها: «وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم»<sup>(٤)</sup>.

٢ ـ والرواية الثانية لفظها: «ثم فتنة تكون بينكم حتى لا يبقى بيت مؤمن اِلاً دخلته ...»(٥).

فهاتان الروايتان تقيدان ما أطلق في الرواية السابقة، بلفظ «العرب» بما يعم مؤمنهم ومسلمهم.

ومما يؤيد ويقوي ذلك أيضًا: قوله عَلَيْكُ في الرواية الثانية المُقيَّدة: «... ثم فتنة تكون بينكم ... ». فقوله: «بينكم» خطاب للصحابة \_ رضى الله عنهم .. يدل على أن المقصود بهذه الفتنة هم المؤمنون والمسلمون لا غيرهم من الكافرين.

تقدم ذلك في المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب: (ص٧٧\_٩٦). (1)

<sup>«</sup>الفتح»: (٦/ ٣٢١). (٢)

تقدم ذلك في أول هذا المطلب في الرواية الثانية والثالثة منه: (ص١١٨ ـ ١٢٠). (٣)

تقدم تخريجها في أول هذا المطلب: (ص١١٨). (٤)

وهذه كذلك تقدم تخريجها في أول هذا المطلب: (ص١٢٠). (0)

وقد تقدم \_ قريبًا \_ أن الفتنة المشار إليها هنا افتُتحت بقتل عثمان \_ رضي الله عنه \_ واستمرت الفتن من بعده (١٠).

والفتنة التي تدخل بيت كل مسلم، قيل: هي واقعة النتار، إذ لم يقع في الإسلام بل ولا في غيره مثلها. وقيل غيرها، وهي لم تقع بعد (٢).

ووصفه ﷺ لها بأنها لا تدع ولا تبقي بيتًا إلا دخلته، إنما يدل على شدة عظمها وكثرة شيوعها وانتشارها، وأنه لا يمكن لأحد الوقوف أمامها ـ إلا من رحم الله ـ وإلا لما مكنها من دخول بيته، بين أهله وذويه. (فيدخل حرُّها، وتَلِحُ مشقتها وجهدها من كثرة القتل والنهب) (٣). وولوجها كل بيت بنبيء عن شدة المخاصمة، وكثرة المنازعة، وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة.

فالفتن \_ أعاذنا الله منها \_ شأنها عظيم، ووقعها شديد، شبهها النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه الله على الموج ويضطرب البحر عند هيجانه، ويدفع بعضه بعضًا (٤)، بحيث لا يمكن لأحد أن يقف أمامه.

والفتن العاصفة عيادًا بالله منها لا يمكن لأحد الوقوف أمامها، كما لا يمكن لأحد الوقوف أمامها، كما لا يمكن لأحد أن يقف أمام موج البحر عند هيجانه، وهل ينجو من البحر وشدة موجه إلا من اعتزله وبَعُدَ عنه! وكذا الفتن العاصفة لا ينجو منها إلا من جُنبّها وبعد عنها واعتزلها، وعندئدٍ فهو السعيد، نعم إنه السعيد، وكيف

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في (ص١٣١) من كلام الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير»: (٤/ ٩٥) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) كما تقدم ذكر الحديث الوارد في ذلك في المطلب السابق: (ص١٠٣ ـ ١٠٤).

لا يكون سعيدًا حينئذٍ، والنبي على يقول: «إن السعيد لمن جُنب الفتن»(1). وهو \_ أيضًا خير الناس يومئذ نعم إنه خيرهم، وكيف لا يكون خيرهم عندئذٍ والنبي على يقول: «خير الناس يومئذٍ، مؤمن معتزل في شعب من الشعاب، يتقى الله، ويذر الناس من شره»(٢).

فنسأل الله \_ عز وجل \_ بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، أن يجنبنا وأهلينا وبيوتنا وجميع المسلمين سوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، إنه عليم قدير، وبالإجابة جدير.

# \_ العلامة السادسة: كثرة الروم (٣) وقتلهم المسلمين:

وهذا مُسْتل من قوله ﷺ: «ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغُدِرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كلِّ غاية اثنا عشر ألفًا».

والهُدْنَةُ: \_ بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون \_ أصلها: الشُكون، وهي الصُّلح على ترك القتال بعد التحرك فيه (٤).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح سيأتي تخريجه في الفصل الرابع من الباب الثاني: (ص٣٩٨) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في المطلب الثاني من هذا المبحث: (ص٩٩).

 <sup>(</sup>٣) الروم: جيل معروف في بلاد واسعة تضاف إليهم، فيُقال: بلاد الروم، واختلفوا في أصل نسبهم:

١ \_ فقال قوم: إنهم من ولد روم بن سماحيق بن هرينان بن علقان بن العيص بن إسحاق ابن إبراهيم عَلَيْتَهُمْ .

٢ \_ وقال آخرون: إنهم ولد روميل بن الأصفر بن اليفز بن إسحاق.

٣ \_ وقال الأزهري: الروم: جيل ينتمون إلى عِيصُو بن إسحاق بن إبراهيم عُلَيْتُمُلِلَّةِ .

٤ ـ وقال الجوهري: الروم من ولد روم بن عيص. ينظر: «لسان العرب»:
 (٢١/ ٢٥٨)، و«معجم البلدان»: (٣/ ٩٧)، و«مختار الصحاح»: (ص٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (٦/ ٣٢١)، «عمدة القاري»: (١٢/ ٢٤٥).

والمراد ببني الأصفر: الروم(١) وفي تسميتهم بذلك قولان:

أحدهما: أن جيشًا من الحبشة غُلبوا على ناحيتهم في بعض الدهر، فوطئوا نساءهم فولدن أولادًا صفرًا. قاله ابن الأنباري.

الثاني: أنهم نُسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عَلَيْتُمُ لِللهِ .

قال القرطبي: وهذا \_ يعني: القول الثاني \_ أشبه من القول الأول (٢).

وقد أخبر النبي على أن الروم يغدرون، وسبب غدرهم هو موالاتهم للصليب، الذي يزعمون أن عيسى علي الله قد صلب عليه، وقد بين النبي عليه، الذي مخبر ورضي الله عنه حيث قال على الستصالحون الروم صلحًا آمنًا، فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تُلُولٍ، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع الملحمة (٣).

وأخبر ﷺ أيضًا \_ (أنهم يأتون المسلمين تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا).

والغاية: بالغين المعجمة وبالياء آخر الحروف ـ هي الراية(٤). وسميت

<sup>(</sup>۱) «التذكرة»: (٢/٢٦٧)، «الفتح»: (٦/ ٣٢١)، «عمدة القاري»: (١٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) «التذكرة»: (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الملاحم، باب ما يذكر من ملاحم الروم: (٤/ ٤٨١)، وابن ماجه في الفتن، باب الملاحم حديث: (رقم ٤٠٨٩)، وأحمد: (٤/ ٩١)، (٥/ ٣٧٢)، والحاكم: (٤/ ٢٠١). وحسَّن إسناده البوصيري في «الزوائد»: (٤/ ٢٠٦)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود: (٣/ ٩٠٩)، و«صحيح الجامع»: (رقم ٣١٦٢).

<sup>(</sup>٤) «التذكرة»: (٦/ ٢٦٧)، «الفتح»: (٦/ ٣٢١)، «عمدة القاري»: (١٢/ ٢٤٥).

بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقف (١). وقيل: لأنها تشبه السحابة لمسيرها في الجو، ولأنها تظل الأجناد لكثرة راياتهم، واتصال ألويتهم وعلاماتهم كالسحاب الذي يظل الإنسان (٢).

هذا وجملة العدد المشار إليه في قوله: «فيأتونكم تحت ثمانين غاية، تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا» تسعمائة ألف وستون ألفًا (٢٠). ولعل أصله: ألف ألف، فألغيت كسوره (٤٠).

قال المُهَلَّب (٥): (فيه أن الغدر من أشراط الساعة، وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها)(٢).

وقال ابن المنير (٧): (أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البرِّ في هذا العدد فهي من الأمور التي لم تقع بعد. وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دلَّ على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه) (٨).

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>۲) «التذكرة»: (۲/۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) «التذكرة»: (٦/ ٢٦٧)، «الفتح»: (٦/ ٣٢١)، «عمدة القاري»: (١٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) المهلب: هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأندلسي الأسدي المربي، مصنف "شرح صحيح البخاري"، قال الذهبي: (كان أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء) وبنحوه قال ابن العماد الحنبلي، ولي قضاء المرية، وتوفي في سن الشيخوخة في شوال سنة خمس وثلاثين وأربعمائة). ينظر: «السير»: (٥٧٩١٧)، «شذرات الذهب»: (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في المطلب الرابع من هذا المبحث (ص١٠٥).

<sup>(</sup>A) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

(وهذه الست المذكورة ظهر منها الخمس: موت النبي على الله و فتح بيت المقدس، والموتان كان في طاعون عمواس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات فيه سبعون ألفًا في ثلاثة أيام، واستفاضة المال كانت في خلافة عمر رضي الله عنه عند تلك الفتوح العظيمة، والفتنة استمرت بعده، والسادسة لم تجيء بعد) (١١).

قال الحافظ ابن حجر كَثْلَالُهُ: (والسادسة لم تجيء بعد) (٢). ويعني بالسادسة قتال الروم وما يتعلق به. والله أعلم.

وقال \_ أيضًا \_ : (ووقع في رواية للحاكم (٣) من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث : أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله على قال لي : «اعدد ستًا بين يدي الساعة»، فقد وقع منهن ثلاث، يعني : موته على أن وفتح بيت المقدس، والطاعون، قال : وبقي ثلاث، فقال له معاذ : أن لهذا أهلًا . ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل)(١٤) اه كلامه كلامه

هذا وسيأتي \_ إن شاء الله تعالى \_ مزيد بيان وتفصيل فيما يتعلق بقتال الروم وكثرتهم في مبحث قتال الروم من الفصل السادس من هذا الباب (٥). والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) «عمدة القارى»: (۲۲/ ۲٤٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) في «مستدركه»: (٤/٣/٤) بنحو اللفظ الذي ذكره الحافظ.

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) انظر ذلك المبحث في (ص٢٧٨ ـ ٢٩٨).

# \* (المطلب (الساوس: فتن تُذْهِبُ العُقُول:

عن حذيفة بن اليمان \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «تكونُ فتنةٌ تعرجُ فيها عُقُولُ الرجالِ، حتى ما تكادُ ترى رجلاً عاقلاً»(١).

وعنه \_ رضي الله عنه \_ قال: «ما الخمر صرفًا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة»(٢).

وعنه \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «تكون فتنةٌ، ثم تكون جماعة، ثم فتنة تَعْوَجُ فيها عقولُ الرجال» (٣).

وعن الضحاك بن قيس عن النبي ﷺ قال: «إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الدخان، يموت منها قلب الرجل كما يموت بدنه ...» الحديث (٤).

وعن عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: «أخاف عليكم فتنًا، كأنها الدخان، يموت فيها قلبُ الرجل، كما يموت بدنه»(٥).

وعن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ قال: كان رسول الله ﷺ يحدثنا «أن بين يدي الساعة الهرج»، قيل: وما الهرج؟ قال: «الكذب والقتل» فقال

<sup>(</sup>۱) رواه نعيم بن حماد في الفتن: (۱/ ٦٢، رقم١٠٧)، وقال الهندي في «كنز العمال» (۱۱/ ۱۷۹، رقم٣١١٦): (هو صحيح).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو نعيم في «الحلية»: (١/ ٢٧٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن: (١/٥٣، رقم٨١)، واللفظ له، وابن أبي شيبة:
 (١٥/ ١٥) مختصرًا، والديلمي كما في «كنز العمال»: (١١/ ١٨١، رقم٣١١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم: (٣/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه نعيم بن حماد في الفتن: (١/ ٦٥، رقم١١٧).

بعض المسلمين: يا رسول الله! إنّا نَقْتُلُ الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله ﷺ: "إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضًا، حتى يَقْتُلَ الرجلُ جاره، ويَقْتُلَ أخاهُ، ويَقْتُلَ عمه، ويقتل ابن عمه» قالوا: سبحان الله! ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال: "لا، إلا أنه يُنْزَعُ عقولُ أهل ذلك الزمان، حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء».

وفي رواية: «لا. تُنْزَعُ عُقُولُ أكثرِ ذلك الزمان، ويَخْلُفُ له هَبَاءٌ من الناس لا عُقولَ لهم».

ثم قال الأشعري: والذي نفس محمد بيده لقد خشيت أن تدركني وإياكم تلك الأمور، ما أجد لي ولكم منها مخرجًا فيما عهد إلينا نبينا ﷺ إلا أن نخرج منها كما دخلناها لم نحدث منها شيئًا(١).

في هذه الأحاديث إخبار منه ﷺ بأنه ستكون فتن تُذهب عقول الرجال حتى ما تكادُ ترى رجلًا عاقلًا، فتصبح عقول الرجال فيها مُعْوَجَّةً لا اعتدال ولا اتزان فيها، من شدة تلك الفتن، وكثرة شيوعها، وعظم شأنها، حتى يَقْتُلَ الرجل جاره، ويقتلَ أخاه، ويقتُلَ عمه، ويقتُلَ ابن عمه.

ولا يُفْعَلُ ذلك إلا حينما تذهب العقول، فعندما أخبر النبي على بما يحصل من قتل الرجل جارَهُ وأخاه وعمه وابن عمه، ذُهل الصحابة من هول ذلك! فقالوا للنبي على الله على الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ قال: «لا. تُنْزَعُ عُقولُ أهلِ ذلك الزمان، ويَخلُفُ له هَبَاءٌ من الناس لا عُقول لَهم»، أي: يَخلُفُ له حُثالة من الناس لا عقول لهم، فالهَبَاء: ما تسفي به الريح

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في الفتن، باب التثبت في الفتنة: (۱۳،۹/۲، رقم ۳۹۰۹)، وأحمد: (۱/ ۳۹۱ ـ ۳۹۱، ٤٠٦، ٤١٤)، ونعيم بن حماد في الفتن: (۱/۲۱٤)، وصححه الألباني في «الصحيحة»: (رقم ۱٦٨٢)، و«صحيح الجامع»: (١/١١).

كما قال ابن عباس (١) وهو دُقاقُ التراب والشيءُ المُنْبَثُ الذي يُرى في ضوء الشمس (٢)، وقيل: هو ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار (٣). والمراد بالهباء من الناس هنا: حثالتهم (٤).

وما يحصل من قتل الرجل أخاه وجاره وعمه وابن عمه . . . ، إنما هو منبيء عن اشتداد الفتن وهبوبها كرياح الصيف، وأنها فتن عمياء صماء مطبقة، تجعل الناس كالأنعام كما سبق معنا من قول النبي علي (٥) ، فإن الأنعام والبهائم لا عقول لها، وما تشبيه النبي علي لهم بالأنعام إلا لكونهم لا يعقلون ولا يملكون من أمرهم شيئًا، فهم كالأنعام المسخرة بيد الراعي، يقودها متى شاء وحيث شاء، وفي التنزيل المبارك قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ كُلُّ أَنْكُولُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]. وربما يكون تشبيهه علي لهم بالأنعام لشدة تلك الفتنة، وجسيم خطبها، وعظم شأنها، إذ أنها عمياء صماء تجعلهم كالأنعام، أي: لا عقول لهم.

ويؤيد ذلك حديث أبي موسى ـ الذي ذكرناه في آخر هذا المطلب ـ وفيه: «يُنْزَع عُقول أهلِ ذلك الزمان». وقد تقدم هذا من كلام الحافظ ابن حجر يَظَلَمُهُ (٦).

<sup>(</sup>۱) «مقدمة الفتح»: (ص۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) «مختار الصحاح»: (ص٦٨٩)، «المصباح المنير»: (ص٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) «مقدمة الفتح»: (ص٢١١).

<sup>(</sup>٤) «حاشية سنن ابن ماجه»: (١٣٠٩/٢) بتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي.

<sup>(</sup>٥) تقدم ذكر هذا الحديث وتخريجه في المطلب الثالث من هذا المبحث: (ص١٠١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: المطلب الثالث من هذا المبحث: (ص١٠٣).

وفي تشبيهه على الناس بالأنعام ونزع عقولهم في تلك الأزمان، إشارة إلى انعدام ضوابط المروءة والدين والخلق، فالناس عندها يصبحون كالأنعام في كل ما يعنيه هذا التشبيه، من حيث تحقق صفات المُشبه به في المشبه، ولا شك أن الأنعام تأكل بطريقة لا نقرها ولا نرضاها نحن الآدميين العُقلاء، وكذلك تتناكح وتتهارش وتتصايح . . . إلى آخر صور حياتها المُشاهدة . وهذا من بليغ كلام النبوة ومشكاتها على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم .

والفتن إذا أضرمت نارها واشتد لهيبها وعظم خطبها، أذهبت عقول الرجال وصرفتها أكثر مما يصرفها الخمر كما تقدم ـ في أول هذا المطلب من قول حذيفة ـ رضي الله عنه ـ: «ما الخمر صرفًا بأذهب بعقول الرجال من الفتن» (١) . بل قد تموت فيها قلوب الرجال كما تموت أبدانهم، كما أخبر النبي على بذلك في حديث الضحاك بن قيس ـ رضي الله عنه ـ المتقدم (٢) . وقد شبه النبي على فيه الفتن بقطع الدخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه .

ولعله شبهها ﷺ بالدخان لشدة سوادها، وعظم شأنها، وانتشارها وإحاطتها بالناس، فالدخان أسود اللون عالبًا \_ كما هو معلوم، وإذا دخل قلبَ الرجل أماته كما يموتُ بدنه. والله أعلم.

تقدم تخريجه في أول هذا المطلب: (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره وتخريجه في أول هذا المطلب: (ص١٣٧).

# \* (المطلب (السابع: قوع الفتن كرياح الصيف:

عن حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ قال: والله إني لأعلمُ الناس بكل فتنة هي كائنةٌ فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله على أسرً إليّ في ذلك شيئًا لم يحدّثه غيري. ولكن رسول الله على قال وهو يحدث مجلسًا أنا فيه عن الفتن. فقال رسول الله على وهو يَعدُ الفتن: «منهن ثلاث لا يكذنَ يَذرنَ شيئًا. ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار» قال حذيفة : فَذَهب أولئك الرّه هُمُ كلهم غيري (١).

شاهدنا من الحديث قوله على أخره: "ومنهن فتن كرياح الصيف . . . . ». وقد ترجمنا وعَنُونا ـ فيما سبق ـ للمبحث الثاني بقولنا: (شدة وقع الفتن وعظم شأنها) وهذا المطلب الذي نحن فيه الآن عنوانه يدل على ذلك فتشبيهه على للفتن برياح الصيف يدل على أن فيها بعض الشدة إذ أن رياح الصيف شديدة وإن كانت هي أخف من رياح الشتاء كما يُفهم من كلام ابن الأثير الجزري كَانَتُ هي أخف من رياح الشتاء كما يُفهم من كلام ابن أن فيها بعض الشدة ، وإنما خص رياح الصيف؛ لأن رياح الشتاء أقوى)(٢). فشبهها على برياح الصيف لتفاوت زمنها ، وسرعة مجيئها ، وذهابها ، وكذلك التفاوت في الشدة ، والآثار التي تحدثها ، والله أعلم (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة: (۸/ ۱۰، رقم ۲۸۹۱)، وأحمد: (۵/ ۳۸۸ ـ ۲۸۹ ـ)، والحاكم: (٤/١/٤).

<sup>(</sup>٢) «جامع الأصول»: (٢٩/١٠).

<sup>(</sup>٣) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٤٥) بتصرف.

ومن المعلوم أن خصائص رياح الصيف، خاصة والرسول على يتكلم أمام صحابته الذين عاشوا في جزيرة العرب معلومة في أذهانهم، فالصورة التي تتبادر إلى أذهانهم من خلال وصف الرياح بأنها رياح الصيف، إنما هي تلك الصورة التي عرفوها لتلك الرياح في جزيرتهم، وذلك من حيث شدة الحر، وإثارة الغبار وعدم الرؤيا وجانب الغرابة أيضًا من حيث إن الهواء في الصيف ساكن مستقر، وحركته بطيئة على غير حركته في أيام الشتاء والخريف.

والناس يألفون الرياح في أيام الشتاء، وقد تكون جزءًا من حسِّهم في هذا الفصل أما في أيام الصيف فإن الناس يُشغلون في معالجة الحر، فكيف إذا انضم إلى شدة الحر ريح شديدة؟

فعندها تُصبح حالة الناس أقسى وأعنف من حالتهم في فصل الشتاء، لأن الريح في الشتاء قد يُغلِقُ أبوابه دونها ينشد الدفء في بيته. أما في الصيف فإنه إذا أغلق أبوابه زادت معاناته، لأن الحر سيزداد. يُضاف إلى ذلك في هذه المعاناة صورة الغبار الذي يتطاير من شدة الريح في أيام الصيف. حتى أن الأفق يكاد يُرى محمرًا مما يبعث الكآبة والانقباض في النفس.

فالرياح في الصيف الحار تحيط بالناس وترتفع في أجوائهم مسيطرة عليهم لا انفكاك لهم عنها، وتحمل مع صورتها الكآبة في النفوس.

وهذا كله وغيره يشير إلى بعض خصائص هذه الفتن التي وصفها الرسول على قوتها وشدتها وإحاطتها بالناس وانتشارها بينهم فلا يجدون منها مهربًا ولا يستطيعون لها مقاومة. والله أعلم.

هذا وقد أقسم حذيفة \_ رضي الله عنه \_ في بداية الحديث بأنه أعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بينه وبين الساعة . . . ، وهذا يدل على اختصاص حذيفة \_ رضي الله عنه \_ بذلك ، وقد خصه النبي على به ، لما رآه من حرصه على السؤال عن معرفة الشر ، والذي تكون الفتن منه ، فقد كان يقول : «كان الناس يسألون رسول الله على عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى . . . »(١).

وقيل في ذلك: إنه هو الوحيد الذي يعلم الفتن، لكون الذين سمعوا معه قد ماتوا وبقي هو حيًّا من دونهم، فلا أحد ممن يعايشونه يعرف الذي سمع، وإن كان من الصحابة، وبدليل قوله \_ رضي الله عنه \_ في آخر الحديث الذي معنا: (فذهب أولئك الرهط كلهم غيري).

وأخبر على بأن هذه الفتن لا تكاد تذر شيئًا، أي: لا تكاد تبقي شيئًا، يقال: وذرت الريح التزاب، أي: أطارته وفرّقته. وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَمَا أَذَرِكَ مَا سَقَرُ شَيْ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴾ [المدثر: ٢٧\_٢](٢).

ولعل ذلك يدل على عظم شأن تلك الفتن، وشدة لهيبها. والله أعلم.

وقد قسم ﷺ م في آخر الحديث ما تلك الفتن إلى قسمين: كبار وصغار، ومن المعلوم أن تأثير الفتن الكبار أشد من الصغار.

(والفتن الكبار هي الشديدة المظلمة، والصغار هي الخفيفة) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة: (٦/ ٧١٢، رقم ٣٦٠٦ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٢) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٤٥).

<sup>(</sup>٣) «اليوم الآخر»: (١/ ١٦٥) بتصرف.

#### \* (المطلب (الثامن): تمنى الموت من شدة الفتن:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمرَّ الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدِّين إلا البلاءُ»(١).

وعنه \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يمرَّ الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» (٢).

يُؤخذ من قوله يَ المذكور الرجل بقبر الرجل» أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مرادًا، بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور، فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه، فإذا تمادى على ذلك دلَّ على تأكد أمر تلك الشدة عنده حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه من الأهوال عن استمراره على تمني الموت (٣).

وقد استخرج القرطبي كَغُلَمْهُ ما يشير إليه الحديث فقال: (قلت: وكأن هذا إشارة إلى أن كثرة الفتن وشدة المحن والمشقات والأنكاد اللاحقة للإنسان في نفسه وماله وولده، قد أذهبت الدِّين منه ومن أكثر الناس، أو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل يقبر الرجل . . : (۲۲۳۱/٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبور: (۱۳/ ۱۳۰).
 رقم ۷۱۱۵ مع الفتح).

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (١٢/ ٨١).

قال ابن بطال<sup>(٣)</sup>: (تغبط أهل القبور وتمني الموت عند ظهور الفتن إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله، وظهور المعاصي والمنكر)<sup>(٤)</sup>.

وقد علق الحافظ ابن حجر على قول ابن بطال هذا فقال: (وليس هذا عامًا في حق كل أحد، وإنما هو خاص بأهل الخير، وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه، ويؤيده ما أخرجه في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم: "لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدِّين إلاَّ البلاء "(٥)، وذكر الرجل فيه للغالب وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك، والسبب في ذلك: ما ذكر في رواية أبي حازم أنه يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده، وبهذا جزم القرطبي، وذكره عياض احتمالاً) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الفتن . . . باب فضل العبادة في الهرج: (٤/ ٢٢٦٨، رقم ٢٩٤٨)، وسيأتي شرحه إن شاء الله في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني: (ص. ٣٧١\_٣٧٣).

<sup>(</sup>۲) «التذكرة»: (۲/۷۰۲).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في المبحث الأول من هذا الفصل: (ص٨٧).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (۱۳/ ۸۱).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في أول هذا المطلب: (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٦) «الفتح»: (٨١/١٣).

وأما مسألة جواز تمني الموت من شدة الفتن فلا تعارض بينها وبين ما ورد في النهي عن تمني الموت، وقد أجاب عنها الحافظ ابن حجر وظّلله وجمع فيها أقوال العلماء وعلق عليها فقال: (قال ابن عبد البر: ظنَّ بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن هذا القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو ضعفه أو خوف ذهابه لا لضرر ينزل في الجسم.

كذا قال، وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم، وأما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. وقد ذكره عياض احتمالاً أيضًا. وقال غيره: ليس بين هذا الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة، لأن النهي صريح وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه تعرض لحكمة، وإنما سيق للإخبار عما سيقع.

قلت (۱): ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله: «وليس به الدِّين إنما هو البلاء»، فإنه سيق مساق الذم والإنكار، وفيه إيماء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودًا، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف)(۲).

وقد أفاد النووي تَخْلَقْهُ بأنه لا كراهة في ذلك، وقد فعله خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم (٣) منهم: عمر بن الخطاب، وعيسى الغفاري، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم (٤).

<sup>(</sup>١) القائل هو الحافظ ابن حجر كما يظهر والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۳/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (١٧/ ٨).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (۱۲/۱۳).

والخلاصة: أن حديث «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيًا فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» (١) فيه التصريح بكراهية تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررًا في دينه أو فتنة فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره. ويؤيده فعل الصحابة وغيرهم من السلف كما أفاده النووي وغيره ممن تقدم في ثنايا هذا المطلب. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء . . . باب تمني كراهية الموت . . . : (٤/ ٢٠٦٤، رقم ٢٦٨٠).





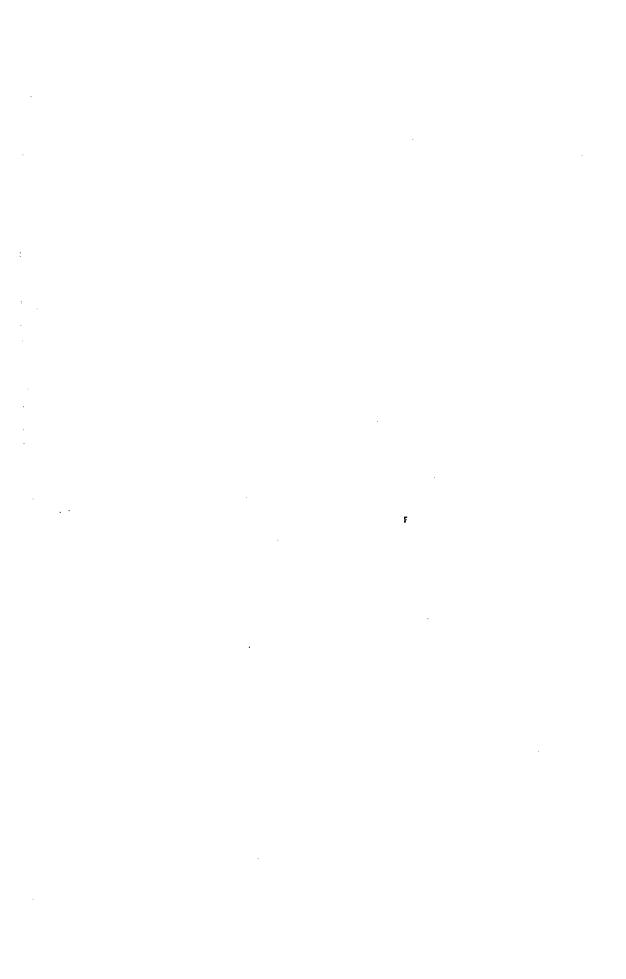

## المبحث الأول ظهور الفتن من المشرق

إن المستقرىء في السنة النبوية يُبصر ويجد فيها أن أكثر وأهم الأماكن التي حُدّدت بظهور الفتن وتغلغلها فيها هي بلاد المشرق ـ العراق ـ .

وأكبر شاهد لذلك التاريخ الإسلامي، فإن المتأمل والمتمعن فيه، يلحظ جهارًا أن أكثر الفتن التي ألمَّت بالمسلمين كان منبعها وخروجها من المشرق ـ العراق ـ، كما سيأتي ذكر ذلك في أواخر هذا المبحث إن شاء الله، مع أنه لا توجد بقعة ولا مكان معصوم من الفتن كلها. بيد أنه قد يعصم الله بعض الأمكنة والبقاع من بعض الفتن كعصمة المدينة النبوية من فتنة الدجال، ومع ذلك فهي ليست معصومة من الفتن كلها.

وبؤر الفتن تكثر في بقاع وتقل في أخرى، فقد أخبرنا رسولنا \_ عليه صلوات ربي وسلامه \_ بالجهة التي تهب منها رياح الفتن على الديار الإسلامية .

وستُعرض في هذا المبحث ـ إن شاء الله تعالى ـ الأمكنة التي تكثر فيها الفتن.

\* فعن أبي مسعود ـ رضي الله عنه ـ يبلغ به النبي ﷺ قال: «من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق . . . » (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكَرِ وَأُنكَىٰ . . . ﴾ [الحجرات: ١٣]، (٦/ ٢٠٨ ـ الفتح).

- \* وعن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنه سمع رسول الله ﷺوهو مستقبلٌ المشرقَ يقول: «ألا إن الفتنة هاهنا . . . »(١).
- \* وعنه \_ رضي الله عنه \_ قال: رأيت رسول الله ﷺ يُشير بيده يَؤُمُ
   العراق: «ها، إن الفتنة ههنا، ها، إن الفتنة ههنا، ثلاث مرات . . . »(٢).
- \* وعنه \_ رضي الله عنه \_ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الفتنة تجيءُ من ههنا» وأوماً بيده نحو المشرق . . . (٣).

فدلت الأحاديث السالفة على أن منبع الفتن وهبوب رياحها جهة المشرق، وقد قال النبي ﷺ هذه الأحاديث وهو في المدينة، وكان يشير إلى جهة المشرق، وفي بعض الروايات أنه كان مستقبلًا المشرق.

وقد ذكر الخطابي كَغُلَاللهُ أن بادية العراق ونواحيها هي مشرق أهل المدينة (٤). وذكر نحوه الحافظ ابن حجر كَخُلَاللهُ (٥).

الثانية والتي تقدم ذكرها في أول هذا المبحث ـ ولا ريب أن العراق مشرق أهل المدينة كما تقدم من قول الخطابي كَاللَّهُ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الفتن، باب قول النبي ﷺ: «الفتنة من قبل المشرق»: (٩/١٣ ـ ٤٩ ـ الفتح)، ومسلم في الفتن: (١٨/ ٣١ ـ بشرح النووي).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: (٩/ ١٠٥) بتحقيق أحمد شاكر، وإسناده صحيح كما قال محققه، وقد أخرجه مسلم في الفتن: (٣١ / ٣١ ـ بشرح النووي) دون قول ابن عمر: (يشير بيده يَؤُمُّ العراق).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الفتن: (١٨/ ٣٢ ـ بشرح النووي) ، (٤/ ٢٢٢٩) بتحقيق محمد عبد الباقي .

<sup>(</sup>٤) «أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري»: (٤/ ٢٣٣٠)، ونقله عنه الحافظ في «الفتح»: (١٣/ ٥١).

<sup>(</sup>o) «الفتح»: (۱٦/١٣).

(ومن نظر خريطة العرب بنظر الإمعان يظهر له أن الأرض الواقعة في شرق المدينة إنما هي أرض العراق فقط، موضع الكوفة والبصرة وبغداد، والراسخون في العلم يعلمون هذا من إلقاء النظرة في الخريطة)(١).

وقد ذكر ابن حجر كَالله عند شرحه لحديث أبي مسعود المتقدم أن المراد بـ «هاهنا» في الحديث: المشرق، وأن ذكره على مجيء الفتن بلفظ الماضى مبالغة في تحقق وقوعه، وإن كان المراد أن ذلك سيجيء (٢).

ومما يؤيده ما ذكره الحافظ كَثَلَثْهُ من أن المراد أن ذلك سيجيء: ما جاء في رواية مسلم المتقدمة ـ في هذا المبحث ـ بلفظ: «إن الفتنة تجيء من ههنا» والله أعلم.

وإنما أشار النبي ﷺ إلى المشرق لأن أهله يومئذٍ كانوا أهل كفر، فأخبر أن الفتنة تكون من تلك الناحية، فكان كما أخبر (٣). فوقعت الفتن هناك، وسيأتي ذكرها في آخر هذا المبحث إن شاء الله تعالى.

وهنا إشكال قد يطرأ على البال، لابد من التنويه والإجابة عليه، وهو الظن بأن هذه الأحاديث ـ التي ذكرت في هذا المبحث وحددت البؤرة التي تنبعث منها الفتن على الأمة الإسلامية ـ تُعارض ما تقدم ذكره (٤) من حديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنهما ـ قال: أشرف النبي على أُطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى»؟ قالوا: لا، قال: «فإني لأرى الفتن خلال

<sup>(</sup>١) «أكمل البيان»: (ص٧٧) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۲/۶۱۲).

<sup>(</sup>۳) «الفتح»: (۱۲/۱۳)، «عمدة القاري»: (۲۰/۸٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم قريبًا في المبحث الأول من الفصل الأول (رقم ١)، (ص٩٠).

بيوتكم كوقع القطر»(١) والواقع أنه لا تعارض ولا منافاة، وقد أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر كَلِّلَهُ بجواب نفيس فقال: (وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء في ذلك أو عن شيء تولد عنه، ثم إن قتل عثمان كان أشد أسبابه الطعن على أمرائه ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق وهي من جهة المشرق فلا منافاة بين حديث الباب(٢) وبين الحديث الآتي أن الفتنة من قبل المشرق . . .)(٣).

والحاصل: والمقصود أنه لا شك من أن العراق واقعة في جهة المشرق من المدينة النبوية، فهي مبدأ الفتنة والفساد، ومركز الكفر والإلحاد، ومصدر الابتداع والزيغ والعناد، كما نوّم ابن حجر وأفاد (٤).

ومن أمعن النظر في خريطة العرب وجد أن الأرض الواقعة في شرق المدينة النبوية هي أرض العراق التي أشار إليها النبي على واستقبلها وأخبر بأنها منبع ومصدر الفتن. وقد صرح بذلك ابن عمر ـ رضي الله عنهما كما تقدم في روايته الثانية من هذا المبحث ـ حيث قال: «رأيت رسول الله على يشير بيده يؤم العراق . . . » وذكر الحديث.

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه مع شرحه في الموضع السابق ذكره.

<sup>(</sup>٢) يعنى بحديث الباب حديث أسامة الذي تقدم قبل أسطر.

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (١٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (١٣/ ٥١).

وأكبر شاهد على ذلك تاريخ أُمتنا الإسلامية العريق، فمن قلَّب صفحاته وتتبع أخباره ورواياته، خرج بأن كثيرًا من الشرور العظام، والفتن الجسام، إنما انبجست من العراق، موضع الكوفة والبصرة وبغداد.

وهاكم ذكر طرف من تلك الشرور والفتن، والبلايا والمحن، التي انفجرت من العراق:

- الراشد ذي النورين وأبي السبطين عثمان بن عفان \_رضي الله عنه \_على
   الراشد ذي النورين وأبي السبطين عثمان بن عفان \_رضي الله عنه \_على
   يد طائفة من دعاة الشر الذين تألَّبوا عليه من العراق، فدخلوا المدينة
   وقتلوه وهو في داره \_ رضي الله عنه \_(١).
- Y = 0 وبسبب قتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ نشأ القتال في موقعة الجمل وصفين، وهما في المشرق ـ العراق ـ (Y).
- ٣ ـ قتل الحسين بن علي ـ رضي الله عنه ـ سبط رسول الله ﷺ، وكان ذلك في العراق بعد أن تخلوا عنه وخذلوه (٣).
- الفتن الاعتقادية التي عصفت بالأمة الإسلامية ومزقت كيانها ووحدتها، قد تولدت وتفجرت من الكوفة والبصرة وما حولهما، ومن أشر ما ظهر من الفرق الضالة هناك: فرقة الحرورية المارقة من الخوارج، وكذلك الشيعة الروافض، والباطنية، والقدرية،

<sup>(</sup>۱) فصَّل في ذلك الحافظ ابن كثير كَغُلَاللهُ في «البداية والنهاية»: (٧/ ١٧٠ ـ ١٩١)، فليُنظر هناك .

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۲/۱۳)، «العواصم من الفتن»: (ص۱۸)، و«أشراط الساعة»: (ص۷۸ ـ ۸۱) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) «العواصم من الفتن»: (ص١٨).

- والجهمية، والمعتزلة، وغيرها من الفرق الزائفة المشهورة التي مرقت عن سبيل المؤمنين (١).
  - ٥ \_ وفي البصرة قامت ثورة الزنج في عام ٢٥٥هـ (٢).
    - ٦ \_ وفي عام ٢٧٨هـ انبعثت منها حركة القرامطة.
- ومن اطَّلع على ما أحدثه الزنج والقرامطة في الأمة الإسلامية يذهل مما ارتكبوه من فظائع (٣).
- ٧ وأيضًا فإن ظهور غزو التتار للمسلمين في القرن السابع الهجري كان من المشرق ـ العراق ـ بقيادة هولاكو الذي دمَّر وأباد مدينة بغداد، وقتل وشرَّد الكثيرين من أهل الإسلام وعلمائه، وقضى على الخلافة الإسلامية آنذاك، ومكَّن لأهل الكفر والزندقة والإلحاد من الاستيلاء على البلاد، مما هو مدون في كتاب التاريخ (١٤).
- ٨ وإلى اليوم لا يزال الشرق ملجأ وعشًا تبيض وتتفرخ منه الفتن العاصفة والشرور والبدع الجاثمة، والحروب الطاحنة القاصمة، التي تقضي على الأخضر واليابس ومن ذلك:
- أ \_ ما وقع في عصرنا هذا من القتل والحرب التي دبت بين العراق وإيران، بقيادة طاغيتين من دهاقنة وفراعنة هذا العصر، وقد لبثت هذه الحرب بما يربو على ثمان سنوات عجاف. مما كبّدت

<sup>(</sup>١) «اليوم الآخر»: (١/٦/١)، «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٩٨)، «أشراط الساعة»: (ص٤٧)، «العواصم من الفتن»: (ص١٨).

<sup>(</sup>٢) «اليوم الآخر»: (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أشراط الساعة»: (ص٢٧) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٩٨).

كلًّ منهما خسائر في الأموال والأنفس والثمرات. وقد تَهدد العالم الإسلامي بالفناء والدمار من جرّاء تلك الحرب التي تعد من أكبر الحروب وأعظمها خسارة في تاريخنا الحديث.

ب- ومن أواخر الفتن التي لازالت تهب إلينا رياحها من الشرق، تلك الفتنة التي قصمت ظهر البعير بغزو العراق للكويت، مما نتج عنه فتن عظيمة، ومحن جسيمة لا يعلم مداها إلا الله ـ سبحانه و تعالى ـ . (وقد وقعت هذه الجريمة البشعة النكراء، والفتنة العمياء، والمصيبة الصماء، في ليلة مظلمة على يد ذاك الطاغية السفاك الذي قاد جيش العراق في حربه مع إيران، والذي تمثل فيه قرن الشيطان (۱) ليلة الخميس من شهر محرم الحرام سنة ١٤١١هـ الحادي عشر من ذاك الشهر الذي قتل العراقيون فيه ابن ابنة رسول الله عشر من ذاك الشهر الذي على ـ رضي الله عنهما ـ، دون رحمة ولا شفقة) (۲).

وتلك جريمة لا تُغتفر، وفضيحة لا تُستر، سيسجلها التاريخ بالمداد القاتمة والحروف الدامية.

٩ ـ وسيبقى الأمر كذلك من تفجر أنهار الفتن من المشرق، إلى أن تأتي رايات الدجال ويأجوج ومأجوج من ناحيتها (٣).

جنّبنا الله والمسلمين مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن.

<sup>(</sup>١) كما في الأحاديث الآتية في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله: (ص١٦٨).

<sup>(</sup>٢) «أكمل البيان»: (ص٣٤\_٥٥).

<sup>(</sup>٣) «أعلام الحديث»: (٤/ ٢٣٣٠)، «اليوم الآخر»: (١٧٦/١)، «أشراط الساعة»: (ص٧٦).





تقدم في المبحث السابق ظهور الفتن من المشرق، بيد أنها فتن عامة لم يخصص النبي على في في أبعينه، وأما في هذا المبحث فستُذكر فتنة خاصة تظهر في تلك الجهة الممقوتة، وهي وقوع الزلازل قبل المشرق التي أخبرنا عنها رسولنا على في المسلمة الم

\* فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ذكر النبي عَلَيْهُ: «اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا» قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: «اللهم بارك لنا في يمننا» قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: «هناك الزلازل والفتن . . . »(١).

ففي هذا الحديث دعا رسول الله على الشام واليمن بالبركة، (الظاهر في وجه تخصيص المكانين بالبركة لأن طعام أهل المدينة مجلوب منهما، وقيل: إنما دعا لهما بالبركة لأن مولده بمكة وهي من اليمن، ومسكنه ومدفنه بالمدينة وهي من الشام، وناهيك من فضل الناحيتين أن إحداهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الفتن، باب قول النبي ﷺ: «الفتنة من قبل المشرق»: (۹/۱۳ ـ ٤٩ ـ الفتح)، والترمذي في المناقب، باب في فضل الشام واليمن: (٥/ ٧٣٣، رقم ٣٩٥٣)، وأحمد: (١١٨/٢).

مولده والأخرى مدفنه، فإنه أضافهما إلى نفسه وأتى بضمير الجمع تعظيمًا وكرر الدعاء)(١).

ثم سأله الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ أن يدعو لنجد بالبركة كما دعا للشام واليمن، فقالوا له: وفي نجدنا؟ أي: (قل وفي نجدنا لتحصل البركة لنا من صوبه أيضًا)(٢) إلا أن النبي ﷺ أبى الدعاء بالبركة لأهل نجد \_ العراق \_.

وقد ذكر المهلب (٣) كَثَلَتْهُ سبب ذلك فقال: (إنما ترك عَلَيْهُ الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن)(٤).

والنجد في لغة العرب ـ بفتح أوله، وسكون ثانيه ـ قِفَاف الأرض وصلابها وما غَلُظَ منها وأشرفَ وارتفع واستوى (٥).

فأصل النجد: ما ارتفع من الأرض (٦). والجمع: أنجدٌ وأنجادٌ ونِجادٌ ونِجادٌ ونُجُدٌ (٧).

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) «تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته قريبًا في آخر المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول: (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الحافظ في «الفتح»: (١٣/٥٠ ـ ٥١)، والعيني في «عمدة القاري»: (٢٠/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) «لسان العرب»: (٣/ ٤١٣)، «معجم البلدان»: (٥/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) «أعلام الحديث»: (٤/ ٢٣٣٠)، و«القاموس المحيط»: (٤/ ٣٢٦)، «مختار الصحاح»: (ص٦٤٦)، «المصباح المنير»: (ص٩٣٥).

<sup>(</sup>٧) «لسان العرب»: (٣/ ١٣).

وجمع النُّجود: أنْجِدَةُ (١).

هذا وقد توافقت كلمة شراح الحديث على معنى النجد. فقال الخطابي كَاللَّهُ: (نجد: ناحية المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجدُه بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهلها. وأصل النجد: ما ارتفع من الأرض. والغَوْر: ما انخفض منها. وتِهامة كلُّها من الغَوْر، ومنها مكة، والفتنةُ تبدو من المشرق. ومن ناحيتها يخرج يأجوج ومأجوج والدَّجال في أكثر ما يُروى من الأخبار) اهـ (۲).

وذكر نحوه الكرماني (٣) رَخِلَيْلُهُ فقال: (والنجد هو ما ارتفع من الأرض، والغَوْر ما انخفض منها . . . ) (٤).

وأصرح من هذا قوله: (ومن كان بالمدينة الطيبة صلى الله على ساكنها، كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهلها)(٥).

وبنحو ما تقدم ـ من كلام الخطابي والكرماني ـ ذكر شُرَّاح الحديث

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط»: (۲۲٦/٤).

<sup>(</sup>٢) «أعلام الحديث»: (٤/ ٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) الكرماني: هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني: عالم بالحديث اشتهر ببغداد، وبها تصدى لنشر العلم ثلاثين سنة، وأقام مدة بمكة، وفيها فرغ من تأليف كتابه: «الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري»، ومن كتبه \_ أيضًا \_: «ضمائر القرآن»، و«شرح لمختصر ابن الحاجب». وُلد عام ٧١٧هـ، ومات راجعًا من الحج في طريقه إلى بغداد، ودُفن فيها عام ٧٨٦هـ.

ينظر: «الدرر الكامنة»: (٤/ ٣١٠)، «بغية الوعاة»: (ص١٢٠)، «الأعلام»: (٦/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري بشرح الكرماني»: (٢٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

رحمهم الله \_ كابن حجر (١) ، والقسطلاني (٢) ، والعيني ( $^{(7)}$  ، والمباركفوري (٤) نقلاً عن الخطابى فيما سبق من قوله .

هذا وهناك مفهوم خاطئ عند كثير من الناس وهو أنهم يجعلون نجد اليمامة ـ التي بالسعودية ـ وأهلها الموحدين هي المقصود بـ (نجد) التي وردت في الأحاديث التي جاء فيها ذكر العراق، مثل حديث: «نجد يطلع منها قرن الشيطان»(٥)، وكالحديث المذكور في أول هذا المبحث والذي فيه: «... هناك الزلازل والفتن»، ونحوهما من الأحاديث التي تدل على

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري»: (۱۳/ ۵۱).

<sup>(</sup>۲) «إرشاد الساري»: (۱۸۱/۱۰).

القسطلاني: هو أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين: من علماء الحديث. مولده ووفاته في القاهرة، حيث وُلد فيها عام ٨٥١هـ وتوفي بها عام ٩٢٣هـ، من كتبه: "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"، و"المواهب اللدنية في المنح المحمدية" في السيرة النبوية، و"لطائف الإشارات في علم القراءات"، و"الكنز" في التجويد، وغيرها. يُنظر: "البدر الطالع": (١/٢٠١)، "الضوء اللامع": (١/٢٠١)، "الأعلام": (١/٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) «عمدة القارى»: (٢٠/ ٨٤).

العيني: هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدين العيني الحنفي: مؤرخ، علاَّمة، من كبار المحدثين، أصله من حلب، ومولده عام ٧٦٧ في (عينتاب) وإليها نُسب، أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس. عكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي بالقاهرة عام ٥٥٥ه.. من كتبه: «عمدة القاري في شرح البخاري»، و«مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار» في مصطلح الحديث ورجاله، و«العلم الهيّب في شرح الكلم الطيب» لابن تيمية. وغيرها كثير. يُنظر: «الضوء اللامع»: (١٧/ ١٣٠١)، «شذرات الذهب»: (٧/ ٢٨٦)، «الأعلام»: (١٨/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) «تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٢٥٢ ـ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه قريبًا في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى: (ص١٦٦).

ذم نجد العراق، مع العلم بأن النبي على لم يذم نجد اليمامة قط، ولم يمتنع عن الدعاء لها بالبركة، بل دعا لها وبشر أهلها وأخبر عن إيمانهم وحكمتهم بقوله على: «الإيمان يَمَان، والحكمة يَمَانية»(١).

ونجد اليمامة من اليمن، لأنها واقعة بينها وبين مكة. وإنما ذم النبي نجد العراق الواقعة في جهة المشرق من المدينة، موضع الكوفة والبصرة، وهي مطلع قرن الشيطان \_ كما سيأتي بيانه (٢) \_ وموضع الفتن الكبار والزلازل العظام، ومبدأ الابتداع \_ كما تقدم في المبحث السابق \_.

ونجد العراق هي التي أبى النبي عَلَيْهُ الدعاء بالبركة لأهلها، ليكفوا وليضعفوا عن الشر الذي هو موضوع في جهتهم، لاستيلاء الشيطان بالفتن، كما تقدم من كلام المهلب كَلْلَهُ لا نجد اليمامة مسكن أهل التوحيد، كثر الله سوادهم، ووفقهم لخدمة الدين كما يحب ويرضى (٣).

وقد جاءت الأحداث الأخيرة \_ من غزو العراق للكويت \_ وما أسفرت عنه من فتن ظهر بعضها، ولم يظهر الكثير منها، لتؤكد وتدعم الحقائق السابقة، من أن المراد بـ (نجد) في الأحاديث التي مر ذكرها إنما هو نجد العراق. والحق أحق أن يُرتَبع، وليس مطلوبًا من الحق أن يرضي الناس كلهم. والله المستعان.

هذا وقد توهم البعض، فظن أن المراد بـ (نجد) المذكور في الحديث، موضع مخصوص أو بلدة بعينها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المناقب، باب قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ . . . ﴾: (١/ ٢٠٨ \_ الفتح)، واللفظ له، ومسلم في الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه، ورجحانه في أهل اليمن: (١/ ٣٠ \_ ٣١، رقم ٥٢ \_ بشرح النووي).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في المبحث الثالث \_ القادم \_ من هذا الفصل: (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٣) «أكمل البيان»: (ص٧٥-٧٦) بتصرف وزيادة.

وممن قال بذلك الداودي (١)، حيث ذكر أن نجدًا من ناحية العراق، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر وَعَلَمْتُهُ ووهًى كلامه. فقال وَعَلَمَتْهُ في الرد عليه لحافظ ابن حجر وَعَلَمْتُهُ وه هَى كلامه. فقال وَعَلَمَتْهُ في الرد عليه \_ بعد أن ذكر قول الخطابي السابق في معنى النجد \_ ما نصه: (وعرف بهذا وَهاء ما قاله الداودي أن نجدًا من ناحية العراق، فإنه توهم أن نجدًا موضع مخصوص، وليس كذلك بل كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجدًا، والمنخفض غَوْرًا)(٢).

ومن خلال ما تقدم يتجلى لنا أنه قد اتفقت كلمة شراح الحديث وأئمة اللغة ومهرة جغرافية العرب أن النجد ليس اسمًا لبلد خاص ولا لبلدة بعينها، بل يقال لكل قطعة من الأرض مرتفعة عما حواليها نجد.

وبالمناسبة فإن نجود العرب كثيرة. ذكرها أهل العلم في أسفارهم، نذكر منها ما يلي:

١ \_ نجدُ أَلْوَذَ: (في بلاد هُذيل).

٢ \_ نجدُ أجأ: (علم لجبل أسود بأجإ أحد جبلي طيّ،).

٣ ـ نجدُ بَرْق: \_ بفتح الباء وسكون الراء والقاف \_ (وادٍ باليمامة بين سعد ومهب الجنوب).

٤ \_ نجدُ خال: (موضع بعينه).

<sup>(</sup>۱) الداودي: هو أحمد بن نصر الداودي الأسدي أبو جعفر، من أئمة المالكية بالمغرب، كان بطرابلس ثم انتقل إلى تلمسان، وكان فقيهًا فاضلاً متقنًا مؤلفًا مجيدًا، له حظ من اللسان والحديث والنظر ألّف كتابًا في «شرح الموطأ»، وله «الواعي» في الفقه، و«النصيحة» في شرح البخاري، و«الإيضاح في الرد على القدرية» وغير ذلك. توفي بتلمسان سنة اثنتين وأربعمائة (٢٠٤هـ) وقبره عند باب العقبة. ينظر: «الديباج»: (١/١٥٢ ـ ١٦٦)، «شجرة النور الزكية»: (١/١١٠)، «معجم المؤلفين»: (١/١٩٤).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۳/ ۵۱).

- ٥ ـ نجدُ الشَّرى: (موضع في شعر ساعدة بن جُؤيّة الهذلي).
  - ٦ ـ نجدُ عُفْر ،
  - ٧ ـ نجد العُقَاب: (المراد ثنية العقاب المطلة على دمشق).
- ٨ ـ نجد كبكب: \_ بتكرير الكاف والباء \_ (طريق بكبكب: وهو الجبل الأحمر الذي تجعله خلف ظهرك إذا وقفت بعرفة).
  - ٩ ـ نجد مُرِيعٍ.
- ١- نجد اليمن: (بعض نجد اليمن في شرقي تهامة، ونجد اليمن غير نجد الحجاز، غير أن جنوبي نجد الحجاز يتصل بشمالي نجد اليمن، وبين النجدين وعمان برية ممتنعة).
  - ١١ ـ نجد الحجاز.
  - ۱۲ ـ نجد العراق<sup>(۱)</sup>.

قال الأصمعي (٢): هي نجود عدة: فمنها نجد كبكب، ونجد مَريع، ونجد خريع، ونجد خال . . . (٣)، ونجد بَرْق ـ واد باليمامة، ونجد عُفْر (٤).

ومن تأمل فهرس نجود العرب ولاحظه من الجغرافيا ونظر في خريطة

<sup>(</sup>۱) «معجم البلدان»: (٥/ ٢٦٥)، «تاج العروس»: (٢/ ٥٠٩)، «أكمل البيان»: (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) الأصمعي هو: عبد الملك بن قُرَيْب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد الأصمعي: راوية العرب، وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان. نسبته إلى جده أصمع. وُلد سنة ١٢٢هـ في البصرة، وتوفي بها عام ٢١٦هـ، كان الرشيد يسميه (شيطان الشعر). قال الأخفش: ما رأينا أحدًا أعلم بالشعر من الأصمعي، وكان الأصمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة، وتصانيفه كثيرة، منها: «الابل»، و«المترادف»، و«الفرق»، و«الخيل» وغيرها. يُنظر: «ابن خلكان»: (١٦٨/١)، «تاريخ بغداد»: (١٦٠/١٠)، «الأعلام»: (١٦٨/١).

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (٣/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) «معجم البلدان»: (٥/ ٢٦٢).

العرب، وجد أن نجد العراق في جهة المشرق من المدينة النبوية (١). فكل ما وراء الخندق الذي خَنْدَقَهُ كسرى على سواد العراق فهو نجد إلى أن تميل إلى الحَرَّةِ، فإذا مِلْتَ إليها فأنت في الحجاز (٢).

ونجد العراق \_ هذه \_ أخبر النبي ﷺ \_ كما تقدم في أول هذا المبحث \_ أنها بُؤر الزلازل والفتن .

والحاصل: أن القطعة المرتفعة التي تمتد من خندق كسرى إلى العراق يُقال لها: نجدٌ، وهي التي أبى النبي عَلَيْ الدعاء لها بالبركة، وقال فيها: «هناك الزلازل والفتن»(٥)، و«نجد يطلع منها قرن الشيطان»(٦)، وقال فيها أيضًا: «رأس الكفر قبل المشرق»(٦)، كما سيأتي بيانه في مباحث هذا الفصل \_ إن شاء الله تعالى \_ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «أكمل البيان»: (ص٧٩).

<sup>(</sup>۲) «لسان العرب»: (۳/ ٤١٤)، «معجم البلدان»: (٥/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٤٥٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) «الفتن في الآثار والسنن»، بتصرف.

<sup>(</sup>۵) تقدم تخریجه في أول هذا المبحث: (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٦) سيأتي تخريجه في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى: (ص١٦٦).





عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله ﷺ وهو مستقبل المشرق يقول: «ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان» (١)، وفي رواية: «حيث يطلع قرنا الشيطان» (٢). وقد تقدم شرح قوله ﷺ: «ألا إن الفتنة هاهنا» قريبًا (٣).

وذكر النووي كَالله المراد بقرني الشيطان فقال: (وأما قرنا الشيطان فجانبا رأسه، وقيل: هما جمعاه اللذان يغريهما بإضلال الناس، وقيل: شيعتاه من الكفار. والمراد بذلك: اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر كما قال في الحديث الآخر: «رأس الكفر نحو المشرق»(٤)...)(٥). وبنحو ذلك ذكر الحافظ ابن حجر كَظَلَاله (٢).

هذا وقد ذكر الخطابي كَغْلَلْهُ أَن النبي ﷺ ضرب المثل بقرني الشيطان

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل: (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان . . . : (٢/ ٣٠ ـ بشرح النووي).

<sup>(</sup>٣) تقدم قريبًا في المبحث الأول من هذا الفصل: (ص١٥٢ \_ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال: (٣/٦ ٤ ـ فتح)، ومسلم في الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان . . . : (٢/ ٩٣ ـ بشرح النووي).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) «الفتح»: (٦/٦٠٤).

فيما لا يحمد من الأمور<sup>(١)</sup>.

وهناك رواية بلفظ: «قرن الشمس»، وقد اختُلف في المراد بذلك، فنقل الحافظ ابن حجر كَلِّللهُ عن الداودي (٢) قوله: (للشمس قرن حقيقة ويحتمل أن يريد بالقرن قوة الشيطان وما يستعين به على الإضلال، وهذا أوجه. وقيل: إن الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعها ليقع سجود عبدتها له، قيل: ويحتمل أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه).

ثم نقل كَغُلِمُهُ عن الخطابي قوله: (القرن: الأمة من الناس يحدثون بعد فناء آخرين، وقرن الحية أن يضرب المثل فيما لا يحمد من الأمور)(٣).

والحاصل: أن المشرق اختص بمزيد من تسلط الشيطان عليه، وأنه رأس الكفر ومنبع الفساد، وبؤر الإلحاد والعناد، فجهته ممقوتة غير محمودة، فلذلك ضرب النبي على به المثل بقرني الشيطان، كما يفهم من كلام الخطابي كَالله المتقدم. وقد تسلط الشيطان وأعوانه على تلك الديار أيّما تسلط، ومن تسلطه عليه نتج الفساد العريض، والفتن العاصفة المهلكة، عبر الأزمان الغابرة والمعاصرة، والتي تقدم ذكر جملة منها(٤) كقتل عثمان ابن عفان والحسين بن علي - رضي الله عنهم أجمعين -، وموقعة الجمل وصفين، وظهور الفرق المارقة، وحركة القرامطة، وغزو التتار، والحرب بين العراق وإيران، ثم بين العراق والكويت. فنعوذ بالله من تسلط الشيطان وأعوانه علينا وعلى المسلمين. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (٦/٦٠٤).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في المبحث السابق: (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (١٢/١٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل: (ص١٥٥ ـ ١٥٧).



عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «رأس الكفر نحو المشرق . . . »(١).

إن إخباره على بذلك فيه اختصاص المشرق بمزيد من الكفر كما أشار إلى ذلك النووي كَفْلَاللهُ فقال: (وكان ذلك في عهده على حين قال ذلك، ويكون حين يخرج الدجال من المشرق، وهو فيما بين ذلك منشأ الفتن العظيمة)(٢).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر، والعيني \_ رحمهما الله \_ أن في هذا المحديث إشارة إلى شدة كفر المجوس، لأن مملكة الفرس ومن أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة، وكانوا في غاية القسوة والتكبر والتجبر حتى مزَّق ملكهم كتاب النبي عَلَيْهُ (٣).

ثم أضاف العيني قائلًا: (ومن شدة أكثر أهل المشرق كفرًا وطغيانًا أنهم كانوا يعبدون النار، وأن نارهم ما انطفأت ألف سنة، وكان الذين يخدمونها وهم السَّدنة خمسة وعشرون ألف رجل)(٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أوائل المبحث السابق من هذا الفصل: (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على مسلم»: (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (٦/ ٤٠٥)، «عمدة القاري»: (١٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) «عمدة القاري»: (٢/ ٣٤٤).

ثم إن النبي على لم يقل الكفر نحو المشرق، بل قال: «رأس الكفر نحو المشرق» فدل ذلك على أن المشرق ـ لاسيما العراق ـ أساس الكفر وأصله، فمنه ينبع ماؤه، وتتفجر ينابيعه وأنهاره، وقد اختُص المشرق بذلك دون غيره من الجهات لتسلط الشيطان واستحواذه عليه، كيف لا؟ والنبي على قد أخبر بأنه يطلع منه قرن الشيطان ـ كما تقدم في المبحث السابق ـ وقد لوحظ هذا جهارًا نهارًا في الغابر والحاضر، فهو حقًا منبع ورأس الكفر والطغيان، والقسوة والتجبر والعصيان. فكم عانى المسلمون غابرًا وحاضرًا من الويلات والنكبات التي هبت رياحها إليهم من المشرق، لاسيما من العراق. وقد سطر لنا التاريخ الإسلامي ذلك كله ـ كما تقدم ذكره (١) ـ ولم العراق. وقد سطر لنا التاريخ الإسلامي ذلك كله ـ كما تقدم ذكره (١) ـ ولم يلاع لنا شاردة ولا واردة إلا حبَّرها. وبذلك يظهر الإعجاز النبوي، في يدع لنا شاردة ولا واردة إلا حبَّرها. والله أعلم.

ويجدر التنبيه هنا من أنه ليس المراد من ظهور الفتن من المشرق ـ لاسيما العراق ـ ووقوع الزلازل بها، وطلوع قرن الشيطان منها، وأنها رأس الكفر والطغيان، أن أولياء الله لم يوجدوا هناك أو لا يوجدون في المستقبل، بل المراد من تلك الأحاديث أن بلاد العراق وأرض الكوفة منبع لظهور الفتن والزلازل، وجديرة بصدور الشرور والبدع، وأنواع الضلال أكثر من غيرها، فإذا كان الأمر كذلك فإن الله ـ بحكمته ورحمته سبحانه ـ يبعث من تلك البلاد جهابذة وفحول من العلماء ومشاهير الأئمة والأنصار، ونحارير المجتهدين، ليتم حجته على أهلها، فلذلك ارتحل إليها أجل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ واستوطنوها وتولّد كبار أئمة التابعين في

<sup>(</sup>١) ينظر المبحث الأول من هذا الفصل: (ص١٥٥ \_ ١٥٧).

الكوفة والبصرة وبغداذ، وانتقل الإمام الشافعي تَخْلَقهُ من مكة إلى العراق لنشر الكتاب وإشاعة السنة، وكان يُلقب هناك بناصر السنة. وولد بالعراق نفسها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل تَخْلَقهُ وكذا ولد هناك كبار مشايخ العلم كالجنيد البغدادي (١)، والشيخ عبد القادر الجيلاني (٢)، ولا تزال طائفة من أهل الحق تخرج من هناك إلى يوم القيامة، لا يضرهم من خالفهم، أيدهم الله وكثر سوادهم (٣).

<sup>(</sup>۱) الجنيد البغدادي: هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي، أبو القاسم، هو شيخ الصوفية، وُلد سنة نيف وعشرين ومائة ببغداد، ونشأ وتوفي بها سنة ۲۹۷هـ، كان يعرف بالقواريري، وبالخزّاز لأنه كان يعمل الخز، قال ابن الأثير في وصفه: إمام الدنيا في زمانه، له رسائل مطبوعة في التوحيد والألوهية والغناء. قال الذهبي بعد أن ترجم له: (... فرحمة الله على الجُنيد، وأين مثل الجنيد في علمه وحاله؟).

ينظر: «طبقات الصوفية»: (ص١٥٥ ـ ١٦٣)، «طبقات الحنابلة»: (١/ ١٢٧)، «صفوة الصفوة»: (١/ ١٢٧)، «الأعلام»: (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>۲) الجيلاني: هو الشيخ الإمام العالم الزاهد، العارف، محيي الدين، أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح . . . الجيلي \_ أو الجيلاني أو الكيلاني \_ الحنبلي، شيخ بغداد . ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي \_ رضي الله عنهما \_ مؤسس الطريقة القادرية . من كبار الزهاد والمتصوفين، وُلد في جيلان \_ وراء طبرستان \_ سنة ٢٦١هـ، تصدر للتدريس والإفتاء في بغداد سنة ٨٦٥هـ، وتوفي بها سنة ٨٦١هـ، قال الذهبي : (ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر، لكن كثيرًا منها لا يصح ، وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة) ثم قال في آخر ترجمته : (وفي الجملة : الشيخ عبد القادر كبير الشأن، وعليه مآخذ في بعض أقواله ودعاويه، والله المؤعد، وبعض ذلك مكذوب عليه) اهـ . له كتب مطبوعة منها : "الفتح الرباني"، و"فتوح الغيب".

ينظر: «الأنساب»: (٣/ ٤١٥)، «الكامل»: (١١/ ٣٢٣)، «السير»: (٢٠/ ٣٣٩ ـ ، نظر: «الأعلام»: (٤٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) «أكمل البيان»: (ص١١٠، ١١١).

|     | رَفْعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - 1 | عب الرَّحِيُ اللَّهِ مِنْ يَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     | - <b>}</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 回        |
| [   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|     | the same same of the same and t |          |
| 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     | -   ++ + x   2   x   + 2x   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 0   | ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 0   | والأحمدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 0   | (المبحث الثالث: أسباب التفرق والاختلاف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     | (المبحث (الرابع: افتراق هذه الأمة واختلافها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     | (المبحث الخامس: سبل الوقاية من التفرق والاختلاف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|     | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|     | 00000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\dashv$ |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

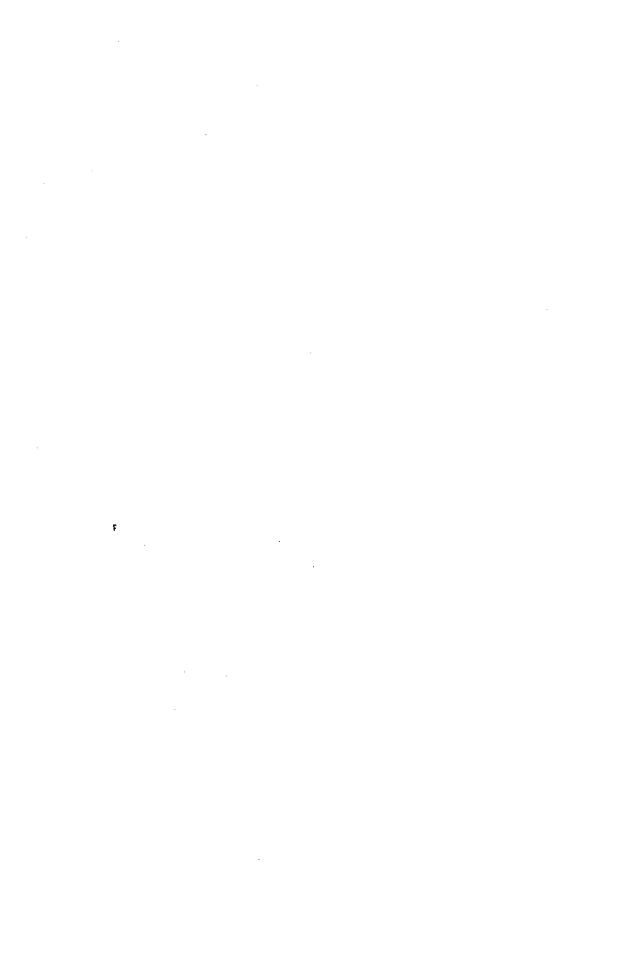





إن مما يبعث الأسى في النفوس، ويدمي القلوب، وتذرف منه العيون، أن نرى الأمة الإسلامية قد تفرقت أيدي سبأ (١)، وذهبت شذر مذر، فدب الخلاف والتفرق بينها، ولم يقتصر هذا التفرق والاختلاف على دولها وحكامها، وشعوبها عامة، بل للأسف أنه قد دبَّ بين علمائها ودعاتها، وطلاب العلم منها، الذين هم قادة هذه الأمة وورثة نبيها ـ عليه صلوات ربى وتسليماته ـ.

وقد نتج عن هذا الواقع النكد التعيس في هذا العصر الذي شهد تفرق هذه الأمة بصورة لا مثيل لها في ماضيها وحاضرها \_ لفيف من الأقوام المتباغضة، المتناحرة المتدابرة، فجنت الأمة الهوان، وتجرعت كأس الضعف والتمزق والخسران، بما قدمت يداها، وأصبحت مثلاً في التخلف والانحطاط، بعد أن كانت نبراسًا يُستضاء به عبر غابر الأزمان.

فالفرقة والخلاف يعنيان تدابرًا وانفصامًا في الصف الواحد، وتقاطعًا وتناحرًا.

<sup>(</sup>۱) هذا مثل تستعمله العرب في التدليل على أن عاقبة التفرق ليست طيبة. وأصله مأخوذ من تفرق أهل سبأ باليمن، بسبب سيل العرم الذي مزَّقهم الله فيه كل ممزق، فتفرقوا وأخذت كل طائفة منهم طريقًا. فضربت العرب بهم المثل فقيل: (ذهب القوم أيدي سبأ، وأيادي سبأ). ينظر: «معجم البلدان»: (۳/ ۱۸۱).

إذًا: فالعواقب المترتبة على الفرقة وخيمة، وقد اتخذ القرآن في توحيد الصف أسلوبًا فريدًا من نوعه، فبيَّن الحق، ودعا إلى الاعتصام به ﴿ وَٱغْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

إذا عُلم ذلك: فإن الطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله على فإنهما حصن حصين، وحرز متين لمن وفقه الله تعالى، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالبعد عن التفرق والاختلاف، والأسباب المؤدية إلى ذلك (١).

ومما لا شك فيه أن لا شيء أعظم فسادًا للدين، وأشد تقويضًا لبنيانه، وأكثر تفريقًا لشمل الأمة من الاختلاف والتنازع، فهما يفتكان بالأمة فتك الذئب بالغنم، وينخران فيها نخر السوس في الحب، ويسريان فيها سريان السرطان في الدم، والنار في الهشيم.

ولهذا حذَّر الإسلام الحنيف من الفرقة والاختلاف، ودعا اتباعه إلى توحيد الصف وإلى التراص، لأن التفرق يؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى الاختلاف، وبالتالي إلى الفشل، والفشل يورث الذل والهوان، والضعف والخسران. فالعواقب المترتبة على الفرقة والاختلاف إذًا وخيمة، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة من القرآن والسنة وكلام السلف ـ رحمهم الله ـ تبالغ في التحذير من ذلك والنهى عنه، وتكشف عن سوء عواقبه.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ فَكَانُواْ شِيعًا لَسّتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً﴾ [الأنعام:

<sup>(</sup>۱) سيأتي ذكر أسباب الخلاف والافتراق في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله تعالى: (ص١٩١\_-٢٠٩).

١٥٩]، وقوله: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُونٌ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقد ذم الله تعالى الطوائف المختلفة في غير ما آية، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنِلِفِينَ ۚ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]، فجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف (١). وكذلك قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللّهَ نَزَلَ الْكِتَكِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ اللّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَكِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ بِأَنَّ اللّهَ نَزَلَ الْكِتَكِ بِالْحَقِّ وَإِنَّ اللّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَكِ لِنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦]. وكذلك قوله: ﴿ وَمَا انْخَتَلَفُ الّذِينَ الْوَلُودَ : ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالّذِينَ مَا جَاءَهُمُ الْمِينَاتُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالّذِينَ مَعْرَان: ١٠٥].

وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله: ﴿ فَأَغَرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَمَنَعُونَ ﴾ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَمَنعُونَ ﴾ [المائدة: ١٤].

ووصف اختلاف اليهود بقوله: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ كُلُّمَا ۖ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۚ . . . ﴾ [المائدة: ٦٤]، وقال: ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (١) [المؤمنون: ٥٣].

وكذلك النبي ﷺ، لما وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، قال: «كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة»، وفي الرواية الأخرى: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»(٢).

<sup>(</sup>١) «اقتضاء الصراط المستقيم»: (١/٦٦١).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجهما في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى: (ص٢١٠ ـ ٢١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَلَّهُ مُعلقًا على هذا الحديث: (فبين: أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين، إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة)(١).

وقد أشار النبي عَلَيْ إلى أن التفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة. فقال عَلَيْ: «سألت ربي ثلاثًا، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسَّنَة (٢) فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» (٣).

فعلق شيخ الإسلام ابن تيمة كَظَلَّهُ على هذا الحديث بقوله: (وهذا المعنى محفوظ عن النبي ﷺ من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة)(٤).

وكان على يعلى المنه من التفرقة والاختلاف لينجو منهما من شاء الله له السلامة، كما قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: سمعت رجلاً قرأ آية سمعت النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي النبي على النبي ال

 <sup>«</sup>اقتضاء الصراط المستقيم»: (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) السَّنة: الجدب والقحط الذي يعم. يُنظر: «غريب الحديث» للخطابي: (١/ ٤١٠)، «القاموس المحيط» فصل السين باب الهاء: (٤/ ٢٨٧ \_ ٢٨٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض:
 (٢) ٢٢١٦، رقم ٢٨٩٠).

<sup>(</sup>٤) «اقتضاء الصراط المستقيم»: (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص . . . والخصومة بين المسلم واليهودي: (٥/ ٨٥ ـ مع الفتح).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَظَلَّلُهُ معلقًا على هذا الحديث: (نهى النبي عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنًا فيما قرأه، وعلَّل ذلك: بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة لعثمان: "أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم "(۱) لمَّا رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي ﷺ (۲).

ومما سلف يتجلى لنا: أن التفرق والاختلاف خطير جد خطير، وشر أيما شر، ولهذا لما أتم عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ الصلاة بمنى أربع ركعات ـ خلافًا لما كان عليه الرسول على وأبو بكر وعمر ـ رضي الله عنه ـ عجب الصحابة من صنيعه ذلك، حتى إن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ استرجع وقال: «صليت مع رسول الله على بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (٣). وفي عنه ـ بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (١٩). وفي رواية أنه: (صلى أربعًا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا، قال: الخلاف شر) (١٤).

رضي الله عن ابن مسعود، فما أحكمه وما أعلمه! فهو \_ رضي الله عنه \_ يعلم أن إتمام عثمان خلاف هدي النبي ﷺ وصاحبيه \_ رضي الله عنهما \_

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في فضائل القرآن، باب جمع القرآن: (۸/ ٦٢٧ ـ مع الفتح) ولفظه عنده: «أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى».

<sup>(</sup>٢) «اقتضاء الصراط المستقيم»: (١/٣/١ ـ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في تفصير الصلاة، باب الصلاة بمنى: (٢/ ٢٥٦ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود في المناسك، باب الصلاة بمنى: (٢/ ٤٩١ ـ ٤٩٢، رقم ١٩٦٠)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (١/ ٣٦٩).

ومع ذلك وافق عثمان وأتم أربعًا، كل ذلك خشية التنازع والتفرق، وما ينتج عن ذلك من فتن عظيمة، ومحن جسيمة، فالخلاف حقًّا شركما قال\_رضى الله عنه\_.

ولذا نقل الحافظ ابن حجر كَالَمْهُ عن الداودي (١) كَالَمْهُ قوله: (وتبع يعني: ابن مسعود ـ عثمان كراهة لخلافه، وأخبر بما يعتقده) (٢) وقد قال ـ رضي الله عنه ـ متمنيًا: (فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان) ـ كما تقدم ـ . ومعناه ـ على ما ذكر النووي كَالَمْهُ: (ليت عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان النبي رابع وأبو بكر وعمر وعثمان ـ رضي الله عليهم أجمعين ـ في صدر من خلافته يفعلون. ومقصوده: كراهة مخالفة ما كان عليه رسول الله رسول الله وصاحباه، ومع هذا فابن مسعود ـ رضي الله عنه موافق على جواز الإتمام، ولهذا كان يصلي وراء عثمان ـ رضي الله عنه متمان ولو كان القصر عنده واجبًا لما استجاز تركه وراء أحد) اهـ (٣) . أ

وهنا تأتي القاعدة الأصولية: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). فابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ درأ مفسدة عظيمة، وهي الخلاف والتفرق والنزاع، وقدمها على مصلحة متابعة النبي على فوافق على جواز الإتمام مع أنه كان يرى أن السنة في القصر تأسيًا برسول الله على وصاحبيه ـ رضى الله عنهما ـ.

هذا ولتشعب المسائل في هذا الفصل، كان لابدَّ من تقسيمه إلى عدة مباحث، تسهيلاً للفهم من غير إتعاب بدن، ولا إعمال قريحة.

 <sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب: (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (٣/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (٥/ ٢٠٤).



إن الفرق بين الافتراق والاختلاف أمر مهم جدًّا، وينبغي أن يُعنى به أهل العلم؛ لأن كثيرًا من الناس خاصة بعض المتعالمين في هذا العصر، لا يفرقون بين مسائل الخلاف ومسائل الافتراق، ومن قنا قد يرتب بعضهم على مسائل الاختلاف أحكام الافتراق، وهذا خطأ فاحش أصله الجهل بأصول الافتراق، ومتى يكون؟ وكيف يكون؟ ومن الذي يحكم بمفارقة شخص، أو جماعة ما؟ من هنا كان لابد من ذكر بعض الفروق بين الاختلاف وبين الافتراق. فهذه خمسة فروق على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

## \_ (الفرق (الأول:

أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف، بل هو من ثمار الخلاف، إذ قد يصل الخلاف إلى حد الافتراق، وقد لا يصل، فالافتراق اختلاف وزيادة، لكن ليس كل اختلاف افتراق، وينبني على هذا الفرق الثاني.

## \_ (الفرق (الثاني:

وهو أنه ليس كل اختلاف افتراقًا، بل كل افتراق اختلاف، فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية، ولا يجوز الحكم على المخالف فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من

السنة (١) ثم إن الاختلاف والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة بالمؤمنين لا نقمة عليهم، فلهذا لا يعتبر ذلك من قبيل الأهواء ولا الافتراق، وقد أفاد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَيْلُهُ فقال: (والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابًا سماه: «كتاب الاختلاف» فقال أحمد: سمّه كتاب «السّعة»، وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه، لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: ﴿ لاَ تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاهَ إِن الْمَائِدة: ١٠١].

## \_ (لفرق (لثالث:

أن الافتراق لا يكون إلا على أصول كبرى، أي: أصول الدين التي لا يسع الخلاف فيها، والتي تثبت بنص قاطع أو بإجماع، أو استقرت منهجًا علميًّا لأهل السنة والجماعة لا يختلفون عليه، فما كان كذلك فهو أصل، من خالف فيه فهو مفترق، أما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف. فالاختلاف يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد في الرأي، ويقبل الاجتهاد، ويحتمل ذلك كله، وتكون له مسوغات عند قائله، أو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأويل، وذلك في أمور الاجتهاديات والفرعيات، ويكون في بعض الأصول التي يعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من أئمة الدين، والفرعيات أحيانًا قد تكون في:

<sup>(</sup>١) «الافتراق»: (ص٨ ٩ ) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوى»: (١٥٩/١٤)، «مقدمات في الأهواء والافتراق»: (ص٣١-٣٢).

بعض مسائل العقيدة التي يتفق على أصولها، ويختلف على جزئياتها، كإجماع الأئمة على وقوع الإسراء والمعراج، واختلافهم وتنازعهم في رؤية النبي عَيِّلِهُ لربه فيه، هل كانت عينية، أو قلبية؟

# \_ (الفرق الرابع:

أن الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وعن حسن نية ويُؤجر عليه المخطىء مادام متحريًا للحق، والمصيب أكثر أجرًا، وقد يحمد المخطىء على الاجتهاد أيضًا، أما إذا وصل إلى حد الافتراق فهو مذموم كله، بينما الافتراق لا يكون عن اجتهاد، ولا عن حُسن نية، وصاحبه لا يُؤجر بل هو مذموم وآثم على كل حال، ومن هنا فهو لا يكون إلا عن ابتداع أو عن اتباع هوى، أو تقليد مذموم.

# \_ الفرق الخامس:

أن الافتراق يتعلق به الوعيد، وكله شذوذ وهلكة، أما الاختلاف فليس كذلك مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور يسع فيها الاجتهاد، أو يكون صاحب الرأي المخالف له مُسوَّغٌ، أو يحتمل أن يكون قال الرأي المخالف عن جهل بالدليل ولم تقم عليه الحجة، أو عن إكراه يعذر به قد لا يطلع عليه أحد، أو عن تأويل ولا يتبين ذلك إلا بعد إقامة الحجة (١).

<sup>(</sup>١) «الافتراق»: (ص٩-١٠).



وبمناسبة الفرق بين الاختلاف والافتراق لابد من التنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا العصر، خاصة الذين يواجهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو الدعوة إلى الله سبحانه مع ضعف في العلم، وضعف في الفقه في الدين، أو قلة في التجربة، أو انحراف في التصور، وخاصة بعض روّاد الحركات ـ والجماعات ـ الإسلامية المعاصرة.

# \* فمن هذه الأخطاء :

#### \_ الخطا الاول:

(إنكار أن يكون في الأمة افتراق). وينبني عليه نزوع بعضهم إلى إنكار حديث الافتراق الذي ورد عن النبي عليه وسيأتي الكلام عنه تفصيلاً في مبحث لاحق إن شاء الله(١) \_ وهذا خطأ فادح، أن يميل بعض الناس أو يدعي أنه ليس في الأمة افتراق، وهو بذلك يزعم أنه يريد أن يظهر حسن النية في الأمة، وأن يعامل الأمة بالظاهر، ومن هنا يتنكر لحديث الافتراق أو

<sup>(</sup>۱) سيأتي ذكر النصوص القاطعة الدالة على وقوع الافتراق في المبحث الرابع من هذا الفصل إن شاء الله تعالى: (ص٢١٠ ـ ٢١٤).

يؤوله، أو يصرف الافتراق إلى فرق خارجة عن الإسلام قطعًا، أو إلى فرق في الأمة هي من غير المسلمين، وهذا خطأ فادح أيضًا، بل هو معارضة صريحة لأخبار النبي على الأخبار القاطعة في الكتاب والسنة، تدل على وقوع الافتراق (١)، فالأمة فعلا فيها افتراق وهذا حق، والافتراق من الابتلاء، والحق لا يتبين إلا بضده، والله سبحانه وتعالى كتب منذ الأزل ألا يبقى على الحق إلا الأقلون، وعلى هذا فإن الافتراق لا يعد إساءة ظن بالأمة، بل هو أمر واقع لابد من الاعتراف به، ولابد من تصديق خبر النبي في فيه كما أخبر، وكون الافتراق يقع في الأمة لا يعني أن الإنسان يُسلم بالأمر الواقع، أو يزعم أن المفارقة مشروعة، أو يرضى بأن يفارق أو لا يتحرى الحق ولا يبحث عنه استسلامًا لقدر المفارقة، بل إن وقوع الافتراق هو دافع لكل مسلم بأن يتحرى الحق ويستمسك به، ويعرف الشر ليحذره ويتجنب مسالكه، وليعلم أن الحق لابد متحدد في نهج النبي في وفي نهج صحابته مسالكه، وليعلم أن الحق لابد متحدد في نهج النبي في وفي نهج صحابته صرضوان الله عليهم أجمعين ـ ونهج السلف الصالح ـ رحمهم الله ـ.

### \_ الخطا' الثاني:

وهو قد يتخذ ذريعة للمفارقة، وهو يقابل الخطأ الأول بالتمام، وهو اعتقاد أن المفارقة مادامت أمرًا واقعًا فهذا يعني أن الأمة تقع فيه برِضًا وتسليم، وأنه يشرع للدعاة أن يرضوا بواقع الافتراق ويسلموا به، وأن يقبلوا هذا الضلال دون أن يسعوا لعلاجه، وأنه لا يضر المسلم أن يكون مع أي فريق كان ؛ لأن المفارقة أمر واقع، فعلى المسلم أن يذهب مع من يعجبه من أهل الأهواء وأهل الفرق، أو يتعاطف معهم.

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكر تلك الأخبار القاطعة في الموقع السابق ذكره ـ إن شاء الله تعالى ـ.

وهذه أيضًا دعوى باطلة، بل هي تلبيس على المسلمين، فلا يجوز أن يكون الخبر عن الاختلاف ذريعة للمفارقة، أو ذريعة للرضا بالبدع، أو ذريعة للرضا بالأهواء والرضا بالخطأ، لأن الخبر عن الافتراق في الدين جاء بمعرض النهي والتحذير الشديد، ولقد وصل الأمر عند البعض ممن ينتسبون للدعوة أن يقول مادام الرسول على أخبر بأن الأمة ستفترق، فإذًا لابد أن نرضى بالبدع ونُقرها أمرًا واقعًا، ونرضى بالأهواء ونُقرها أمرًا واقعًا، ونرضى بالأهواء ونُقرها أمرًا باطلة بل هي من مداخل الشيطان على الإنسان، لأن الرسول على حينما أخبر باطلة بل هي من مداخل الشيطان على الإنسان، لأن الرسول على الحق، ظاهرة من هذه الأمتر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه الطائفة من منصورة (۱۱)، ظاهرة بالحق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذه الطائفة تقوم بها الحجة، ويهتدي بها من أراد الهدى، ويقتدي بها من أراد الحق والخير والسنة، فإذًا الحجة لابد أن تكون قائمة، والحق لابد أن يظهر، ولا يمكن أن يخفى على كل ذي بصيرة، ولا على كل من يريد الحق ويسعى إليه صادقًا، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا.

فمن هنا كان الرضا بالبدع والأهواء على أنها أمر واقع لا يجوز شرعًا، بل هو تلبيس على المسلمين، وهو أيضًا تحقيق للباطل، وإعراض عن الحق، واتباع لغير سبيل المؤمنين (٢).

وفرق ما بين أهل السنة وأهل البدعة والأهواء والفرقة.

<sup>(</sup>۱) ونص الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله». أخرجه مسلم في الإمارة، باب قوله على: «لا تزال طائفة من أمتي . . . »: (٣/ ١٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) «الافتراق»: (١١/ ١٤).

ومن أبين الفوارق بينهم: حقيقة الاسم والانتساب، فأهل السنة ينتمون للسنة والجماعة، وأهل الأهواء والبدع كل طائفة منهم تنتسب إما إلى شخص من أهل البدع ورؤوس الضلالة كالجهمية، أو إلى شخص خالف السلف في بعض الأصول كالأشعرية، وإما إلى أصل من أصول الضلالة، وإما إلى وصف يدل على حقيقتهم وشعارهم كالرافضة والصوفية . . . (١).

(وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر بهم ظهرت، وأئمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت، ولهذا كان جُمَل الاعتقاد الذي يذكره أهل المقالات عن أهل السنة والجماعة هو قول أحمد وأمثاله من أئمة السنة)(٢).

#### \_ الخطا الثالث:

خطأ الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفين بالخروج، أو المفارقة، أو المروق من الدين، وما يستتبع ذلك من الاستعجال في الحكم على المخالفين دون الرجوع إلى قواعد الشرع وأصول الحكم، ومناهج أئمة الدين في ذلك، لأن التكفير له ضوابطه وأصوله، حتى مع مرتكبي البدع والأهواء، لأن ترتيب الأحكام عليهم بالكفر أو بالبراء والبغض والهجر، والتحذير من المخالف مطلقًا، دون التثبت ودون إقامة الحجة لا يجوز، ومعنى ذلك: أنه لا ينبغي لكل من رأى أمرًا مخالفًا للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة، ولا كل من رأى أمرًا مخالفًا للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة، لأن من الناس من يجهل الأحكام،

<sup>(</sup>١) «مقدمات في الأهواء والافتراق»: (ص١٠٩).

<sup>(</sup>۲) «درء التعارض»: (٥/٥ ـ ٦).

والجاهل معذور حتى يعلم، ومن الناس من يكون مُكرهًا في بيئته، أو في مكان ما، كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يُكْره فيها المسلمون \_ مثلاً \_ على حلق اللحى، أو على ترك الجماعة، أو على التلفظ بالكفر، أو على ممارسة بعض الأعمال التي لا تجوز شرعًا، ويكرهون على ذلك، ولو لم يفعلوا لقتلوا، أو عذبوا، أو انتهكت أعراضهم، أو نحو ذلك.

إذًا فإن عارض الإكراه لابد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس بأي حكم من الأحكام، وقد يكون فاعل البدع أو معتقد الضلالة متأولاً، ولم تقم عليه الحجة، فلابد من إقامة الحجة على الناس، فقد يرى أحد منا إنسانًا يرتكب بدعة من البدع التي عادة إنما يتركبها أهل الافتراق ـ كبدعة المولد مثلاً ـ فإذا فعلها إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يُوصف بالابتداع، حتى يُبيّن له الأمر، وتُقام عليه الحجة، ولا أن يوصف بالافتراق، أما فعله فيوصف بالابتداع، لكن لا يوصف بأنه مفارق، أو أنه خارج عن الجماعة، أو أنه من الفرق الهالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حتى تقام عليه الحجة، اللهم إلا البدع المكفرة، وليس المقام هنا يتسع للكلام عنها.

بل اتهام الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات والمحدثات لا يجوز، بل هو من التعجل المذموم، وينبغي على من رأى شيئًا من ذلك، أن يتثبت أو أن يسأل أهل العلم، ويفترض أن المسلم الذي وقع في ذلك جاهل، أو متأول، أو مقلد يحتاج إلى نصح وبيان وإرشاد، وأن يعامل ابتداءً بإشفاق ورفق؛ لأن القصد هدايته لا تجريحه (۱).

<sup>(</sup>۱) «الافتراق»: (ص١٥ ـ ١٧).

### - الخطا الزابع: الجهل بما يسع فيه الخلاف وبما لا يسع:

أي: عدم التفريق عند كثير من المنتسبين للإسلام، بل المنتسبين للدعوة، بين ما هو من أمور الخلاف، وما هو من الأمور التي لا يصح فيها خلاف، وليُضرب لذلك أمثلة:

١ - من الناس من يعد بعض المسائل الخلافية من القطعيات والأصول دون
 أن يرجع إلى أصول أهل العلم، وإلى أقوالهم، أو دون أن يهتدي بأهل
 الفقه في الدين، الذين يُبْصرون في هذه الأمور.

٢ ـ ومن ذلك عدم التفريق بين الأمور المكفرة وغير المكفرة.

" عدم التفريق بين البدعيات الكبرى وما دونها، والبدعيات المخرجة من الدين، أو المكفرة وما دونها، فإن كثيرًا من الأخطاء التي تحدث من الأشخاص، أو من الهيئات، أو من الجماعات ـ ويُكفِّرهم بعض المتعجلين بسببها ـ هي ليست كذلك، فإن بعض الناس إذا عرف بأصل من الأصول التي تكفر، كالقول مثلاً: بأن القرآن مخلوق، طبّقه على كل قائل بهذه المقولة دون الأخذ بأحكام التكفير، وهكذا في بقية المسائل، وعدم التفريق بين الأصل وبين الحكم على المعيَّن أمر مخالف لأصول السلف وأصول أهل السنة والجماعة.

إن أهل السنة والجماعة يُفرِّقون بين الأحكام بالكفر، والأحكام بالفسق، والأحكام بالتبديع على وجه العموم، وبين الحكم على المعيّن، فقد يُحكم على عمل أو شيء ما بأنه كفر، ويُحكم على مقولة ما من المقولات بأنها كفر، وهذا لا يعني أن كل من اعتقد أو فعل هذا الكفر يكفر، ولا كل من قال بهذا القول يكفر، هناك كثيرون لا يفرقون في هذه المسائل، فيُكفِّرون باللوازم، ويُكفِّرون دون الأخذ بضوابط التكفير، مع أن الكفر لا يجوز

إطلاقه حتى يتم التثبت، وبيان الحجة وإقامتها، وبيان الدليل ومعرفة عدم وجود العوارض المانعة من إطلاق التكفير على المعيّن، كالجهل وعدم وجود الإكراه، وعدم وجود التأويل. وهذه المسألة تحتاج إلى مقامات طويلة ، وإلى مقابلة للأشخاص ، وإلى الجلوس إليهم ، ونقاشهم ونصيحتهم ، أما أن تُرتَّب أحكام الكفر على كل من ظهرت منه حالة الكفر، أو مقولة الكفر، أو اعتقاد كفر، فإن هذا لا يجوز إلا في الأمور الكبري التي تُعلم من الدين بالضرورة، كمن أنكر أن يشهد أن لا إله إلا الله، فهذا معلوم من الدين بالضرورة كفره، أو من أنكر أن يشهد أن محمدًا رسول الله، فهذا معلوم من الدين بالضرورة كفره، أو من سب الرسول ﷺ، فهذا معلوم من الدين بالضرورة كفره، لكن هناك من أصول الدين ما تخفي وقائعه وتفصيلاته، وألفاظ الاعتقاد به على العامة، ومن في حكمهم، كمسائل الصفات، ومسائل القدر، ومسائل الرؤية، والشفاعة، ومسائل الصحابة، وغير ذلك من الأمور التي لا يعلمها العامة، بل تخفي حتى على بعض من ينتسبون إلى العلم، تخفى عليهم تفاصيله، وربما يتلفظ بعضهم بلفظ كفر وهو لا يشعر، أو هو لم يتعمد، أو هو لا يدري أو لم يتمعن العبارة، فهل هذا يُحكم بكفره؟ طبعًا لا.

إن من أشد الأخطاء التي يقع فيها كثيرون من الذين يتعرضون للحكم على الناس ـ خاصة صغار طلاب العلم والأحداث منهم، الذين لم يتفقهوا في الدين على أهل العلم، إنما أخذوا العلوم الشرعية عن الكتب والوسائل دون اهتداء، ودون اقتداء، ودون مراعاة للأصول، ولا معرفة بأصول الاستدلال وأصول الأحكام ـ هؤلاء يقع بعض منهم في هذه المسائل الخطيرة، وهي عدم التفريق بين الأصول وبين تطبيق الأصول على الجزئيات والحوادث والنوازل.

فأحكام الكفر والتكفير وأحواله، لا تعني تكفير كل شخص يقول بها، أو يعلمها أو يعتقدها، وأحكام الولاء والبراء، مثل أحكام التكفير، لا تعني تطبيق هذا الولاء والبراء على كل من يظهر منه موجبه، حتى يتم التأكيد، أقصد بذلك البراء بخاصة، أما الولاء فهو الأصل لكل مسلم، ولا يجوز التوقف والتبين في الولاء إذْ الولاء واجب لكل من يظهر منه الإسلام، حتى يظهر ويتأكد ما يخالفه.

كذلك عدم اعتبار المصالح والمفاسد، أو الجهل بقواعد جلب المصالح ودرء المفاسد سبب من أعظم أسباب الوقوع في هذا الخطأ(١).

#### \_ الخطا' الخامس:

الذي يلاحظ ذلك الخلط المزعج في المسائل الكبيرة والصغيرة، وبين المسائل التي لا يستقل بفهمها إلا ذوو العلم والبصر والفهم والاستدلال والاستنباط، وبين المسائل العادية التي يُمكن أن تكون أمرًا عامًّا يمكن حتى للعوام من الخوض فيه.

والمشاهد في حياتنا اليوم \_ بكل أسف \_ فيما هو مطروح أنه لا يوجد فصل وتفريق بين ما هو دقيق في العلم لا يستطيعه إلا خواص أهل العلم وبين ما هو عموميات.

وأحطر من هذا إقحام العوام وأنصاف المتعلمين والمثقفين والجهلة والمتعالمين في مسائل من العلم دقيقة وخطيرة، لا يمكن أن ينفرد بفهمها والقول فيها إلا من أوتي مع العلم الواسع بصرًا وفهمًا وقدرة على الاستدلال والاستنباط.

<sup>(</sup>۱) «الافتراق»: (ص۱۷ ـ ۲۰).

ولاشك أن الخوارج حينما ظهروا استطاعوا تحقيق بعض النجاحات، لأنهم أفلحوا في إقحام العوام في الخوض في المسائل الكبرى.

وكأن التاريخ يعيد نفسه، فتجد في عصر اليوم إنسانًا أمِّيًّا لا يقرأ ولا يكتب ويتطاول على أهل العلم والدعاة إلى الله، ولا يكلف نفسه جهدًا، وإنما يكفيه أن يقول تأكيدًا لهذا التطاول: سمعنا عن فلان هذا وقد يكون من كبار العلماء والدعاة \_ بأنه ليس بذاك، أو لا يُطمأن إلى عقيدته، أو أنه سليم المُعتقد في الظاهر، بدعي في الباطن . . .

وهكذا وقعت الأمة في بحر متلاطم الأمواج من التطاول على علمائها ودعاتها، والانتقاص من أقدار كثير منهم، فأصبح التطاول والانتقاص سمة بارزة لكثير من الناس حتى - بكل أسف - ممن ينتسبون للعلم والدعوة.

والله وحده المأمول الذي يدرك هذه الأمة بألطافه يُهيىء لها سبيل الخروج مما وقعت فيه.



لو حاول الباحث أن يستقرىء أسباب الافتراق منذُ أن بدأ حتى يومنا هذا، لوجدها كثيرة جدًّا، لا تكاد تُحصى، وكلما تجددت للناس أفكار وثقافات وأهواء، تجددت معها أسباب للافتراق، لكن هناك أسباب كبرى رئيسة، وتكاد تتفق عليها أصول الفرق قديمًا وحديثًا، مُلخَّصُها كما يلى:

# \* (السبب اللهول: الاختلاف في أصل النحلة:

إن أول أسباب الافتراق وأشدها نكاية على الأمة، كيد الكائدين بأصنافهم من أهل الديانات، كاليهود والنصارى والصابئة والمجوس والدهريين، وكذلك من الموتورين، أي: الذين حقدوا على الإسلام والمسلمين، لأن الجهاد قضى على دولتهم، وأبطل أديانهم وهيمنة سلطانهم من الأرض، كالفرس والروم، فهؤلاء منهم الذين بقوا على كفرهم، وحقدهم على المسلمين والدين والإسلام، وآثروا النفاق والزندقة بإعلان الإسلام ظاهرًا فقط، أو البقاء على دياناتهم مع دفع الجزية حفاظًا على رقابهم، وإيثارًا للسلامة، للتعايش مع المسلمين، وهؤلاء هم أشد المعاول عملاً في الفتك بالمسلمين، والكيد لهم بالأفكار، وبث المبادىء والأهواء بينهم.

# \* (السبب الثاني: أهل الأهواء الذين يجدون مصالح شخصية أو شعوبية في الافتراق:

فكثير من أتباع الفرق نجد أنهم يجدون في التفرق تحقيقًا لمصالح شخصية، إما شهوات، وإما أهواء، وإما أغراض عصبية، أو شعوبية، أو قبلية، أو غيرها، وربما بعضهم يقاتل لهذا الأمر لهوى، أو لعصبية، هذا الصنف هم مادة وقود الفِرَق، فهم الذين يَكَثِّرون أتباع تلك الفرق، ويجتمعون حولهم لتحقيق هذه المصالح، وهذه الفئة موجودة في كل زمان وفي كل مكان، فإنه متى ما ظهر في الناس رأي شاذ، أو بدعة، أو صاحب هوى، فإنه يجد من الغوغاء، ومن أصحاب الأهواء وأصحاب الشهوات والأغراض الشخصية، من يتبعه لتحقيق ذلك، وما أكثرهم في كل زمان والأغراض الشخصية، من يتبعه لتحقيق ذلك، وما أكثرهم في كل زمان

# \* (السبب (الثالث: الجهل:

وقد يكون سبب التفرق والاختلاف تارة: جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد أحدهما به الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم، أو في الدليل، وإن كان عالمًا بما مع نفسه من الحق حكمًا ودليلًا.

والجهل والظلم: هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: ﴿ وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا﴾ (٢) [الأحزاب: ٧٢].

<sup>(</sup>۱) «الافتراق»: (ص٣٨\_ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) «اقتضاء الصراط المستقيم»: (١/٧٧ \_ ١٢٨).

والجهل داء عضال وقاسم مشترك يشمل كل الأسباب، لكن الجهل المقصود هنا هو عدم التفقه في الدين، وهو الجهل بالسُّنة وأصولها وقواعدها ومناهجها، وليس مجرد عدم تحصيل المعلومات، لأن الإنسان قد يكفيه أن يُحصِّل ما يُحصِّن به نفسه، وما يحفظ به دينه، ويكون بذلك عالمًا بدينه، ولو لم يتبحر في العلم، والعكس كذلك قد يوجد من الناس من يعلم الشيء الكثير، وذهنه محشو بالمعلومات، لكنه يجهل بديهيات الأصول والقواعد الشرعية في الدين، فلا يفقه أحكام الخلاف، وأحكام الافتراق، وأحكام التعامل مع الآخرين، وهذه مصيبة كبرى أُصيب بها كثير من الناس اليوم، وهي أن الواحد منهم توجد لديه معلومات شرعية، أو يكون ممن يتعلمون ويأخذون العلم الشرعي عن مصادر كثيرة، لكن تجده جاهلًا في فقه أحكام الإسلام، وفي الأحكام على الاخرين، وفي أحكام التعامل مع الناس، وفي أحكام الدعوة، وفي أحكام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فيُفسد من حيث لا يشعر، فالجهل مصيبة، والجهل سبب رئيس لوجود الافتراق، والجهلاء هم مادة الفرق، وهم وقودها. وهم مادة كل فتنة، وحطب كل نار من نيران الظلام.

# السبب (الرابع: الخلل في منهج التلقي:

والمقصود بذلك أنه قد يوجد لدى كثير من الناس علم، وقد يطلع على كثير من الكتب، لكنه جهل أو اختل عنده منهج تلقي الدين، لأن تلقي الدين له منهج مأثور منذ عهد النبي على والصحابة والتابعين، وسلف الأمة، واقتفاه أئمة الهدى إلى يومنا هذا.

وهذا المنهج إنما هو العلم والعمل والاهتداء والاقتداء والسلوك والتعامل، وهو الإلمام بالقواعد الشرعية والأصول العامّة أكثر من مجرد

الإلمام بفرعيات الأحكام أو بكميات النصوص(١).

# \* من مظاهر الخلل في منهج التلقي:

ومن مظاهر هذا الخلل في منهج التلقي التي يتبين بها المقصود:

١ ـ أخذ العلم عن غير أهله: والمقصود بذلك أن الناس صاروا يأخذون العلم عن كل من دعاهم إلى التعليم، وكل من رفع فوق رأسه راية الدعوة، وقال أنا داعية، جعلوه إمامًا في الدين، وتلقوا عنه، وقد لا يفقه من الدين شيئًا، فلذلك ظهرت في العالم الإسلامي دعوات كبرى، ينضوي تحت لوائها الفئآم من الناس خاصة الشباب، وقادتها ورؤساؤها جهلة في بديهيات الدين، فيفتون بغير علم، ويَضِلون ويُضِلون، وسبب ذلك أنهم وجدوا أتباعًا لهم يأخذون عنهم دون تروي، ودون تثبت ودون منهج صحيح سليم ولا يتثبتون من حال القادة في كونهم أهلًا لأخذ الدين أو التلقى عنهم، ثم إن كثيرًا من الناس تجذبهم العواطف أكثر مما يجذبهم العلم والفقه، وهذا خطأ فادح، بمعنى أنه بمجرد أن يظهر داعية له شهرة وأثر في ناحية ما، يجعله الناس إمامًا في الدين، حتى ولو لم يكن يعلم من السنة والفقه شيئًا، وهذا مصداق قول الرسول ﷺ: «إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيَضلّون ويُضلون (٢).

<sup>(</sup>۱) «الافتراق»: (ص٣٩-٤١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الاعتصام، باب ما يُذكر من ذم الرأي وتكلف القياس: (۱۳/ ۲۹٥ \_ مع الفتح) واللفظ له، ومسلم في العلم، باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن . . . : (٤/ ٢٠٥٨) رقم ٢٦٧٣)، وأحمد: (٥/ ٢٦٦).

ولا ينبغي أن يتصدر الدعوة إلى الله، ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا العلماء الأجلاء، الذين يفقهون الدين، ويأخذونه عن أصوله، على منهج سليم صحيح، وإلا فليس كل من حُشي ذهنه بالمعلومات والثقافة والأفكار يكون إمامًا في الدين، لأنه قد يوجد من الفسقة بل من الكفرة من يعلم من فرعيات الدين الشيء الكثير، وقد وُجد من المستشرقين من يحفظ بعض الكتب الكبيرة في الفقه الإسلامي، بل حتى منهم من يحفظ القرآن، ويحفظ صحيح البخاري، ويحفظ بعض السنن ونحو ذلك، فهذا الصنف يحفظ العلم لكن لا يفقه من الدين شيئًا، وكذا بعض من يدعي الإسلام، قد يكون عنده من المعلومات الشيء الكثير، لكن لا يفقه منهج التلقي والعمل والتزام السنة، ولم يأخذ الدين على منهجه الصحيح، وعلى العلماء الربانيين، فصار يفتي بغير علم، ويوجه بلا فقه (۱).

Y - من مظاهر الخلل في منهج التلقي وهو سبب الافتراق: الاستقلالية عن العلماء والأئمة: أي: استقلالية بعض المتعلمين وبعض الدعاة، وبعض الأحداث عن العلماء، فيكتفون بأخذ العلم عن الكتاب والشريط والمجلة والوسيلة ويعزفون عن التلقي عن العلماء، وهذا هو منهج خطير، بل هو بذرة خطيرة للافتراق، ولو رجعنا إلى أسباب الافتراق في أول تاريخ الإسلام، كافتراق الخوارج والرافضة، لوجدنا أن من أهم أسباب وجود هذا الافتراق عند من ينتسبون للإسلام وليس المقصود أصحاب الأغراض أو المنافقين أو الزنادقة، لكن ممن ينتسبون للإسلام، أعظم أسباب هلاكهم وافتراقهم: استقلاليتهم وانعزالهم عن الصحابة، واستهانتهم بهم، وترك أخذ الدين عنهم، وأخذهم العلم عن أنفسهم وعن

<sup>(</sup>۱) «الافتراق»: (ص٤٤ ـ ٤٤).

بعضهم، قالوا: علمنا القرآن، وعلمنا السنة، فلسنا بحاجة إلى الرجال، وهذا حق أريد به باطل، فمن هنا استقلوا وخرجوا عن منهج التلقي الصحيح، وعن سبيل المؤمنين المأخوذ عن النبي على بالقدوة والاهتداء، والذي أخذه التابعون عن الصحابة بهذا الطريق يأخذه الأئمة العدول جيل عن جيل.

وكما ورد عن النبي ﷺ أنه «يَحْمِلُ هذا العِلْمَ من كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ» (١) والعُدول: هم الحفاظ الثقات، الذين يأخذون الدين عن أئمته، ثم ينقلونه إلى الآخرين.

فالاستقلالية عن العلماء خطر كبير جدًّا، لأن العلم إنما تكون بركته وتلقيه الصحيح عن العلماء، والعلماء لا يمكن أن ينقطعوا في أي زمان.

ودعوى بعض الناس أن في العلماء نقصًا وتقصيرًا، دعوى مضللة، نعم، العلماء بشر، لا يخلون من نقص وتقصير، لكنهم مع ذلك في جملتهم هم القدوة، وهم الحجة، وهم الذين جعل الله الدين يؤخذ عن طريقهم، وهم أهل الذكر، وهم الراسخون، وهم أئمة الهدى، وهم المؤمنون الذين من تخلى عن سبيلهم هلك، وهم الجماعة، ومن فارقهم هلك، وتلقي العلم من غير أهله خطر على أصحابه، وعلى الأمة (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الخطيب في "شرف أصحاب الحديث": (ص٢٨، ٢٩)، وابن عدي في "الكامل": (١/ ١٥٢، ١٥٣)، و(٣/ ٢٩)، والعُقيلي في "الضعفاء": (١/ ١٠٩، ١٠)، وصححه العلائي في "بغية المُلتمس": (ص٣٤ ـ ٣٥)، وصححه الإمام أحمد كما في "التدريب" للسيوطي: (١/ ٣٠٣)، وقال الألباني في تعليقه على "المشكاة" (١/ ٨٣/): (لكن الحديث قد رُوي موصولاً من طريق جماعة من الصحابة وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في بغية الملتمس) اهـ.

<sup>(</sup>٢) «الافتراق»: (ص ٤٤ ـ ٤٥).

والعلماء الذين يرجع إلى قولهم ويوالون ويحبون صفتهم أنهم:

أولاً: هم أهل السنة والجماعة في وقتهم، وأئمة التوحيد، والذين يرجع إلى قولهم في التوحيد في وقتهم.

تانيًا: ثم هم أهل الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية، فيعلمون الفقه بأبوابه كلها، ويعلمون قواعد الشرع، والأصول المرعية، فلا يكون عندهم التباس، ولا اختلاف بين المسألة والأخرى، ولا بين القضايا بعضها مع بعض (١).

٣ - من مظاهر الخلل عند بعض المتعالمين والدعاة: ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليهم، وهذه مظاهر شاذة مع الأسف بدأنا نرى نماذج منها، وهذا أمر مقلق يجب أن نتناصح فيه، وما لم يعالجه طلاب العلم والعلماء فالأمر خطير جد خطير.

2 ـ تتلمذ الأحداث: أي: صغار السن على بعضهم، أو على طلاب العلم الذين هم دون من هم أعلم منهم، بمعنى التتلمذ الكامل وترك المشايخ الكبار والانقطاع عنهم، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز أخذ العلم عن أي طالب علم، بل من أجاد أي علم من العلوم الشرعية وكان صالحًا أخذ عنه، لكن لا يعني الاستغناء به عمن هو أعلم منه، أو الانقطاع إليه، وترك المشايخ الكبار، وهذا هو مكمن الانحراف، أي أن يستغني بعض الشباب في أخذ علمه وقدوته ودعوته وسلوكه وهديه ببعض طلاب العلم عن العلماء الذين هم أجل وأكبر وأعلم، وهذا مسلك خطير، بل أخطر منه أن يكون الصغار بعضهم شيوخًا لبعض في العلم، وليس المقصود بذلك عدم يكون الصغار بعضهم شيوخًا لبعض في العلم، وليس المقصود بذلك عدم

<sup>(</sup>١) «الضوابط الشرعية»: (ص٤٤).

جواز المجالسة والمخالطة والمشاركة في الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذا أمر مطلوب، والاجتماع على ذلك مطلب شرعي ضروري، لكن المقصود أن تلقي العلم بهذه الطريقة الخاطئة، والاستغناء بها عن أخذه عن هؤلاء العلماء من سمات أهل الفرق والأهواء، وهذا مسلك خطير، وهو من أبرز أسباب وجود الافتراق، لأن هذا يؤدي إلى حصر أخذ الدين عن أناس معينين، والتحزب لهم، والتعصب لهم، لاسيما وهم لا تتوفر فيهم صفات العالم القدوة، ومن ثم تكون هذه بذورًا للافتراق.

# السبب الخامس: اعتبار اتّباع الأئمة على هدى وبصيرة تقليدًا:

وهذه شنشنة تُسمع كثيرًا من بعض المتعالمين فيقولون: إن اتَّباع المشايخ تقليد، والتقليد لا يجوز في الدين، وهم رجال ونحن رجال، وعلينا أن نجتهد كما أجتهدوا، ونحن نملك الوسائل والكتب، والآن توفرت وسائل العلم، فما لنا وأخذ العلم عن العلماء، بل أخذ العلم عن العلماء تقليد، والتقليد باطل.

نعم، التقليد باطل، لكن ما مفهوم التقليد؟ هناك فرق بين التقليد وبين الاتباع والاهتداء، الاتباع واجب شرعًا وعامة المسلمين بل كثير من طلاب العلم لا يجيدون ممارسة الاجتهاد، أو أخذ أصول العلم على الطريقة الصحيحة، فممن يأخذون العلم؟ وكيف يأخذون أصول التلقي ومنهج السنة ومنهج السلف الصالح ومنهج الأئمة؟ لا يمكن أن يأخذوه إلا باتباع العلماء، والاتباع ليس بتقليد، وإلا فهذا يعني أن كل إنسان هو إمام نفسه، ومن هنا يكون كل إنسان فرقة، وتكون الفرق بعدد الناس، وهذا باطل قطعًا، إذًا اتباع الأثمة على هدى وبصيرة ليس بتقليد، إنما الاتباع الأعمى هو التقليد.

ومن المظاهر الخطيرة: التمشيخ، أو التتلمذ على مجرد الوسائل، وهو أن يكتفي طالب العلم بأخذ العلم عن الكتب وينطوي وينعزل عن الناس، وينعزل عن أهل العلم، وينعزل عن أهل الخير، وأهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن العلماء، ويقول: أنا أتلقى العلم عن الكتب وعن الوسائل، ولدي الشريط، والكتاب والإذاعة، . . . . الخر، من الوسائل المقروءة والمسموعة ثم يقول: أنا بإمكاني أن أتعلم من هذه الوسائل.

نعم: لا شك أن هذه الوسائل نعمة، لكنها أيضًا سلاح ذو حدين، فالاكتفاء بأخذ العلوم الشرعية عنها إنما هو مسلك زلل، وهو من أسباب الافتراق؛ لأن هذا ينمي العزلة المحرمة، أو يوجد أشخاصًا صورًا ممسوخة لأهل العلم، يأخذون العلم على غير أصوله، وعلى غير قواعده، بغير اهتداء، وبغير اقتداء، ويأخذون العلم بمشاربهم هم، وبأهوائهم، وبأمزجتهم، وبأحكامهم المفردة، فإذا ظهرت الأحداث والفتن، شذوا عن العلماء، وازدروا آراءهم، والإنسان مهما بلغ من الذكاء والقدرة والتأهل للعلم، فإنه وحده لا يستطيع أن يصل إلى الحق ما لم يعرف ما عليه السلف، وما عليه أهل العلم في وقته، ويعالج قضايا العلم وقضايا الأمة والأحداث مع العلماء، فإنه إن لم يفعل ذلك فقد يَهلك ويُهلك.

بل إن الوسائل هذه أو جدت عدنا صورًا ممسوخة لمن يسمون بالمثقفين، وعندهم من المعلومات ما يعجب الناس ويبهرهم لكنهم لا يقرون بأصل، ولا يفهمون منهج السلف ويجدون من يقتدي بهم بغير علم، وهذا الأمر أو هذه الظاهرة كثرت بشكل مزعج، حتى وجد من هذا الصنف أناس يتصدرون الدعوة إلى الله، وتوجيه الشباب على هذا النمط، لمجرد أنهم

يملكون من المعرفة والثقافة العامة ما يبهر الشُّذج، وعندهم كم هائل من المعلومات الشرعية، دون معرفة للضوابط، ولا للأصول، ولا للمناهج، ولا لكيفيات التطبيق، وكيفيات العمل، ولا لطريقة أئمة الدين في تناول مسائل العلم وتطبيقها على النوازل والحوادث(١).

# \* السبب الساوس: التقصير في فهم فقه الخلاف:

والمقصود هذا بفقه الخلاف معرفة أحكام الخلاف بين المسلمين، وماذا يترتب على وقوع الخلاف؟ وما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز؟ وإذا خالف المخالف متى يُعذر ومتى لا يُعذر؟ وماذا نطلق عليه؟ ومتى نطلق عليه الكفر أو الفسوق؟ وهل إطلاق الحكم على المخالف أو الموقف منه متروك لكل أحد<sup>(٢)</sup>؟ وتفصيل ذلك أمر يجهله كثير من الناس، ومن هنا قد يحدث الافتراق في أمور لا يجوز الافتراق عليها.

فالاختلاف قد يكون رحمة، وأهله معذورون (٣)، والافتراق عذاب وفرقة، ولا يُعذر أهله:

فأهل السنة المختلفون في الفروع داخلون في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن

<sup>(</sup>۱) «الافتراق»: (ص٤٦ ـ ٥٠) ولينظر في ذلك رسالة: «الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن».

<sup>(</sup>٢) يُنظر في ذلك كله: "رفع الملام عن الأثمة الأعلام" لشيخ الإسلام ابن تيمية، و"الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" لولي الله الدهلوي، و"الخلاف بين العلماء: أسبابه وموقفنا منه" للشيخ محمد الصالح العثيمين، و"أدب الخلاف" للشيخ د. صالح ابن عبد الله بن حميد.

 <sup>(</sup>٣) تقدم قريبًا في المبحث الأول من هذا الفصل: (ص١٨٠) عند نهاية الفرق الثاني كلام
 شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك، فليُرجع إليه لأهميته.

رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [هود: ١١٩]، لأنهم باينوا الذين ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ [هود: ١١٨]، وهم أهل الأهواء والافتراق.

والخلاف في مسائل الاجتهاد وقع قطعًا من السابقين أهل الفضل والرحمة: الصحابة والتابعين، ولم يوجب افتراقًا ولا خصومات في الدين، أما ما وقع من أهل الأهواء فهو من الخصومات في الدين، لأنه كان عن هوًى، ولأنه ادَّى إلى إكفار بعضهم لبعض، فلو كان القول قولاً واحدًا لكان الناس في ضيق (1). كما قال عمر بن عبد العزيز كَالَمْتُهُ: (ما أحب أن أصحاب محمد على لا يختلفون)، قال القاسم: (لأنه لو كان قولاً واحدًا لكان الناس في ضيق)(٢)، لأنه اختلاف رحمة واجتهاد. أما اختلاف أهل الأهواء، فهو اختلاف عذاب وفرقة.

ثم إن الاختلاف الذي لا يؤدي إلى الافتراق ليس مذمومًا مادام فيما أذن الله فيه:

فقد نقل الشاطبي كَفَلَتْهُ عن بعض العلماء (٣) قولهم: (... ووجدنا أصحاب رسول الله ﷺ من بعده قد اختلفوا في أحكام الدين ولم يتفرقوا، ولا صاروا شيعًا لأنهم لم يفارقوا الدين، وإنما اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد إلى الرأي، والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصًا، واختلف في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين، لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به: كاختلاف أبي بكر وعمر وعلي وزيد في الجدِّ مع الأم، وقول عمر وعلي في أمهات الأولاد، وخلافهم في الفريضة المشتركة، وخلافهم في الطلاق قبل

<sup>(</sup>١) يُنظر: «الاعتصام»: (٢/ ١٧٠)، و «مقدمات في الأهواء والافتراق»: (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) المصدران السابقان.

 <sup>(</sup>٣) لم يحدد تَخَلَثْهُ من هم أولئك الذين قال عنهم في صدر كلامه: (قال بعض العلماء).

النكاح، وفي البيوع، وغير ذلك مما اختلفوا فيه، وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح، وأخوة الإسلام فيما بينهم قائمة، فلما حدثت الأهواء المردية، التي حذر منها رسول الله على وظهرت العداوات، وتحزّب أهلها، فصاروا شِيعًا، دل على أنه إنما حدث ذلك من المسائل المحدثة التي ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه)(١).

وكذلك التقصير في فقه الاجتماع والجماعة، وهو فقه مهم جدًّا قد غفل عنه الكثير من الشباب الذين يأخذون العلوم الشرعية، كما غفلوا عن المقاصد العظمى للدين في الاجتماع! اجتماع الأمة وجمع الشمل وفقه الجماعة، وأكثرهم لا يفقه محاذير الافتراق، وكيف يكون، ومحاذير الفتن، وما توصل إليه؟ ولا يُحسن التفريق بين الثوابت وبين المتغيرات من الأحكام والأصول.

وسمتهم الجهل بقواعد الشرع العامة، وبمقاصد الشرع العامة، مثل قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة التيسير، ومسألة متى يكون للناس في أمر من الأمور رخصة؟ ومتى يكون لهم ضرورة؟ واللجوء إلى الضرورة كيف يكون؟ وأحكام الفتن، وأحكام السلم، ولا يجيدون أحكام التعامل مع المخالفين، ولا أحكام التعامل مع العلماء، ولا أحكام التعامل مع ولاة الأمور، لذلك نجد كثيرًا من الناس لا يفرق في كلامه وأحكامه بين ظروف الشدة والفتن، وبين ظروف السلم والأمن، وهذا خلل كبير وسبب للافتراق.

<sup>(</sup>١) «الاعتصام»: (٢/ ٢٣١، ٢٣٢). وللمزيد في ذلك ينظر: «مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع»: (ص٣٦-٣٦) فإنه مفيد في بابه.

وأقرب مثال لذلك: ما حدث في ما شجر بين إخواننا الأفغان، إن ما حدث من النزاع في (كُنر) فتنة، فالمتبصر يدرك أن المسألة ليست صراعًا بين الحق والباطل من كل وجه، أو أن الصراع ربما لم يكن عقائديًّا من كل وجه، ولم يكن هناك دليلاً قطعيًّا على أن الحق مع إحدى الطائفتين، إنما قد يترجح الحق مع إحدى الطائفتين عند فريق من الناس، وآخر لا يسلم له، فكان مقتضى الحال التثبّت، والسعي للإصلاح، وإطفاء الفتنة أولاً، والرجوع في ذلك إلى أهل العلم.

لكن تكلم في الفتنة من لا يفقه أحكام الكلام في الفتن، ومتى يكون الكلام مناسبًا ومتى لا يكون؟ ومتى يجوز الحديث عن الأشخاص والحكم عليهم؟ ومتى لا يجوز؟ ولا بصيرة له بفقه المصالح الكبرى للأمة، والمصالح المعتبرة في جمع الشمل، وجمع الكلمة والإصلاح وضرورة السكوت إذا كان الكلام يُشعل الفتن، والإعراض والكف عما يشجر بين المسلمين أثناء الفتن، ودرء المفاسد إلى آخره، وقد وَلَجَ كثير من الناس على غير هدى ولا بصيرة في هذا الأمر، ولم يهتدوا بكلام أهل العلم، ولم يسترشدوا بالمشايخ وهم بين ظهرانيهم، وكان جهد كثير منهم ينصب على محاولة إقناع المشايخ بوجهة نظره وأن يحجبهم عن سماع الرأي المقابل (١).

# السبب (السابع: التشدد والتعمق في الدين:

وهو من أعظم الأسباب. والتشدد يقصد به التضييق على النفس، أو على الناس في الأحكام الشرعية، أو المواقف تجاه الآخرين، أو التعامل

<sup>(</sup>١) «الافتراق»: (ص٥١ - ٥٣).

معهم بما لا تقتضيه قواعد الشرع ومقاصد الدين، لأن الدين مبني على الأخذ بالأحكام الشرعية، مع مراعاة التيسير ودفع المشقة والتوسيع، والأخذ بالرخص في مواطنها، وإحسان الظن بالناس، والإشفاق عليهم، ودرء الحدود بالشبهات، والإحسان إليهم، والنصح لهم، والعفو عنهم والتماس الأعذار لهم، هذا هو الأصل، والخروج عنه لغير مصلحة راجحة مقدرة عند أهل الفقه في الدين، يُعد من التشديد المنهي عنه في قول النبي مقدرة عند أهل الفقه في الدين، يُعد من التشديد المنهي عنه في قول النبي واستعينُوا بالغَدْوَة والرَّوْحَةِ وشَيْء مِنَ الدُّلْجَةِ»(۱). وقد يقول قائل: كيف نفرق بين التشدد المذموم والتمسك المشروع؟ فالجواب: إن العبرة بهدي الرسول على فهو الأنموذج الأعلى، وعليه سار الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، وهو سمت العلماء المقتدى بهم، وفي يومنا هذا توزن الأمور بمن كان على السنة من خلال أمور:

أ\_ العلماء العاملون المهتدون، فهم القدوة والمثل الأعلى، فمن زاد على هديهم وعلى سمتهم في الأحكام والمواقف، وفي الهدي والسلوك، فهو المتشدد إن كان غاليًا، والمقصر والمفرط إن كان متساهلًا.

ب ـ الخروج عن مقتضى التيسير وإيقاع المسلمين في العنت والحرج في أمور دينهم، والمقصود بالمسلمين هنا: الذين هم على السنة ـ إذ لا عبرة بالفساق وأهل الفجور ـ فمن أوقع المؤمنين في حرج في دينهم، أو شدد عليهم ولم يسلك مسلك التيسير في أمورهم التي يضطرون إليها فهو متشدد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الإيمان، باب الدين يسر: (١/٦/١ ـ مع الفتح).

ج ومن علامات التشدد: التسرع في إطلاق الأحكام إذ بمجرد أن يسمع أحدهم قضية أو حادثة أو خبرًا أو مقولة ما، يحكم على صاحبها غيابيًّا، أو يحكم قبل أن يتثبت، أو يحكم باللوازم، كأن يقول: (إذا كان فلان قد قال كذا هو كافر) بدون نقاش. ومثل قولهم: (من لم يُكفِّر فلانًا فهو كافر) وربما لم يتبين له كفر فلان، ومثل قولهم: (فلان رأى بدعة فلم ينكرها، أو تنتشر بين قومه فلم يغيرها، إذًا فهو مبتدع)، وهكذا ...، فنزعة إطلاق الأحكام، والإلزامات في الأقوال والإكثار من التكفير بما يخرج عن سمت العلماء وحكمهم ورأيهم، هذا مظهر بارز من مظاهر التشدد في الدين.

د ـ ومن علامات التشدد الممقوت الحكم على القلوب وإساءة الظن والتوقف في مجهول الحال والمستور، والبراء على المسائل الخلافية.

فالتشدد في الدين سبب رئيس من أسباب الافتراق، وهو الذي افترقت به الخوارج عن الأمة، ثم ما تلاها من فرق وأهواء.

# \* (السبب الثامن: الابتداع:

والبدع في الدين سواء في العقائد والعبادات والأحكام أو غيرها (١). وأهل البدع هم: كل من أحدث في الدين ما ليس منه في الاعتقادات والأقوال والأعمال، ولها عند عامة أهل العلم إطلاقات:

الأول: عام حيث تطلق كلمة (أهل البدع) على كل أهل الأهواء والافتراق والمبتدعات الاعتقادية والقولية والعملية: كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة وغيرهم.

<sup>(</sup>١) «الافتراق»: (ص٤٥، ٥٧).

الثاني: خاص حيث تطلق كلمة (أهل البدع) على أصحاب البدع العملية: كالمقابرية، وأصحاب التوسلات البدعية، والصوفية الطرقية، وبدع الأذكار والمشاهد والمزارات، ونحو ذلك.

والإطلاقان لا يتعارضان بل يتداخلان، لكن قد يكون إطلاق (أهل البدع) على البدع العملية أكثر، لأنها أطهر وأعم، وأكثر في الناس ويدركها العامة والخاصة (أهل العلم).

أما البدع الاعتقادية فهي مما لا يدركه إلاَّ أهل العلم، ويخفى أكثره على العامة، والبدع الاعتقادية ليست ظاهرة غالبًا(١).

## \* السبب الالتاسع: العصبيات بشتى أصنافها وأنواعها:

سواء كانت مذهبية أو عرقية أو شعوبية أو قبلية أو حزبية أو شعارات أو غيرها، وأخطر تلكم العصبيات هي ما يكون في مجال الدعوة، لأنه يُلبَّس على الناس، وتكون هذه العصبيات في الدعوة مبررة باسم الدين.

وهذه السمة من أبرز السمات في أكثر الدعوات الإسلامية المعاصرة التي يقل في أتباعها وقادتها الفقه في الدين، وتعتمد على الفكر والثقافة والحركة أكثر من اعتمادها على العلوم الشرعية والعلماء.

\* (السبب العاشر: تأثر المسلمين بالأفكار والفلسفات الوافدة من بلاد الكفار على المسلمين:

أيًّا كان نوع هذه الأفكار والفلسفات، مادامت تتعلق بأمور الدين أو الأحكام أو العادات والأخلاق.

<sup>(</sup>١) «مقدمات في الأهواء والافتراق»: (ص٧٧).

## \* السبب (الماوي عشر: دعاوى التجديد في الدين:

وقد صح عن النبي ﷺ: ﴿إِن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها»(١). والمفهوم الحقيقي للتجديد إنما يعني استئناف العمل بالدين اعتقادًا وعملًا وإحياء ما اندثر من السنن، وإماتة ما ابتدع من البدع والمحدثات، كما صنع المجددون من أئمة الدين في تاريخ المسلمين إلى يومنا، حيث كانوا يجددون العمل بالسنة، وهدي السلف الصالح في العلم والعمل، وليس التجديد وضع أصول وقواعد ومناهج جديدة للدين، كما يزعم كثير من المفكرين والكتاب، فما بين وقت وآخر يظهر على المسلمين بليَّة يدَّعي صاحبها أنه يريد أن يجدد للناس أمر دينهم، وقد يكون هذا المجدد ينسف بتجديده قواعد أهل العلم وما عليه أهل السنة والجماعة في المناهج والأصول. وهذه الدعاوى التي تدعو إلى الافتراق كثرت في الاونة الأخيرة في مجال الدعوات المعاصر، وقد كثُر الذين يَدْعون إلى التجديد، وليتهم قصدوا بالتجديد تجديد أمور الحياة والوسائل والأساليب والأسباب، هذا أمر بديهي وهو من سنن الله في خلقه، لكنهم قصدوا بالتجديد تجديد الأصول والمناهج في الدين، وتجديد العلوم وما استقر عند الأئمة في الدين ومآخذ الفقه في الدين ومآخذ الأحكام من النصوص وغير ذلك، وهذا أمر خطير ينسف كل ما كان عليه أهل السنة والجماعة من الأصول التي أبقتهم على هدي النبي ﷺ وأصحابه والتابعين والقرون

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الملاحم، باب ما يُذكر في قرن المائة: (٤/ ٤٨٠)، رقم ٢٩١٤)، وأبو عمر الداني في الفتن (...)، والمحاكم: (٤/ ٥٢٢)، والبيهقي في "المعرفة": (ص٥٢)، والخطيب في "التاريخ": (٢/ ٢١)، من طرق عن ابن وهب به نحوه، وصححه الألباني في "الصحيحة": (٩٩).

الفاضلة، وذلك هو غير سبيل المؤمنين، الذي حذرنا الله منه (١).

# \* السبب الثاني عشر: التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع في المسلمين:

بمعنى أنه قد تظهر بعض البدع فيغفل عنها الناس ويتساهلون فيها، ثم تنمو وتزيد وتكثر، وقد تظهر بعض البدع أول أمرها بمظاهر مُلبَسة تظهر على شكل عادات معينة أو أحوال معينة، فتأخذ بتبريرات وأشكال وأسماء أخرى غير أسماء البدع حتى تستقر، ثم تتحول مع مرور الزمن إلى بدع ثم بعد ذلك ينزع أصحابها إلى الفرقة أو الافتراق عن الدين وعن الأمة، وأغلب البدع وبذور الافتراق في التاريخ نشأت بهذا التدرج وهي من حيل الشيطان على الأمم.

# \* (السبب الثالث عشر: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وترك المناصحة لولاة الأمور والأئمة، وذوي الشأن في الأمة، ووقوع المداهنة في الدين، وعدم قيام طائفة من الأمة في أداء النصيحة ودرء الفساد والافتراق عنها، والمناصحة باب عظيم من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، كما أوصى بذلك الرسول عليه: "وأن تُناصحوا من ولاً، الله أمركم" (٢)، والمناصحة قوة للخبر وإعذار عند الله، أو دفع للبلاء،

<sup>(</sup>١) «الافتراق»: (ص٥٧، ٥٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد: (٣٢٧/٢، ٣٦٠، ٣٦٧)، ومالك في "الموطأ»: (٩٩٠/٢)، وقد ذكر النبي ﷺ أن: "مناصحة ولاة الأمر من الثلاث التي لا يَغِلُّ عليهن قلبُ مسلم» رواه ابن حبان في "صحيحه»: (٣/ ٣٥ ـ من الإحسان)، وقد صحَّحَهُ المنذري في "الترغيب =

والنقمة عن الأمة (١)، ولكن النصح \_ لاسيما مع ولاة الأمور \_ يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، ويكون سرًا، لأن النصيحة \_ كما قيل \_ بين الملأ فضيحة، والله أعلم.

<sup>=</sup> والترهيب»: (١٠٨/١ ـ ١٠٩) حيث صدَّره بـ (عن)، وصححه أيضًا الألباني في «صحيح الترغيب»: (١/١٠).

<sup>(</sup>۱) «الافتراق»: (ص٥٩، ٦٠).





ورد عن النبي على عدة أحاديث بألفاظ مختلفة وروايات متعددة كلها تنبىء عن وقوع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة، بيد أن هناك حديث مشهور يدل على ذلك، وهو العمدة في أحاديث الافتراق، وقد رواه جمع من الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ وخرجه الأئمة العدول والحفاظ في أسفارهم وسننهم، وصححه جمع من أهل العلم \_ كما سيأتي بيانه مفصلاً عند تخريجه إن شاء الله \_ وهذا الحديث هو: ما رواه أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عليه: «افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنة، باب شرح السنة: (٥/٤، رقم ٢٥٨٦) واللفظ له، والترمذي في الإيمان، باب افتراق هذه الأمة: (٥/٥، رقم ٢٦٤٠)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وابن ماجه في الفتن، باب افتراق الأمم: (٢/ ١٣٢١، رقم ٢٩٩١)، وأحمد: (٢/ ٣٣٢)، والبيهقي: (١/ ٢٠٨١)، والحاكم: (١/ ٢، ١٢٨)، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، ورواه أيضًا ابن حبان: (٨/٨٤ من الإحسان)، وابن أبي عاصم في «السنة»: (٣٣/١)، وابن نصر المروزي في «السنة»: (ص٣٦، رقم ٥٨)، كلهم من طريق محمد بن عمرو به. وهو حديث صحيح وقد صححه وحسّنه جمع من أهل العلم، كالترمذي والحاكم والذهبي وابن حبان - كما=

وهناك رواية أخرى لهذا الحديث فيها زيادة على ما سبق، وهي عن معاوية بن أبي سفيان \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال النبي ﷺ: «إن أهل الكتاب تفرّقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة . . . » الحديث (١).

وهذا حديث عظيم قدره، كبير شأنه، مشهور الرواية، ثابت لا شك فيه، ولذلك تتابع وتواتر العلماء خلفًا عن سلف على الاحتجاج به، حتى قال عنه أبو عبد الله الحاكم في أول «مستدركه»: (إنه حديث كبير في الأصول)(٢)، وهذا من معجزاته عليه الله أخبر عن غيب وقع(٣).

وقد قيل في معنى الحديث: بأن الافتراق المذكور فيه، هو ما يقع في أصول الدين والاعتقاد، لا ما يقع في الفروع والاجتهادات الفقهية، لأن

<sup>=</sup> تقدم أعلاه \_ والحافظ في "تخريج الكشاف": (ص٦٣)، وأشار إلى تقويته ابن كثير في "تفسيره": (١/ ٧٧)، وصححه الشاطبي في «الاعتصام»: (١/ ١٨٩)، وصحح إسناده البوصيري في "الزوائد": (٤/ ١٨٠)، وصححه الألباني في "الصحيحة": (رقم ٢٠٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في السنة، باب شرح السنة: (٥/٥ ـ ٦، رقم ٤٥٩٧)، وأحمد: (٢/٤)، والحاكم: (١٢٨/١) واللفظ له، وقال ـ بعد أن ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم ـ: (هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث) ووافقه الذهبي على ذلك، وقد صحح الحديث وحسنه ـ أيضًا ـ جمع من المحدثين سبق ذكرهم عقب رواية أبي هريرة الأولى.

<sup>(</sup>٢) "المستدرك": (٦/١)، ولفظه فيه: (... كَثر ...) بدلاً من (كبير)، ونقله العجلوني في «كشف الخفاء» عنه: (٣٦٩/١) بلفظ (كثير)، ونقله عنه ـ أيضًا ـ السخاوي في «المقاصد»: (ص١٥٨، رقم٠٣٤) بلفظ (كبير)، وكذا الألباني في «الصحيحة»: (رقم٤٠٢)، وقال: (ولعله الصواب)، يعنى: (كبير)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «تحفة الأحوذي»: (٧/ ٣٩٨).

مثل هذا قد وقع بين جمهور الصحابة والتابعين وغيرهم من أئمة المسلمين في كثير من المسائل كما تقدم \_ قريبًا \_(١) ، وأن الخلاف إذا وقع في الأصول ومسائل العقيدة المجمع عليها ، يكون صاحبه على غير الصراط المستقيم ، لأن الله تعالى يقول: ﴿ . . . وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَى وَنُصَلِهِ عَهَدَ الله تعالى عالى النساء: ١١٥](٢).

فالافتراق إذًا: لا يكون إلا على أصول كبرى، أي: أصول الدين التي لا يسع الخلاف فيها، والتي تثبت بنص قاطع أو بإجماع، أو استقرت منهجًا عمليًا لأهل السنة والجماعة لا يختلفون عليه، فما كان كذلك فهو أصل، من خالف فيه فهو مفترق، أما ما دون ذلك فإنه يكون من باب الاختلاف، فالاختلاف يكون فيما دون الأصول مما يقبل التعدد في الرأي، ويقبل الاجتهاد، ويحتمل ذلك كله، وتكون له مسوغات عند قائله، أو يحتمل فيه الجهل والإكراه والتأول، وذلك في أمور الاجتهاديات والفرعيات، ويكون في بعض الأصول التي يُعذر فيها بالعوارض عند المعتبرين من أئمة الدين، والفرعيات أحيانًا قد تكون في:

<sup>(</sup>۱) تقدم قريبًا في المبحث عند بداية السبب السادس: (ص۲۰۰ ـ ۲۰۱) ذكر نماذج من ذلك.

<sup>(</sup>٢) «الفتن في الاثار والسنن»: (ص١١٧ ـ ١١٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) «الافتراق»: (ص٩-١٠).

قال عبد القاهر البغدادي التميمي<sup>(۱)</sup>: (وقد علم كل ذي عقل من أصحاب المقالات المنسوبة إلى الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُرِدُ بالفرق التي هي من أهل النار فِرَق انفقهاء الذين اختلفوا في فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدين، لأن المسلمين فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين:

أحدهما: قول من يرى تصويب المجتهدين كلهم في فروع الفقه، وفرق الفقه كلها عندهم مصيبون.

والثاني: قول من يرى في كل فرع تصويب واحد من المختلفين فيه، وتخطئة الباقين، من غير تضليل منه للمخطىء فيه.

وإنما فصل النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الفرق المذمومة فرق أصحاب الأهواء الضالة الذين خالفوا الفرقة الناجية في أبواب العدل والتوحيد، أو في بابي القدر والاستطاعة، أو في تقدير الخير والشر، أو في باب الهداية والضلالة، أو في باب الإرادة والمشيئة، أو في باب الرؤية والإدراك، أو في باب صفات الله عز وجل وأسمائه أوصافه، أو في باب من أبواب التعديل والتجوير، أو في باب من أبواب التعديل والتحوير، أو في باب من أبواب التي اتفق عليها أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث على أصل واحد خالفهم فيها أهل

<sup>(</sup>۱) التميمي: هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الاسفراييني أبو منصور، عالم متفنن من أثمة الأصول، وُلد ونشأ في بغداد، ومات في أسفرائين. كان يدرس في سبعة عشر فنًا، من تصانيفه: «أصول الدين وفضائح القدرية»، و«الإيمان وأصوله»، و«الفرق بين الفرق». يُنظر: «وفيات الأعيان»: (١/ ٢٩٨)، «طبقات السبكي»: (٣/ ٢٣٨)، «الأعلام»: (٤/ ٤٨).

الأهواء الضالة من القدرية والخوارج والروافض والنجارية، والجهمية والمجسمة، والمشبهة ومن جرى مجراهم من فرق الضلال فإن المختلفين في العدل والتوحيد والقدر والاستطاعة وفي الرؤية والصفات والتعديل والتجوير وفي شروط النبوة والإمامة يكفّر بعضهم بعضًا.

فصحَّ تأويل الحديث المرويّ في افتراق الأمة ثلاثًا وسبعين فرقة إلى هذا النوع من الاختلاف، دون الأنواع التي اختلفت فيها أئمة الفقه من فروع الأحكام في أبواب الحلال والحرام، وليس فيما بينهم تكفير ولا تضليل فيما اختلفوا فيه من أحكام الفروع) اهـ(١).

وبهذا قد لخص لنا \_ عبد القاهر التميمي كَغُلَمْهُ \_ المراد بالحديث في آخر كلامه بأوجز عبارة، وأقصر إشارة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الفرق بين الفرق»: (ص٩ - ١١).

# المبحث الخامس سبل الوقاية من التفرق والاختلاف

#### وأخيرًا: كيف نتوقى الافتراق؟

لا شك أن توقي الافتراق وسد ذرائعه قبل وقوعه خير من علاجه بعد وقوعه. وينبغي أن نعرف أن توقي الافتراق يكون بتوقي أسبابه التي مضت (١)، وهناك أمور أخرى تكون سببًا للوقاية من الافتراق وهي عامة وخاصة: فمن الأسباب العامة:

الاعتصام بالكتاب والسنة (٢)، وهذه قاعدة كبرى لابد أن يندرج تحتها توصيات وأمور كثيرة، وهي الأسباب الخاصة:

- 1 \_ من ذلك معرفة هدي النبي عَلَيْهُ والتمسك به، ومن فعل هذا سيهتدي إن شاء الله ويكون من دينه على بصيرة، ومن ثم يبتعد عن الافتراق أو النزوع إلى الفرقة أو الوقوع فيها وهو لا يشعر.
- ٢ ـ من الأسباب الخاصة التي تقي من الافتراق السير على نهج السلف
   الصالح، الصحابة والتابعين وأئمة الدين أهل السنة والجماعة (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر أسباب التفرق والاختلاف في المبحث الثالث من هذا الفصل: (ص١٩١-٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) سيأتي الكلام عليه في أول الباب الثاني: (ص٣١٣ ـ ٣٦٣). ـ إن شاء الله تعالى ـ بالتفصيل.

<sup>(</sup>٣) «الافتراق»: (ص٦٢).

هذا وقد أوصى عَلَيْ أمته بالسير على نهج السلف الصالح من بعده فقال: «اقتدوا باللَّذَيْنِ من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمَّار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود»(١)، فاقتفاء هدي الرسول عَلَيْهُ والصحابة ومن تبعهم من الأسباب الواقية من فتنة التفرق والاختلاف.

٣ ـ التفقه في الدين بأخذه عن العلماء وبطريقته الصحيحة بمنهج أهل العلم.

٤ ـ ومنها الالتفاف حول علماء الأمة، الأئمة المهتدين الذي تثق الأمة بدينهم وعلمهم وأمانتهم، وهم بحمد الله كثيرون، ولا يمكن أن تفقدهم الأمة، ومن زعم أنهم يفقدون، فقد زعم أن الدين ينتهي، وهذا لا يصح لأن الله تكفل بحفظه إلى قيام الساعة ولأن الأمة إنما تمثل بعلمائها، وأهل السنة والجماعة لابد ظاهرون إلى قيام الساعة، وإنما يمثلهم أهل العلم والفقه في الدين، فمن ادعى في يوم من الأيام أنه يمكن أن يكون هناك فَقَدٌ لأهل العلم، أو لا يوجد القدوة من العلماء تهتدي بهم الأمة فقد زعم أنه ليست هناك طائفة منصورة ولا فرقة ناجية، وأن الحق ينقطع ويعمى عن الناس، وهذا يخالف قطعيات النصوص وبدهيات الدين (٢).

إن الالتفاف حول العلماء \_ أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم \_ عامل معين على عدم الزيغ والانحراف في وقت الفتن، وعامل وسبيل من سبل الوقاية من فتنة التفرق والاختلاف، وكيف لا؟ وهم أنصار شرع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_: (٥/ ٢٧٢، رقم ٣٨٠٥)، وقال: (حسن غريب). وصححه الألباني في «الصحيحة»: (١٢٣٣)، و«صحيح الجامع»: (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) «الافتراق»: (ص٦٣).

الله والذين يبينون للناس الحق من الباطل، والهدي من الضلال، ولذلك قال النبي على النه الناس الناس السامفاتيح للخير، مغاليق للشر ... الالتفاف حولهم بحضور حِلَقِهِم العلمية وزيارتهم زيارات فلابد من الالتفاف حولهم بحضور حِلَقِهِم العلمية وزيارتهم زيارات دورية حتى لا تنقطع علاقاتنا بهم، وحتى لا يجد أعداء الإسلام فجوة يستطيعون الدخول عن طريقها للنخر في الإسلام، وقد حدث في التاريخ الإسلامي فتن ثبت الله فيها المسلمين بعلمائهم، ومن ذلك ما قاله علي بن المديني كَثَلَتْهُ : (أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد يوم المحنة). ومن ذلك: ما ذكره ابن القيم كَثَلَتْهُ من التفافه حول عالمه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَتْهُ إبان الفتن حيث قال: (وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا)(٢).

- ومنها الحذر من التعالي على العلماء، أو الشذوذ عنهم بأي نوع من
   أنواع الشذوذ التى تؤدي إلى الفتنة أو المفارقة.
- ٦ من ذلك أيضًا ضرورة معالجة مظاهر الفرقة خاصة عند بعض الأحداث
   أو المتعجلين والذين تخفى عليهم الحكمة في الدعوة، وينقصهم الفقه
   في الدين والتجارب.
- الحرص على الجماعة والاجتماع والإصلاح بمعانيها العامة وبأصولها،
   إذ لابد أن يحرص كل مسلم وكل طالب علم بالأخص وكل داعية
   بشكل أخص، على الجماعة والاجتماع والإصلاح بين الدعاة وأهل

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في المقدمة، باب من كان مفتاحًا للخير: (۸٦/۱، رقم ٢٣٧)، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه: (١/٢٤)، وينظر: «الصحيحة» له: (١٣٣٢).

<sup>(</sup>۲) «الوابل الصيب»: (ص۹۷)، «العواصم من الفتن»: (ص۲۷).

الخير، وعلى جمع الكلمة على البر والتقوى.

٨ - ومن توقى الوقوع في الفرقة تجنب الجزئيات وإن كانت في الدعوة،
 وكذلك العصبيات أيًّا كان نوعها ومصدرها لأنها بذور للفرقة.

9 \_ ومنه إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فقه وبصيرة(١).

<sup>(</sup>۱) «الافتراق»: (ص ۲۳ ـ ۲۰).

| L   |                                                                                                      | l |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|     | رَفْحُ                                                                                               |   |
|     |                                                                                                      |   |
|     | بعبي (لرَّحِينِ (النِّخِينِ عِنْ النِّخِينِ عِنْ النَّحِينِ النَّخِينِ عِنْ النَّحِينِ النَّالِحِينِ | i |
|     | السيكني الانبئ اليفروف كيرس                                                                          | 0 |
| 0   | لا يرسم لالمير) لا يحركون يرسي                                                                       |   |
|     |                                                                                                      | 0 |
|     | الفصل الرابع                                                                                         |   |
| 回   | 0,5                                                                                                  | 0 |
|     | فيستنة النسسساء                                                                                      |   |
|     |                                                                                                      | 0 |
|     |                                                                                                      |   |
|     | ويشتمل على ثلاثة مباحث:                                                                              |   |
|     |                                                                                                      |   |
|     | (المبحث الأول:    دواعي فتنة المرأة وظواهرها.                                                        |   |
|     | ·                                                                                                    |   |
|     | المبحث الثاني: فتنة الخلوة بالنساء والتحذير منها.                                                    |   |
|     | ·                                                                                                    |   |
|     | (المبحث الثالث: التحذير من فتنة النساء.                                                              |   |
|     |                                                                                                      |   |
|     |                                                                                                      |   |
|     |                                                                                                      |   |
|     |                                                                                                      |   |
|     |                                                                                                      |   |
|     |                                                                                                      |   |
|     |                                                                                                      |   |
|     | ·                                                                                                    |   |
|     |                                                                                                      |   |
| - ( |                                                                                                      |   |

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

## المبحث الأول دواعي فتنة المرأة وظواهرها

قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنَيُّ وَٱلْفَاعِبُ [آل عمران: ١٤].

مقتضى هذا القول الكريم أن المرأة تكون فتنة للرجل في حالة معينة وهي حالة اشتهائها من الرجل لأنها تكون مشتهاة منه، وهذا هو منطق الفطرة، فألشيء الذي تعافه النفس أو تعزُف عنه لا يكون مثار فتنة بالنسبة إليها. فإذًا: مَكْمَن الفتنة ومحورها في الرجل تجاه المرأة كون المرأة مُشتهاة ومطلوبة من الرجل، ولا شك أن الإنسان من حيث هو إنسان ضعيف أمام شهواته عمومًا، خاصة إذا كان من هذه الشهوات ما يكون غريزيًّا يسري في الدم واللحم، ويستمد قوته وسريانه من مطعومات هذا الإنسان ومشروباته، فإن الأمر حينئذٍ يصبح أشد وأقوى مما يجعل هذا الإنسان أضعف وأضعف أمام هذا النوع من الشهوات، وقد عالجت الديانات الوضعية قبل الإسلام هذه المشكلة، مشكلة شهوة الرجل للمرأة، بوسائل لم يكن من شأنها رحمة هذا الإنسان، والترفق به، ورفع مكانته ككائن مخلوق لغاية نبيلة شريفة في هذه الحياة، بل كان هذا العلاج نوعًا من الدمار الذي حلَّ بالإنسان، حيث أباحت بعض هذه الديانات للإنسان

قضاء شهوته بدون تحديد ضوابط أو معايير، فعمّت الإباحية والشيوعية وأصبح الإنسان حيوانًا ينزو على المرأة، وأصبحت المرأة بذلك شيئًا رخيصًا تافهًا في نظر هذا الإنسان، وزاد شعار الشهوة بين الرجال والنساء. والإسلام العظيم عالج هذه القضية بأتم علاج وأفضله وأحكمه. ولم يكن هذا العلاج يتجاهل تكوين الرجل وخصائصه وضعفه أمام شهواته، ومنها شهوة المرأة، وبالتالي فلم يتجاهل المرأة كذلك مخلوق لها أحاسيسها، ولها رغباتها، تحتاج وتشتهي الرجل بالقدر الذي يشتهيها الرجل أو أكثر.

جاء الإسلام العظيم بعلاج ينتظم السعادة والخير والكرامة والرفعة والعفة للرجل والمرأة في آن واحد، فلم يبح الإسلام الأمر في قضاء الشهوة كما أباحته الديانات الوضعية والفلسفات السابقة عليه، وإنما كان موقفه متفردًا يقوم على المواءمة بين متطلبات الروح والجسد، ذلك أن الإنسان كائن قوامه الجسد والروح، ولكل منهما طلباته وضروراته. فإطغاء جانب على آخر مما يُشقي هذا الإنسان، وهذا هو المطلب الذي وقعت فيه تلك الديانات والفلسفات قبل الإسلام حيث كانت عمياء، فلم تُبصر طبيعة تكوين هذا الكائن الإنساني فأهملت جانب الروح فيه وأشبعت جانب المادة. وهذا ما نراه اليوم من مظاهر وسمات ما يُسمى بالحضارة الغربية في مظاهرها وأوساخها وحركاتها وما تدعو له.

نرى عُرام الجسد وقوته واضحة، بينما ضَمُرَ وجفَّ جانب الروح تمامًا. والإسلام حين ينظم العلاقة واللقاء بين الرجل والمرأة، كان ذلك سبيلًا إلى قيام حياة فاضلة راشدة يُرفرف عليها رايات الخير والاستقرار والانشراح.

عرَّف الإسلام أتباعه بأن المرأة فتنة للرجل من حيث إنها مشتهاة منه. كما عرفهم بأن الرجل فتنة للمرأة كذلك من حيث إنه مشتهًا منها، ولكن الإسلام لم يترك أتباعه أمام هذه الفتنة ضعافًا تعصف بهم كيفما شاءت وتطيح بهم فتذرهم ذات اليمين وذات الشمال، فلا يقومون لخير ولا يصلحون له. وإنما جاء بالتعليمات الفاضلة الهادفة التي من شأنها أن تجعل المسلمين يقفون أمام هذه الفتنة ولا يسقطون، فحرَّم الاختلاط، وحرَّم الزنا ودواعيه ومقدماته وأسبابه، وأحاطهم بسياج من الفضيلة والطهر والنقاء يتمثل ذلك فيما شرعه لهم من الصلاة والجهاد والذكر والصوم وطاعة الله تبارك وتعالى. وجعل سبيل الوصول إلى قضاء الشهوة من الجانبين محاطًا بشرع الله في ثوب من العفة والنقاء، فشرَّع النكاح وحث عليه ودعا إليه، ووعد بالأجر والثواب والسعة عليه، وأعلى على لسان النبي على أن من بلغ سن النكاح واستطاع الباءة والنفقة والقيام بحقوق الزوجية فعليه بالزواج، ومن لم يستطع فله في الصوم، فرصة مؤقتة، وليست طويلة أو دائمة ليستطيع بعدها لتهيئة نفسه للزواج، وأمر في ذات الوقت لأولياء أمور النساء بوجوب تزويجهن ممن يُرضى دينه وخلقه، وهدّد بأن النكوص عن تحقيق ذلك وقفل الأبواب أمامه فتنة وفساد لا يعلم نتائجهما وآثارهما إلا الله، فقال ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلاَّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في النكاح، باب ما جاء فيمن ترضون دينه فزوجوه: (٣/ ٣٨٦، رقم ١٠٨٥).

ولكن يظل الرجل من حيث هو رجل مفتونًا بالمرأة من حيث هي امرأة مشتهاة من الرجل، ولذلك فإن الإسلام لم يتناول هذا الجانب من حيث كونه هو تناولاً سلبيًّا، وإنما بينت الأحاديث الشريفة مظاهر هذه الفتنة وأسبابها ووضعت العلاج لها.

وذلك كله لكي تستقيم مسيرة المسلم فوق ظهر الأرض لتعمر حياته الدنيا بقيم الدين الفاضلة وأخلاقه السامية، فيسعد ويُسعد، وتكون حياته الدنيا الناجحة سبيلاً إلى حياة أخروية ناجحة، فلم يفجأ المسلمون بناء على ذلك بما قذفتهم به حياة الغرب والشرق من أحوال المرأة وموضاتها وطرائق حياتها، لأن نبي الإسلام قد بين بعض أوصاف وأحوال لما ستكون عليه المرأة حينما تتمرد عن قيم الدين وأخلاقياته فتخرج كاسية عارية، مائلة مميلة، تستعمل من ألوان الموضات والقصات ما يشبه بعضه سنام البخت المائلة في شعرها.

وقد ذكر ابن كثير كَغْلَشْهُ سبب تقديمه سبحانه وتعالى للنساء والابتداء بهن من بين الشهوات الأخرى فقال:

(يُخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في «الصحيح» أنه على الرجال من النساء»(١).

فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار

منه، وإن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساءً (١) (٢).

هذا وقد أشار \_ أيضًا \_ الحافظ ابن حجر \_ عند شرحه لهذا الحديث السابق: «ما تركت بعدي فتنة . . . » \_ إلى أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، فقال كَاللَّهُ: (وفي الحديث أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ [آل عمران: ١٤]، فجعلهن من حب الشهوات، وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أنهن الأصل في ذلك . . . ) (٣).

ومن المناسب هنا أن تُذكر فرية من دأب بعض الكتاب والأدباء في عصرنا. وهي ما ذكره الشيخ أحمد شاكر كَ الله وردَّ عليه حيث قال: (وقد دأب الكتاب والأدباء في عصرنا هذا على فرية أن آدم عَلَيْتُ الله خدعته حواء حتى أكل من الشجرة!!! يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل الكتاب، بما حرفوا وكذبوا ثم اجترؤوا واجترأت الصحف الماجنة والمجلات الداعرة على السخرية بآدم وحواء، وتصويرهما في صور قبيحة

<sup>(</sup>۱) لعل الحافظ ابن كثير كَغَلَقُهُ يقصد بقوله: (إن خير هذه الأمة من كان أكثرها نساء): العصور السالفة المباركة، منذ عصر النبوة، فقد كان الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ في أغلبهم، أكثر نساء، أي: أكثر تزوجًا للنساء من غيرهم \_. ولعل هذه الخيرية التي أشار إليها الحافظ ابن كثير كَغَلَقُهُ تتفق مع الحديث: "خير الناس: قرني . . . " (\*\*) ، من حيث إن في زواج النساء، والإكثار منهن، صبر على معاشرتهن، والإحسان إليهن، وتكثير سواء المسلمين بالإنجاب، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم»: (۱/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (٩/ ٤١).

أخرجه البخاري في الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد: (٥/ ٣٠٦،
 رقم ٢٦٥٢ ـ مع الفتح).

منكرة جرأة منهم على الدين واستهزاء بأول النبيين، وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله، أعاذنا الله مما يقولون ويصنعون)(١) اهـ.

وأشار المباركفوري تَظَلَّلُهُ إلى العلة في كونه عَلَيْهُ ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء فقال: (لأن الطباع كثيرًا تميل إليهن وتقع في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن، وأقل ذلك أن ترغبه في الدنيا، وأي فساد أضر من هذا، وإنما قال: «بعدي» لأن كونهن فتنة أضرّ، ظهر بعده (٢)) اهـ (٣).

وأما القسطلاني فقد ذكر بأن: (تحقيق كون الفتنة بهن أشد، أن الرجل يحب الولد لأجل المرأة، وكذا يحب الولد الذي أمه في عصمته، ويرجحه على الولد الذي فارق أُمه بطلاق أو وفاة غالبًا، وقد قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ إِنَ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ ﴾ [التغابن: ١٤]، قال: تَحْمِلُ الرجل على قطيعة الرحم، فلا يستطيع مع حبه إلا الطاعة) (٤) انتهى.

ومن فتن النساء للرجال ما نراه اليوم عيانًا جهارًا، ليلاً ونهارًا، من ظهور النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، وهذا من علامات الساعة الصغرى (٥) التي أخبر عنها الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه.

<sup>(</sup>۱) «عمدة التفسير»: (١/ حاشية، ص١٣٦).

<sup>(</sup>٢) لعل العبارة: (لأن كونهن فتنة أضر ما ظهر بعده) أو (أضر ظهور بعده) والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «تحفة الأحوذي»: (٨/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) «إرشاد الساري»: (٨/ ٢٥)، «الفتن في الآثار والسنن»: (ص١٥).

<sup>(</sup>٥) كما ذكر ذلك من كتب في أشراط الساعة ، كالشيخ يوسف الوابل ، فكتابه هذا نافع نفيس في بابه .

فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: "صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»(١).

وقد علق النووي رَخِلَتْهُ على الحديث قائلًا: (هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به ﷺ)(٢).

وإذا كان هذا وقع في عصر النووي يَخْلَبُنُّهُ فهو في زماننا هذا أكثر وقوعًا وأشد انتشارًا، وأبين ظهورًا. والله المستعان.

وقد سمى النبي عَلَيْ هذا الصنف من النساء بالكاسيات العاريات، لأنهن يلبسن الثياب ومع هذا فهن «عاريات» لأن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر لرقتها وشفافيتها كأكثر ملابس النساء في هذا العصر (٣).

وقيل: إن معنى «الكاسيات العاريات» أي: كاسية جسدها ولكنها تشد خمارها وتضيق ثيابها حتى تظهر تفاصيل جسمها، فتبرز صدرها وعجيزتها، أو تكشف بعض جسدها، فتعاقب على ذلك في الآخرة (٤).

وقد جمع النبي ﷺ في وصف هؤلاء النسوة بأنهن «كاسيات عاريات» وأيضًا «مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة»، وهذا إخبار عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في اللباس والزينة ، باب الكاسيات العاريات . . . : (٣/ ١٦٨٠).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم»: (۱۲/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>٣) «الحلال والحرام في الإسلام»: (ص٨٣)، «أشراط الساعة»: (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم»: (١٧/ ١٩٠ ـ ١٩١)، «أشراط الساعة»: (ص١٤٣ ـ ١٤٣).

شيء مشاهد في هذا العصر، كأنه ﷺ ينظر إلى عصرنا هذا ويصفه لنا، فقد أصبح في عصرنا هذا أماكن لتصفيف شعور النساء وتجميلها وتنويع أشكالها في محلات تسمى (كوافير) يشرف عليها غالبًا رجال يتقاضون أغلى الأجور، وليس ذلك فحسب! فكثير من النساء لا يكتفين بما وهبن الله من شعر طبيعي فيلجأن إلى شراء شعر صناعي تصله المرأة بشعرها ليبدو أكثر نعومة ولمعانًا وجمالاً لتجذب إليها الرجال(١).

وأما قوله: «مميلات مائلات» ففي معناها أربعة أوجه\_كما ذكر النووي وَخَلَلْتُهُ:

- ١ زائغات عن طاعة الله تعالى وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها،
   ومميلات: يُعلمن غيرهن مثل فعلهن.
  - ٢ \_ مائلات أي: متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن.
  - ٣ ـ مائلات أي: يتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا معروفة لهن.
     ومميلات: يمشطن غيرهن تلك المشطة.
    - ٤ \_ مائلات إلى الرجال، مميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها(٢).

ومعنى «رؤوسهن كأسنمة البخت . . . » أي: يعظمن رؤوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت. وهذا هو المشهور في تفسيره كما قال النووي يَخْلَلْهُ .

وقيل: يجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال، ولا يغضضن عنهم، ولا يُنكَسْن رؤوسهن (٣).

<sup>(</sup>١) «أشراط الساعة»: (ص٤٤١)، «المحلال والحرام في الإسلام»: (ص٨٤).

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم»: (۱۹۱/۱۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

ونقل النووي كَاللَّهُ (أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء، وهي ضفر الغدائر وشدّها إلى فوق وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت. وذكر أن هذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن، وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام)(١).

هذا وقد بين النبي ﷺ أمثال هؤلاء النسوة في عجز الحديث بقوله: «لا يدخلن الجنة» وهو محمول على من استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه، فتكون كافرة مخلدة في النار لا تدخل الجنة أبدًا.

وقيل: يحمل على أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزين، والله تعالى أعلم (١).

والملاحظ اليوم أن النساء قد خرجن عن الآداب الشرعية، فأصبحن يلبسن ثيابًا شفافة تصف عوراتهن، ويمتشطن مشطة تجعل رؤوسهن كأسنمة الإبل البُخت.

وفتن النساء هذه التي أخبر عنها النبي عَلَيْهُ موجودة الآن وواقعة ـ كما تقدم قريبًا من كلام النووي كَغْلَاهُ \_ فالفتنة بهن أشد من الفتنة بغيرهن \_ كما تقدم \_ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وكان نساؤهم يكلفن رجالهم ما لا يطيقون كما في الحديث: «إن أول ما أهلك بني إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني "(٢) والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم»: (۱۹۱/۱۷).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في كتابه «التوحيد»: (ص٣٢٠)، وقال الألباني في «الصحيحة» (رقم ٥٩١): (وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم).



حذر النبي ﷺ من الخلوة بالنساء غير المحارم أيما تحذير، وأنذر من ذلك وأعذر وكرر. وما ذاك إلا لما يترتب على الخلوة من المفاسد العظيمة، والمحن الجسيمة.

فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت النبي ﷺ يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم . . . »(١).

وأحبر ﷺ بأن الخلوة بالمرأة الأجنبية توجب حضور الشيطان فيصبح ثالثهما، فيوسوس بينهما حتى يوقعهما في الإثم والهلاك.

فعن عمر \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «... لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ... »(٢).

والخلوة المحرمة التي عناها الشارع هنا هي: انفراد الرجل مع المرأة الأجنبية في مكان يأمنان فيه دخول أحد عليهما.

والمراد بالمحرم من لا يحل له نكاحها من أقاربها كالأب والابن والأخ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره: (٢/ ٩٧٨، رقم ١٣٤١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد: (۲٦/۱)، وإسناده صحيح كما قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند:
 (۲/٤/۱)، وأصله في مسلم كما في الرواية التي قبله.

والعم ومن يجري مجراهم، فإن كان معها أحد من هؤلاء جاز لانتفاء المحذور. ولو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز (١).

وقوله على الشيطان يحضر هذا المجلس، ويكثر لهما الوسوسة بالزنا فيقعان فيه، فإن الشيطان يحضر هذا المجلس، ويكثر لهما الوسوسة بالزنا فيقعان فيه، وسببه الخلوة (٢)، والشيطان يكون مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ومعناه: أن المرأة إذا كانت منفردة مع أجنبي كان الشيطان معها، فإذا كان معها محرم تباعد الشيطان عنها (٣).

وكما نهى النبي ﷺ عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، نهى أيضًا عن الدخول على النساء.

فعن عُقبة بن عامر أن رسول الله عَلَيْ قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ الموتُ»(٤).

والحموُ: مفرد أحماء، وهم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم، وأما أقارب زوجة الرجل فيقال لهم أختان. والأصهار يقع على النوعين.

<sup>(</sup>۱) «الفتح الرباني»: (۲۱/۱٦).

<sup>(</sup>۲) «الفتح الرباني»: (۱٦/۱٦ ـ ۷۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق. وجملة «الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» أصله حديث أخرجه الحاكم: (١١٤/١) وصححه، وابن أبي عاصم في «السنة»: (رقم ٨٨)، وصححه محققه الألباني: (رقم ٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها: (١٧١١/٤، رقم٢١٧٢)، وأحمد: (١٦/٧٧، ـ مع الفتح الرباني).

والحمو: كلمة تقولها العرب، كما يقال الأسد الموت، أي: لقاؤه مثل الموت، فالخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين، فجعله كهلاك الموت. فورد الكلام مورد التغليظ.

ومعنى الحديث: أن الخوف من الحمو أكثر من غيره، والشر يُتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه. بخلاف الأجنبي. والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت. وإنما المراد الأخ وابن الأخ، والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي(۱).

وقد جرت العادة عند كثير من الناس اليوم بالتساهل في أمر الأحماء، ودخولهم على الزوجات وخلوتهم بهن، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فتتفجر الفتنة والهلاك، فلذا شبهه النبي على الموت. وهو أولى بالمنع من الأجنبي، فالشر به أكثر، والفتنة به أمكن من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه، بخلاف الأجنبي.

ومن المناسب جدًّا أن تُذكر هنا حادثة لأبي بكر الصديق\_رضي الله عنه\_ في هذا المضمار:

دخل نفر من بني هاشم على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وهي تحته يومئذ، فرآهم، فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله على وقال: لم أرَ إلاَّ خيرًا. فقال رسول الله على الله قد برَّأها

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (١٥٤/١٤).

من ذلك». ثم قام رسولُ الله ﷺ على المنبر فقال: «لا يدخُلَنَّ رجلٌ بعد يومي هذا على مُغِيبَةٍ، إلاَّ ومعه رجل أو اثنان»(١).

والمُغِيبة: \_ بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء \_ هي: التي غاب عنها زوجها. والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد(٢).

قال النووي كَاللَّهُ: (ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية. والمشهور عند أصحابنا تحريمه. فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك، وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل)(٣).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول بها: (۱۱٤/۱٤) ۱۵۵ ـ بشرح النووي).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم»: (۱۲/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.



حذر النبي ﷺ من فتنة النساء أيما تحذير، وأنذر وأعذر، وكرر ذلك في غير ما حديث، فمضرة النساء والفتنة بهن عظيمة، وعاقبتها مَذمومة و خىمة .

فعن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ عن النبي عليه قال: «إن الدنيا حُلوةٌ خَضِرَةٌ وإن الله مستَخْلِفُكُم فيها. فينظُرُ كيف تعملونَ. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ١١٠٠.

ففي هذا الحديث تحذير منه ﷺ من فتنة النساء لاسيما الزوجات.

وقد ذكر النووى رَخِهُللهُ معنى: «واتقوا النساء» فقال: (اجتنبوا الافتتان بالنساء وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن، وأكثرهن فتنة الزوجات، لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن)(٢).

والمراد بقوله: «إن الدنيا حلوة خضرة» يحتمل شيئين:

أحدهما: حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها. كالفاكهة الخضراء الحلوة، فإن النفوس تطلبها طلبًا حثيثًا. فكذا الدنيا.

رواه مسلم في الذكر . . . باب أكثر أهل الجنة الفقراء . . . : (٤/ ٢٠٩٨) . رقم٢٧٤). (1)

<sup>«</sup>شرح النووي على مسلم»: (١٧/ ٥٥). **(Y)** 

والثاني: سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين(١).

وقوله: «إن الله مستخلفكم فيها» أي: جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم (٢).

ومن فتن النساء التي حذر منها النبي على وأنذر: ما جاء عن جابر بن عبد الله ورضي الله عنهما ـ أن رسول الله على رأى امرأة فأتى امرأته زينب، وهي تَمْعَسُ مَنِيْعَةً لها (٣) فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال: «إن المرأة تُقبِلُ في صورة شيطان، وتُدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأةً فليأتِ أهله فإن ذلك يرُدُّ ما في نفسه (٤).

(ومعنى الحديث: أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته أو جاريته إن كانت له، فليواقعها ليدفع شهوته، وتسكن نفسه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده)(٥).

وهناك رواية أخرى أصرح من هذه الرواية دلالة ومعنى، وهي تدل على معنى الحديث المذكور، بل هي مبنية لهذه الرواية المذكورة، كما قال النووي رَحَّالُلهُ (٢). وهي لجابر - رضي الله عنه - أيضًا قال: سمعت النبي يقول: «إذا أحدكم أعجَبَتْهُ المرأةُ، فوقعت في قلبه، فليعمد إلى امرأته

<sup>(</sup>١) «شرح النووي على مسلم»: (١٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) تمعس منيئة لها: المعس هو الدلك، والمنيئة: الجلد أول ما يوضع في الدباغ. «شرح النووي على مسلم»: (٩/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم في النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته ...: (١٤٠٣، رقم١٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم»: (٩/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي على مسلم»: (٩/ ١٧٨).

فليواقعها، فإنَّ ذلك يَرُدُّ ما في نفسه »(١).

وفي لفظ: «... فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها »(٢).

ففي هذه الأحاديث تشبيه من الرسول على بليغ، فكما أن الشيطان يفتن بني آدم بإغوائه، ووسوسته، فكذلك المرأة فيها فتنة للرجال، وبالأخص إذا كانت تستعمل شيئًا من الأصباغ وتخرج متبرجة سافرة، فحينئذ تكون الفتنة بها أعظم، والمحنة أجسم وأوخم.

هذا وقد وصف لنا الرسول ﷺ في هذا الحديث العلاج الشافي، والدواء الكافي ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ لمن رأى امرأة فأعجبته وهو جنحه إلى امرأته أو جاريته وإتيانه لها. ثم علل ذلك بقوله: «فإن ذلك يرد ما في نفسه» أي: يكبح بذلك شهوته، وتسكن نفسه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده.

وأخبر في آخر رواية ذُكرت بأن عند امرأة كل إنسان ما عند التي رآها فأعجبته وفتنته مما يدرأ به فتنتها، ويكبح به شهوته، ويطفىء ناره.

وقوله ﷺ: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان» معناه ـ كما نقل النووي وقوله ﷺ: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان» معناه ـ كما نقل النووي وكلم عن العلماء ـ: (الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما يتعلق بهن، فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له)(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في النكاح، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته . . . : (١/ ٢٠٢١، بعد رقم ١٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ الدارمي في «سننه»: (٢/ ٧٠، رقم٢٢٢)، ويشهد له ما قبله المُخَرَّج في «صحيح مسلم» كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (٩/ ١٧٨).

ثم قال النووي: (ويُستنبط من هذا أنه ينبغي لها ألا تخرج بين الرجال إلاَّ لضرورة، وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقًا)(١).

ويمكن أن يكون المراد \_ أيضًا \_ من خلال تشبيه الرسول على للمرأة في خروجها مقبلة ومدبرة في صورة شيطان بجامع الإغواء في كل منهما، فالشيطان له قدرة على الإغواء بنص قوله تعالى: ﴿ لَأُغُوبِنَهُمُ أَجُمُعِينُ ﴾ [ص: ٨٦]. بل إن من أخص خصائصه الإغواء، والإنسان الغَاوي \_ أي: المُغوى به \_ كأنه يقع في دائرة من التأثير عليه ممن يُغويه، فتُحجب عنه عيون الحكمة والرشد والعقل والتبصُّر.

والمرأة بهذا الاعتبار إذا خرجت من بيتها أغوت الرجل، فيقع في دائرة الاهتمام بها، فتقوده إلى حيث لا يُدرك رشدَه، وحكمته، كما يقود الشيطان من يغويهم إلى المهالك.

هذا وليُعلم أن المرأة كلما كانت في قعر بيتها كلما كانت أقرب إلى ربها، والعكس بالعكس، فكلما خرجت من بيتها لاسيما إلى الأسواق ومواطن الريبة ومن غير ضرورة كلما استشرفها أهل الريبة أو الشيطان ليغويها ويغوي بها حتى تبعد عن ربها، ويدل على ذلك ما رواه ابن مسعود حرضي الله عنهما عن رسول الله على أنه قال: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها»(٢).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (٩/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في "صحيحه": (٣/ ٣٣ ، رقم ١٦٨٥) بإسناد صحيح ، كما قال الشيخ الألباني في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة": (٣/ ٩٣ )، و"الإرواء": (١٩٠٣/١)، وأصله في الترمذي: (٣/ ٤٦٧) ، رقم ١١٧٣) خلا الزيادة الأخيرة، وقال \_ الترمذي \_: (هذا حديث حسن غريب).

والمراد بالحديث (نظر الشيطان إليها ليغويها ويغوي بها، أو المراد: استشراف أهل الريبة، والإسناد إلى الشيطان لكونه الباعث على ذلك، والله أعلم)(١).

فلذا: ينبغي للرجال أن يغاروا على نسائهم، وألا يجعلوا نساءهم فاكهة يتلذذ بالنظر إليها، ويقتطف منها كل قاصٍ ودانٍ، وكذلك ألاَّ يدَعوا نساءهم يتلذذن بالنظر إلى الرجال فيفْتَتِنَّ بهم.

وقد أكد على ذلك وحذر منه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ بقوله: (ألا تغارون. يترك أحدكم زوجتهن تَنظر إلى الرجال وينظرون إليها).

هذا ما يتعلق بفتنة النساء، أعاذنا الله والمسلمين من سمومها القاتلة، وعواقبها المؤلمة.

<sup>(</sup>١) «حسن الأسوة»: (٣٦٦).

|   | رَفْعُ                                                                   |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|--|
|   | عبي (الرَّحِيم) (النَّحِيم)                                              |  |
|   | , <u>,</u>                                                               |  |
| 0 | السيكنين الانبئ الإنفاه فكريس                                            |  |
|   |                                                                          |  |
|   | 1: 11 + ±11                                                              |  |
| 0 | الفصل الخامس                                                             |  |
|   | فيستنة المسيال                                                           |  |
|   |                                                                          |  |
|   |                                                                          |  |
|   |                                                                          |  |
|   | ويشتمل على أربعة مباحث:                                                  |  |
|   |                                                                          |  |
|   | (المبحث (الأول: التحذير من فتنة المال.                                   |  |
|   | n ni agrai - 1 th i - 1 ma - 11 th A - A - A - A - A - A - A - A - A - A |  |
|   | (المبحث (الثاني: فتنة هذه الأمة وهلاكها المال.                           |  |
|   | (المبحث (الثالث: فتنة انتشار الربا.                                      |  |
|   | ر در                                 |  |
| 0 | المبحث الرابع: عقوبات آكل الربا.                                         |  |
|   |                                                                          |  |
| 0 |                                                                          |  |
|   |                                                                          |  |
|   |                                                                          |  |
|   |                                                                          |  |
|   |                                                                          |  |
|   |                                                                          |  |
|   |                                                                          |  |
| + |                                                                          |  |
|   |                                                                          |  |



## المبحث الأول التحذير من فتنة المال

حذر المولى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين في غير ما آية من فتنة المال والانشغال به عن ذكر الله وطاعته، فهو سبحانه \_ يعلم مواطن الضغف في هذه الكينونة البشرية، ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها. فقال سبحانه: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّما آمُولُكُمُ وَاقْلَدُكُمُ فِتَنَةٌ وَأَنَ اللّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٨]. إذا لم ينتبه المؤمنون إلى ما عند الله من الأجر العظيم واهتموا له، واهتموا بتحصيله، وجاهدوا أنفسهم في سبيل ذلك ووازنوا بين ما بين أيديهم من أموال وأولاد زائلة، وبين ما عند الله من أجر عظيم، باق خالدٍ، فقدموا الباقي الخالد على الفاني الزائل، إذا لم يفعلوا ذلك وركنوا بالكلية إلى أموالهم وأولادهم فألهتهم عن ذكر الله، فعند ذلك تكون الخسارة المحققة الماحقة.

قال ابن كثير تَخْلَلْهُ عند تفسير هذه الآية: (يقول تعالى آمرًا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره، وناهيًا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن

ذلك، ومخبرًا لهم بأنه من التهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة)(١).

وذكر القرطبي كَغْلَلْهُ: أن المولى سبحانه في هذه الآية حذر المؤمنين أخلاق المنافقين، أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ قالوا \_للشح بأموالهم\_: ﴿ لَا لَنْفِقُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ [المنافقون: ٧].

وذكر أيضًا تَظَلَّهُ: الخلاف في المراد بـ ﴿ ذِكْرِ ٱللَّهُ ﴾ في الآية: فقيل: لا تلهكم عن الحج والزكاة، وقيل: عن قراءة القرآن، وقيل: إدامة الذكر، وقيل: عن الصلوات الخمس، قاله الضحاك، وقال الحسن: جميع الفرائض، كأنه قال عن طاعة الله (٢).

والذي يظهر \_ والله أعلم \_: أن ذكر الله أعم من ذلك كله فيدخل تحتها جميع ما تقدم، ما لم يرد النص الذي يخصص واحدًا منها.

وكما حذر \_ سبحانه وتعالى \_ من الالتهاء بالأموال عن ذكره، فكذلك كرر هذا التحذير مرة أخرى \_ في غير ما آية \_ وأخبر بأن المال فتنة . فقال سبحانه ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلُكُمُ وَاللّهُ عِنْدُهُ وَاللّهُ عِنْدُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ لَكُولُولُكُمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُولُولُولُكُمُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُكُمُ وَاللّهُ عَلَيْلُكُمُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَكُولُكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَل

والملاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قدَّم المال على الولد وذلك: لشدة تعلق النفوس بالمال، فهو فتنتها أكثر من الولد، وذلك لقربه وسهولة مأخذه وتناوله، وسرعة نجدته، وسهولة استثماره وتنميته، وأن مردوده سريع، وربحه سريع.

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: (٤/٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن»: (١٨/ ٨٤).

وأما الولد: فيحتاج إلى فترات زمنية قد تطول من حيث التنشئة والتربية، حتى يبلغ مرحلة السعي، وبعد ذلك قد يكون قريبًا، وقد يكون بعيدًا، وقد يكون مريضًا، وقد يكون بارًا، وقد يكون عاقًا.

إذًا فالمال أشد فتنة، والمشاهَدُ المنظور في حياة الناس اليوم وقبل اليوم افتتانهم بالمال أكثر من افتتانهم بالولد، فخراب الذمم عند كثير من الناس، والرشاوة والسرقة والغصب والربا وأكل مال اليتيم وغيرها، كل ذلك بسبب فتنة المال ـ أعاذنا الله والمسلمين منها ـ.

فكلمة فتنة في الآية ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأَوْلَكُ كُمْ فِتْنَةٌ ﴾ تحتمل معنيين:

الأول: أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى يختبركم، فانتبهوا لهذا، وحاذروا وكونوا أبدًا يقظين لتنجحوا في الابتلاء، وتخلصوا وتتجردوا لله، كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب.

والثاني: أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية فاحذروا هذه الفتنة لا تجرفكم وتبعدكم عن الله(١).

(إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية، بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي، وبما يطلع منها على الظاهر والباطن، وهو - سبحانه - يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة. ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها . . . ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد . . . لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها . فهي من زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء، ليرى الله فيها صنيع العبد وتصرفه . . . أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل بها حتى يغفل

<sup>(</sup>۱) في «ظلال القرآن»: (٦/ ٣٥٩٠).

عن أداء حق الله فيها؟: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَأَةً . . . ﴾ [الأنبياء: ٣٥] فالفتنة لا تكون بالشدة والحرمان وحدهما . . . إنها كذلك تكون بالرخاء والعطاء أيضًا! ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد . . .

هذا هو التنبيه الأول: ﴿واعلموا أن الله عنده أجر عظيم ﴾(١) فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار، كان ذلك عونًا له على الحذر واليقظة والاحتياط، أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض . . . فقد يضعف عن الأداء ـ بعد الانتباه لثقل التضحية وضخامة التكليف، وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد! إنما يلوَّح له بما هو خير وأبقى، ليستعين به على الفتنة ويتقوى : ﴿ وَأَنَ اللهُ عِن دَهُ وَ لَعْلِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٨].

إنه \_ سبحانه \_ هو الذي وهب الأموال والأولاد . . . وعنده ورائهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنة الأموال والأولاد ، فلا يقعد أحد عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد . . . وهذا هو العون والمدد للإنسان الضعيف ، الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه : ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء : ٢٨].

إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصور، والتربية والتوجيه، والفرض

<sup>(</sup>۱) هكذا نصه من كتاب «في ظلال القرآن»: (۱/ ۱۶۹۸) لسيد قطب كَثَلَتْهُ والذي يظهر بعد البحث والتنقيب أنه لا توجد في القرآن آية بهذا النص ﴿واعلموا أن الله عنده أجر عظيم﴾ وإنما الموجود في الأنفال: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمُولُكُمُ مَ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجَرُ عَظِيمٌ فَا اللّهُ عَنده أَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٨]، وفي سورة التغابن: ﴿ إِنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتَنَةٌ وَاللّهُ عِندَهُ وَاللّهُ عِندَهُ وَاللّهُ عَندَهُ وَاللّهُ عَنده وَاللّهُ عَنده وَاللّهُ عَنده وَاللّهُ عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥]، والله أعلم.

والتكليف، منهج الله الذي يعلم لأنه هو الذي خلق: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقد فسر القرطبي كَظَلَتْهُ الأجر العظيم في قوله: ﴿ وَأَتَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرٌ عَظِيمُ ﴾ [الأنفال: ٢٨] بالجنة وقال: (فهي الغاية، ولا أجر أعظم منها في قول المفسرين) (٢٠).

ووصف ـ سبحانه وتعالى ـ الأجر عنده بأنه أجر عظيم، هذا يجعل المؤمنين يقدمون على هذا الأجر في مقابل التضحية لزينة المال والولد، فإن للمال زينة ورنة، وإن للولد حلاوة ونظارة في النفس، والناس قد يلتَهون بأموالهم تنمية واستثمارًا وتجارة، ويظنون أنهم بذلك يعملون الصالح لأنفسهم وأبنائهم وهم مفتونون بذلك، فالمولى ـ تبارك وتعالى ـ العليم بخفايا النفس البشرية وضعفها لم يقل للمؤمنين ﴿ أَنَّمَا آمُولُكُمُ فِتَنَدُهُ ﴿ وَالْأَنفال: ٢٨] فحسب! ولكنه ـ جل وعلا ـ أخبرهم بما عنده وأغراهم به لأن النفوس لكي تتجافى عن لهو المال والولد، لابد لها في المقابل من شيء تَحُسُّ أنه أعظم وأبقى وأكثر مما بين يديها، ولذلك جاء قوله تعالى: ﴿ وَأَنَ اللّهَ عِندُهُ وَ أَجَرُ عَظِيمُ ﴾ [الأنفال: ٢٨] في غاية المناسبة في هذا المقام، والله أعلم.

وينبغي ألا يُفهم من كلامنا السابق في هذا المبحث أن الإسلام يدعو أتباعه إلى التخلص من المال والولد بالكلية، والإقبال على ذكر الله فقط. وليس الأمر كذلك، بل إن الإسلام دين حياة وآخرة، والإسلام هو الدين الوحيد الذي واءم ووازن بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد في هذا

<sup>(</sup>١) «في ظلال القرآن»: (٣/ ١٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن": (١٨/ ٩٤).

الكائن البشري، فلم يطغى جانبًا على آخر، أو لم يُهمل جانبًا على حساب آخر، ولعلَّ الآية التي يقول الله تعالى فيها ﴿ وَاَبْتَغِ فِيماً ءَاتَنكَ اللَّهُ الدَّالَ الْاَيْحِرَةً وَلاَ تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيا ﴾ [القصص: ٧٧]، تعكس موقف الإسلام ونظرته إلى حقيقة التكوين البشري، فللروح أشواقها وطلباتها، وللجسد رغباته ومادته، ولكن الإسلام لا يجعل للدنيا مقامًا يعلو على الآخرة، ولعل ذلك يُشعر به لفظ ﴿ وَاَبْتَغِ ﴾ في الآية، الذي يطلق على الكثير والقليل في كل أحوال الإنسان ابتداءً من التسبيحة والتحميدة والتهليلة الواحدة، وانتهاءً بالجهاد في ساحات الوغى، ومرورًا فيما بين ذلك مما يشمل سائر القربات والطاعات، مما هو معلوم. فإذًا حركة الابتغاء هذه لانتهي في حياة المؤمن إلا في حالة النوم أو العجز المطلق الذي يسقط معه التكليف.

أما فيما يتصل بالدنيا فقد جاء لفظ ﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾ ، ولفظ النصيب يشعر بأنه محدود ومعلوم ومقدّر ، كمًّا وكيفًا وزمانًا ، وإضافته إلى كافة الخطاب مُشعر كذلك أنه ملازم لهذا الإنسان حتى لو ذهب واختفى تحت حجر أو شجر لتبعه نصيبه ، قال له : قم فأنا نصيبك ، وصدق رسول الله عنه أذ يقول : «أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإن نفسًا لن تموت حتى تستوفي رزقها ، وإن أبطأ عنها ... »(١) ، والإسلام يدعو إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب الاقتصاد في طلب المعيشة: (۲/٥٢٧، رقم ٢١٤٤)، والحاكم: (٢/٤)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان بنحوه (٥/ ٩٨ \_ ٩٩ \_ مع الإجسان)، وقواه المنذري في «الترغيب»: (٢/٤، ٥٣٥، ٥٣٥) من طرق كثيرة، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: (٢/٢)، وفي «تخريج أحاديث مشكلة الفقر»: (١٩، برقم ١٥).

كسب المال، واستثماره وتنميته بالطرق المشروعة، والقرآن ينص على أن المؤمنين الذين يعبدون الله ويقيمون الصلاة، ويتوكلون عليه، وتكون لهم أموال ينفقون منها، يصفهم بأنهم هم المؤمنون حقًّا قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ تَعالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَمِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَّتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَمِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَّتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنفِقُونَ اللَّهُ ال

والإسلام إنما فرض الزكاة ليلفت المؤمنين إلى أهمية العناية في ميدان المال واستثماره وتنميته في حياتهم، والزكاة دعوة إلى ذلك، لأن المؤمن إذا لم ينمي ماله ويستثمره في الحلال فإن الزكاة ستأكله، ولا يكلف الله تعالى بالزكاة أمةً فقيرة تعيش عالة على الآخرين، وإنما كلفهم وفرض عليهم الزكاة لتكون لهم أموال ينفقون منها على أنفسهم وأهليهم وإخوانهم والمسلمين في كل مكان، نصرةً لدين الله وجهادًا في سبيله، ورفعةً لرايته وحربًا لأعدائه.

وعثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ لم يظفر بقول الرسول رها الله عنه عثمان ما عمل بعد اليوم»(١)، لم يظفر بهذا القول بكثرة صيامه وقيامه، وإنما ظفر به نتيجة ما أنفقه من ماله على جيش العسرة و «نعم المال الصالح مع الرجل الصالح»(٢) ولكن الإسلام مع هذا كله يجعل ميدان الدنيا بكل ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في المناقب، باب في مناقب عثمان: (٥/ ٦٢٦، رقم ٢٧٠١) وقال: (١/ ٥٠)، وصححه الألباني في "المشكاة": (٥/ ٣٣)، وصححه الألباني في "المشكاة": (٣/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: (١٩٧/٤، ٢٠٢، ٢٠٣)، والبخاري في «الأدب المفرد»: (رقم ٢٩٩)، والبغوي في «شرح السنة»: (١٠/١٠)، والحاكم: (٢/٢) وقال: (صحيح على شرط=

تشمله من مال وولد وغيرها، ميدانهما (اليدين والجوارح)، ويجعل ميدان الآخرة بكل ما تشمله (القلب). وهذه النظرة لم يفهمها أعداء الإسلام. والحمد لله على نعمة الإسلام، والله أعلم.

مسلم) ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان: (٥/ ٨٧ - مع الإحسان) واللفظ له،
 والقضاعي في «مسند الشهاب»: (٢/ ٢٥٩)، وصححه الألباني في «غاية المرام»:
 (٢٦١، رقم٤٥٤)، وفي «تخريج أحاديث مشكلة» الفقر: (رقم١).

## المبحث الثاني فتنة هذه الأمة وهلاكها المال

عن كعب بن عياض ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتى المال"(١).

شرح المباركفوري هذا الحديث بكلام وجيز فقال: (قوله: "إن لكل أمة فتنة" أي: اللهو به لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة ويُنسي الآخرة)(٢).

فالمال قد يهلك صاحبه لأنه مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك<sup>(٣)</sup>.

ولذلك قال النبي عَلَيْهِ: «والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم، أن تُبسط عليكم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلكم فتنافسُوها كما تنافسُوها، وتهلككم كما أهلكتهم (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال: (٤/ ٥٦٩، رقم ٢٣٣٦) وصححه، والحاكم: (٣١٨/٤) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «الصحيحة»: (رقم ٥٩٤)، و«صحيح الترمذي»: (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۲) "تحفة الأحوذي": (٦/٠٦٢).

<sup>(</sup>٣) «الصحيح المسند»: (١٦٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب: (٦/ ٢٩٧ ـ ٢٩٨، رقم ٣١٥٨، رقم ٣١٥٨.

قال النبي ﷺ هذا الحديث حينما جاء أبو عبيدة بن الجراح بالجزية والأموال من البحرين، فاجتمع الصحابة عند النبي ﷺ لذلك، فقال لهم: «أبشروا وأمِّلوا ما يسرُّكم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم. . » وذكر الحديث.

فاستنبط الحافظ ابن حجر يَّظُلَّلُهُ فائدة من ذلك فقال: (وفيه أن المنافسة في الدنيا قد تجر إلى الهلاك)(١).

والمنافسة في هذا الحديث كانت في المال ـ أعاذنا الله من فتنته ـ، فلذلك أخبر النبي ﷺ كما تقدم في أول هذا المبحث ـ أن لكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال.

ومعناه: (أن لكل أمة من الأمم فتنة، تختص بها وتكون سببًا لضلالها، ومعصيتها، كما أخبر بأن غالب فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، مع وجود غيرها من الفتن إلا أنها الغالبة عليها. «وفتنة أمتي المال» أي: أن أكثر ضلال أمتي وسبب عصيانها هو بسبب المال، فإن الحرص على المال والانشغال بجمعه دون الأخذ بالاعتبار، ما سيؤدي إليه جمع هذا المال، من كثرة الحساب عليه، وتعدد الحقوق فيه مثلاً للفقراء والمستحقين له، فإن صاحب هذا المال يعرض نفسه للهلاك والخسران بسببه، وقد جاء في الحديث المروي عن النبي عليه: «اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب»(١). كذلك لا يخفى ما يؤدي إليه الحرص على طلب المال، من تضييع حق الله في العبادة، والانشغال عن الواجبات، كالصلوات وحضور مجالس العلم في العبادة، والانشغال عن الواجبات، كالصلوات وحضور مجالس العلم

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۲/٤/٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد: (٥/ ٤٢٧)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع": (١/ ٩٠، رقم ١٣٩)،
 و"الصحيحة": (رقم ١٣٨).

وترك العناية بتربية الأولاد، وإصلاح الأهل حيث لا يجد الرجل وقتًا لتعليم أولاده التربية الصالحة، ويتركهم عُرضة للانحراف والضياع، وهو المسئول عنهم أمام الله يوم القيامة)(١).

ومما يدل على أن فتنة هذه الأمة وهلاكها المال، ما رواه ابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ﷺ قال: «إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، ولا أراهما إلا مُهلكاكم»(٢).

والمعنى: (أن هذين هما سبب هلاككم، كما كانا سبب هلاك من قبلكم من الأمم وخسرانهم، وضلالهم، ومعصيتهم، فاستوجب عقابهم، على هذا. والمراد: الحرص والجمع زيادة على الحاجة، والاشتغال بهما عن الواجبات والطاعات، وهذا الذي ذمه الشارع الحكيم، بقوله على: "تَعِسَ عبد الدينار والدرهم" أي: الطالب لهما والحريص على جمعهما وحفظهما، فيكون كالعبد والخادم لهما، يرضى لزيادتهما، ويغضب لنقصانهما، لذا قال في آخر الحديث المذكور: "إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض" (3) (٥).

<sup>(</sup>١) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۱۱۷/۱۰)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲) (۱۱۷/۱۰): (رواه البزار وإسناده جيد)، وقد سبقه بذلك المنذري في «الترغيب»: (۱/۱۸۲)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (۱/۲۲)، وقم ۲۲٤٥)، و«الصحيحة»: (رقم ۱۷۰۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال: (٢٥٧/١١، رقم ٦٤٣٥ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «الفتن في الآثار والسنن»: (ص٢٦).

وما أجمل ما قاله ﷺ في حق المال ووضعه في محله: «من أخذه بحقه، ووضعه بحقه، كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة»(١).

والحاصل: أن كل ما تقدم فيما يتعلق بفتنة المال يوشدنا إلى الحذر منه ومن سوء استخدامه، فإن ذلك يهوي في واد سحيق من الفتنة والهلاك، ويكون هذا المال شاهدًا عليه في الآخرة، ويحاسب عليه عند الله عز وجل ويُسأل، كما في قوله عليه: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه»(٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا: (٢/ ٧٢٨\_ ٢٢٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في صفة القيامة، باب في القيامة: (٢/ ٦١٢)، وقال: (حسن صحيح)،
 وصححه الألباني في "صحيح الترمذي»: (٢/ ٢٩٠).



إن من فتن المال المتناثرة في بلاد المسلمين، والمتفشية في جوائهم فتنة الربا الذي حرمه الله عز وجل تحريمًا شديدًا، وهدد آكليه تهديدًا مخيفًا، وأكّد هذا أكثر من مرة، مع أنه لا يتصل بأعراض الناس ودمائهم! ذلك أن القرآن حينما يرد فيه تحريم أمر أوْ حلّه فإنه قد لا تبدو مصلحة الفرد ظاهرة. لكن مراد القرآن مصلحة الأمة كلها، وكيانها كلّه فلا شك أن النظام الذي كاف سائدًا في العصور الوسطى، وفي أوربا، كان نظامًا ربويًا فاحشًا، يديره اليهود، ولا زال الأمر كذلك إلى يومنا هذا.

وأما الإسلام فأقام دولة تقوم على منهج اقتصادي، ونظام مالي سليم، لكي لا يكون هناك منهج يُشوّش أو يُحرّف عليه ذلك. وقام النظام الاقتصادي الإسلامي ليواجه النظام اليهودي الربوي المفسد.

وجاءت الآيات تحذر المسلمين من الربا بأساليب وبألفاظ تدل على عظم هذه القضية ومنزلتها من القضايا التي تحدث عنها القرآن. فهي قضية تتصل بكيان الأمة السياسي والاجتماعي والاقتصادي. فهي أعظم من قضية فردية تختص بجزء من المجتمع.

فالربا \_ أعاذنا الله منه \_ مهلك للأمة، ومُتَوعَّدٌ عليه بعقوبات شديدة، لأن المال عصب الحياة، ولا يمكن أن تتحرر هذه الأمة وتكون طليقة إلا إذا كانت في اقتصادها متحررة عن رق الربا.

وحرم الإسلام الزيادة في الربا لأن فيها استغلالاً واستعبادًا وهيمنة وسيطرة على الآخرين. والإسلام دين الرحمة والمرحمة وليس دين السيطرة والاستعباد، ذاك منهج اليهود.

فالغرض من القرض السَّعة والرحمة للمسلمين، والمقترض بالفائدة يتعب مرتين، في حفظ القرض وجمعه، وفي الوفاء بهذه الزيادة.

فالوقوع في الربا من أعظم الفتن ـ عياذًا بالله ـ كيف لا؟ وهو من أكبر الكبائر (١) (ولم يحل في شريعة قط، ولم يُؤذن الله في كتابه عاصبًا بالحرب سوى آكله وإن أكله علامة على سوء الخاتمة) (٢).

ومن الآيات التي تدل على هول فتنة الربا وبشاعة جريمته قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ ﴿ اللَّيْنِ يَأْكُونَ الرِّبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَّ ذَاكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ وَاَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواْ فَمَن جَاءًهُ مَوْعِظَةً مِن وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

لما ذكر تعالى - في الآيات التي قبل هذه - الأبرار المؤدين النفقات، المخرجين الزكوات، المتفضلين بالبر والصدقات، لذوي الحاجات والقرابات، في جميع الأحوال والأوقات، شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس بالباطل وأنواع الشبهات، فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم فقال - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ يَأْتِكُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ الْمَسَّ ﴾ أي: يتخبله الشيطان لا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخبله الشيطان

<sup>(</sup>١) وقد عدَّه الذهبي من الكبائر في كتابه «الكبائر»: (ص٥٩) في الكبيرة السابعة.

<sup>(</sup>٢) «الترغيب والترهيب»: (حاشية ٣/١٤).

في الدنيا، وهو الذي يتخبطه فيصرعه من المس، يعني: من الجنون. فهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًا(١).

قال ابن عباس: (آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا يخنق) وبنحوه قال سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومقاتل بن حيان (٢).

وقوله: ﴿ يَتَخَبَّطُهُ ﴾ يتفعّله من خَبَط يخبِط، أي: يضربه الشيطان ضربًا غير منتظم (٣).

وكذلك يُعرف أكلة الربا يوم القيامة \_ بالإضافة إلى الصرع والجنون \_ بأنهم يُبعثون وقد انتفخت بطونهم كالحُبالى، وكأنها خيمة مضروبة بين أيديهم، وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم (٤).

ونجد أن الله تبارك وتعالى يصف متعاطى الربا بالآكل ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا . . . ﴾ الآية، وهذا أول تقبيح وتشنيع مع أن قابض الربا يأخذه بيده، ومع ذلك وصفه بالأكل لتبشيع صنيعهم والدلالة على جشعهم.

قال القرطبي يَخْلَلْلهُ: (وقال تعالى: ﴿ يَأْكُلُونَ ﴾ والمراد: يكسبون الربا ويفعلونه. وإنما خصَّ الأكل بالذكر لأنه أقوى مقاصد الإنسان في المال، ولأنه دال على الجشع وهو أشد الحرص)(٥).

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۳/ ۱۰۱)، «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن»: (٣/ ٢٢٩)، «أيسر التفاسير»: (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٥) «الجامع لأحكام القرآن»: (٣/ ٢٢٩).

وقوله - تعالى -: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّيَوا أَوْا الله الله الله الله وَ وَحَرَّمَ ٱلرّبِوا أَهُ أَي: إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه وليس هذا قياسًا منهم للربا على البيع لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع، وإنما قالوا: ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيّعُ مِثْلُ ٱلرّبَوا ﴾ أي: هو نظيره فلم حُرّم هذا وأبيح هذا؟ - وهذا اعتراض منهم على الشرع -، أي: هذا مثل هذا، وقد أحل هذا وحرّم هذا يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردًّا عليهم، أي: على ما قالوه من الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكمًا، وهو العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه، ولا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها، وما ينفع عباده فيبيحه لهم، وما يضرهم فينهاهم عنه، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل. ولهذا قال: ﴿ فَمَن جَآءَ مُ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِيّهِ عَانَانَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: (١/٣٢٧).

يقوله قبل مجيء الموعظة من الله بالتحريم من قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ ﴾ ﴿ فَأُوْلَتَهِكَ ٱصَّحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ يعني: ففاعلوا ذلك وقائلوه هم أهل النار، يعنى: نارجهنم فيها خالدون)(١) اهد.

وبنحو قولن ابن جرير والطبري هذا قال السُّدي كَغْلَلْلهُ (١٠).

وقال الذهبي لَخُلَيْهُ عند قوله تعالى ﴿ وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾: (فهذا وعيد عظيم بالخلود في النار كما ترى لمن عاد إلى الربا بعد الموعظة، فلا حول ولا قوة إلا بالله)(٢) اهـ.

ثم قال جل ثناؤه: ﴿ يَمُحَقُّ اللَّهُ الرِّبَوَا وَيُرْبِي الصَّكَفَتِ ﴾ أي: ينقص الله الربا فيذهبه. إما أن يذهبه بالكلية من يد صاحبه، أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به، بل يعدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة (٣).

والتعبير الكريم في قول الله تعالى بلفظ ﴿ يَمْكُونُ ﴾ يُشعر بمدى غضب الله \_ تعالى \_ وسخطه على آكل الربا، فإن المحق هو: إزالة بغضب، وهذا يدل على أن نهايات الربا نهايات خسران وألم وحسرة، فلا يبقى لها شيء ذو أثر ينتفع به، وذلك كله يقتضيه لفظ: ﴿ يَمْكُونُ ﴾. وسيأتي (٤) من الأحاديث النبوية الصحيحة ما يقوي ويعضد هذا المعنى.

وأما قوله: ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ فإنه جل ثناؤه يعني: أنه يضاعف أجرها لربها، وينميها له . . . وكيفية إرباء الله الصدقات: إضعافه الأجر لربها (٥).

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) «الكبائر وتبيين المحارم»: (ص٥٩)، الكبيرة السابعة.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٣/ ١٠٤)، «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذلك قريبًا في آخر هذا المبحث: (ص٢٦٣ ـ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان»: (٣/ ١٠٤).

ومن أشد الآيات التي توعد الله بها أكلة الربا قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَوَا إِن كُنتُم مُّوَّرِمِنِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

قال ابن كثير تَخْلَتْهُ عند تفسير هذه الآية: (يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين بتقواه ناهيًا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا الله ﴾ أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون. ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيوَا ﴾ أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار. ﴿ إِن كُنتُم مُوّمِنِينَ ﴾ أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك . . . ) (١) اهـ.

ثم نوّه وَخَلَلْهُ على فظاعة الربا وبشعته وتهديده سبحانه لمرتكبه عند قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ تَفَعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ اللّهِ وَرَشُولِهِ ﴿ فقال وَخَلَلْهُ : (وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار، قال ابن عباس: ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ ﴾ أي: استيقنوا بحرب من الله ورسوله.

وقال \_ أيضًا \_: يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب ثم قرأ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعُلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرَّبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ .

وقال ـ أيضًا ـ: فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه، كان حقًا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضرب عنقه.

وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عادل

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٢٣٠).

لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح)(١) انتهى.

ومما سمعناه من العلماء في محاربة المرابي ومعاملته قولهم: جديرٌ بمن يحب الله ورسوله أن يحارب ما حاربه الله ورسوله فلا يتزوج ولا يُصاهِر ولا يُسافِر مع المرابي. فإذا كان المخلَّفون - في عهد النبي وَ في قضية فردية، ولم ينكروا الجهاد، ولا استخفوا بالإسلام، ومع ذلك مرت بهم خمسون يومًا عجافًا من القطيعة والهجر، فآكل الربا حري بالقطيعة والزجر والهجر.

ولعل هذا الفَهْم مُستفاد مما تُشْعر به لفظة ﴿حَرْبٍ﴾ في الآية والتي تعني أنه لا تعاون ولا منافع ولا تهاؤن بين المحارِب والمحارَب.

والحرب المذكورة في الآية هي أعم من أن تُحْصَر في الآخرة. فهي حرب في الدنيا والآخرة، في المحسوس والمعقول، في الظاهر والباطن، في العاجل والآجل، لأن المُحَارب هنا \_ سبحانه \_ هو القادر المهيمن، الجبار المتكبر، الذي بيده ملكوت كل شيء ولا يُعجزه شيء في ملكوته، فالحرب هنا فيما نُقدر وفيما لا نُقدر، إنها حرب عظيمة بعظمة من أعلنها \_ سبحانه وتعالى \_ وهي شاملة بشمول القدرة الإلهية وإحاطتها.

كما ورد في السنة كوكبة ثمينة من الأحاديث النبوية عُنيت بالحديث عن الربا وفتنه العظيمة، وعقوباته الوخيمة، ومن ذلك:

\* ما رواه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «اجتنبوا السَّبْعَ المُوبقاتِ» قالوا: يا رسول الله! وما هُنَّ؟ فذكر الحديث وفيه: «... وآكل الربا...»(٢).

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٣٣٠\_ ٣٣١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا﴾: (٥/٤٦٢، رقم٢٧٦ ـ من الفتح)، ومسلم في الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها: (١/ ٩٢، رقم٨٥).

والمراد بالموبقات: المهلكات كما قال النووي<sup>(۱)</sup> والمنذري<sup>(۲)</sup> ـ رحمهما الله\_.

\* وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: «لعن رسولُ الله عَلَيْ آكلَ الربا ومُوكلَه» (٣) ـ وفي رواية ـ «وشاهديه وكاتبه» (٤).

\* وعن سُمرة بن جُندب - رضي الله عنه - قال: قال النبي على: «رأيت الليلة رجُلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدّسة، فانطلقا حتى أتيا على نهر من دَم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرَّجل الذي في النهر، فإذا أراد الرَّجل أن يخرج رمى الرَّجل بحجر في فيه فردّه حيث كان، فجعل كلما جاء ليَخرج رَمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال الذي رأيتَهُ في النهر: آكل الربا»(٥).

\* ومما يدل على أن الربا من الكبائر \_ كما سبق قريبًا في أول هذا المبحث \_ ما رواه أبو هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «الكبائر سبع» \_ فذكر منها \_: «. . . أكل الربا . . . »(٦).

<sup>(</sup>۱) «رياض الصالحين»: (۲۱۱).

<sup>(</sup>۲) «الترغيب والترهيب»: (۳/۳).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في المساقاة، باب لعن آكل الربا: (٣/ ١٢١٩، رقم ١٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) روى هذه الزيادة الترمذي في البيوع، باب ما جاء في أكل الربا (رقم ١٢٠٦) فقال الذهبي في «الكبائر» (ص٠٦): (وإسناده صحيح)، وقد صححها أيضًا المنذري من قبله في «الترغيب والترهيب»: (٣/٣) حيث صدَّرها به (عن) ثم رأيت أن هذه الزيادة عند مسلم: (٣/٣١، رقم ١٥٩٨)، وفيها إضافة أيضًا ولفظها: «... وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء».

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في البيوع، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه: (٤/٣٦٧، رقم٢٠٨٥ ـ من الفتح).

<sup>(</sup>٦) رواه البزار كما في «الترغيب»: (٣/٤) للمنذري، وقد حسنه حيث صدَّره بـ (عن).

وقد بين النبي عَلَيْ بشاعة الربا، وأن أبوابه ووجوهه متعددة أقلها وأيسرها، مثل نكاح الرجل أمه \_عيادًا بالله \_ وأشدها الكلام في أعراض المسلمين.

\* فعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «الربا عرض للاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمّه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم»(١).

وأكثر بلايا هذه الأمة حين أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع والانتقام بالسنين: من عمل الربا<sup>(٢)</sup>.

قال الغزالي رَخِهَا : (كل من عامل بالربا فقد كفر النعمة وظلم لأن النقد وسيلة لغيره لا لعينه) (٣) انتهى .

وما أصابنا من عذاب الله ونقمته وما يحل بالمسلمين اليوم من فتن وكوارث مُهيلة إلا بظهور الزنا والربا وغيرهما من المنكرات.

\* وها هو النبي ـ عليه صلوات ربي وسلامه ـ يخبرنا عن ذلك فيقول: «إذا ظهر الزنا والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۷) وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وأقره الذهبي، وصححه المنذري في «الترغيب»: (۸/۳) حيث صدّره بـ (عن)، وقال المناوي في «فيض القدير» (٤/ ٥٠): قال العراقي (يعني في تخريج الإحياء): وإسناده صحيح، وصححه أيضًا السيوطي في «الجامع الصغير»: (٤/ ٥٠ ـ مع فيض القدير)، وكذا صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (١/ ٦٦٣، رقم ٣٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير»: (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير»: (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم (٢/ ٣٧)، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وعزاه المنذري في «الترغيب»: (٨/٣) لأبي يعلى وجود إسناده، وحسنه الألباني بشواهده في «غاية المرام»: (ص٣٠٢، رقم ٣٤٤)، و«صحيح الجامع»: (١٧٨/١، رقم ٢٧٩).

والربا ـ أعاذنا الله منه ـ من أشد وأبشع الجرائم التي عرفتها البشرية، كيف لا؟ ولم يُؤْذِنِ الله في القرآن ـ كما سبق في أول المبحث ـ عاصيًا بالحرب سوى آكله. كيف لا؟ ونبينا عَلَيْتَكِيرٌ جعل أدناه كأن ينكح الرجل أمه. بل جعله عَلَيْ أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية، كما في حديث عبد الله بن حنظلة ـ غسيل الملائكة رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «درهم ربًا يأكله الرجلُ وهو يعلمُ أَشَدُّ عند الله من ستةٍ وثلاثين زنيةً»(١).

\* وعن كعب الأحبار قال: «لأن أزْنِي ثلاثًا وثلاثين زنيةً أحبُّ إليَّ من أن آكل درهمَ ربا، يعلم الله أنَّى أكلتُهُ حين أكلتُهُ ربًا» (٢).

فدل ذلك على شدة هول الربا وعظيم عقابه، فلذا مثّل عَلَيْ عقاب فاعله بستة وثلاثين جزءًا، أي: جعل على أكل درهم من الربا أعظم عقوبة، وأشد جُرمًا عند الله من الزنا، بل من ستة وثلاثين زنية. (وإنما كان الربا أشد من الزنا لأن فاعله حاول محاربة الشارع بفعله بعقله، قال تعالى: ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٩] أي: بحرب عظيم، فتحريمه محض تعبد، وأما قبح الزنا فظاهر عقلاً وشرعًا، وله روادع وزواجر سوى الشرع، فآكل وأما قبح الزنا فظاهر عقلاً وشرعًا، وله روادع وزواجر سوى الشرع، فآكل الربا يهتك حرمة الله، والزاني يخرق جلباب الحياء، فريحه يهبُّ حينًا ثم يشكن، ولواؤه يخفق برهة ثم يقر.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد: (٥/ ٢٢٥)، ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري في «الترغيب»: (٣/ ٧)، وقد صححه حيث صدره بـ (عن)، وصححه الألباني في «غاية المرام»: (رقم ١٧٢)، و«الصحيحة»: (رقم ١٠٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد: (١٥/ ٧٠ ـ مع الفتح الرباني) بإسناد جيد كما قال المنذري في «الترغيب»: (٣/ ٧).

قال الزمخشري: وهذا على مذهب قولهم: للباطل صولة ثم يضمحل ولريح الضلالة عَصْفَةٌ ثم تَخْفت)(١).

\* وظهور الربا يُعَدُّ من أشراط الساعة الصغرى كما ذكر ذلك من كتب في أشراطها (٢)، ودليل ذلك: ما رواه ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي أنه قال: «بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر» (٣).

\* وأصبح الناس لا يبالون بأكل المال الحرام، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمِن الحلال أم من حرام»(٤).

ومن فقه الإمام البخاري يَخْلَلُهُ أنه أورد هذا الحديث تحت باب قول الله تعالى: ﴿ يَهَا يُهُا اللَّهِ عَالَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا أَضْعَنَا مُضَعَفاً أَهُ [آل عمران: ١٣٠]، أي: تحت ما يتعلق بالربا، ليبين أن أكل الربا أضعافًا مضاعفة إنما يكون عند تساهل الناس وعدم مبالاتهم بكيفية جمع المال، سواء كان من الحلال أم من الحرام.

وما أكثر أكلة الربا اليوم، الذين لا يبالون ولا يتحرون بطرق جمع المال والمكاسب فتجدهم يجمعونها بأي طريقة كانت مشروعة أم غير

 <sup>(</sup>١) «فيض القدير»: (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) كالشيخ يوسف الوابل، واسم كتابه «أشراط الساعة»: (ص١٠٨)، وهو نفيس مفيد في بابه.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الأوسط»، ورواته رواة الصحيح كما روى المنذري في «الترغيب»: (٣/٩)، وقد حسنه بتصديره له بـ (عن)، وبنحوه قال الهيثمي في «المجمع»: (١١٨/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب قول الله عز وجل: ﴿يا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لا تأكلُوا الرِّبا﴾: (٣٦٦/٤).

مشروعة. وما ذاك إلاَّ بتفشي الربا في معاملاتهم، فها هي اليوم المصارف الربوية تتصدر الطرقات، وتأتي من كل فج عميق لنشر هذه الفتن العظيمة والله المستعان.

\* وعلى كلِّ فمهما جمع المرابي من المال فإن مآله إلى قُلِّ ونقصان وفقر وذهاب للبركة، فعن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ عن النبي عَلَيْ قال: «الربا وإن كَثُرُ فإن عاقبته إلى قُلِّ»(١)، أي: (إنه وإن كان زيادة في المال عاجلاً يؤول إلى نقص ومحق آجلاً بما يفتح على المرابي من المغارم والمهالك، فهو مما يكون هباءً منثورًا ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُوا ﴾(٢) [البقرة: ٢٧٢].

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم: (۲/ ۳۷) وقال: (صحيح الإسناد)؛ وقواه المنذري بتصديره له بـ (عن) وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (۱/ ٦٦٤، رقم ٣٥٤٢).

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير»: (٤/ ٥٠).

## المبحث الرابع عقوبات آكل الربسا

توعد الله عز وجل ورسوله ﷺ المرابي بعقوبات شديدة وموبقات أليمة. ومن العلماء من حصرها بخمس عشرة عقوبة، بيد أن من ذكرها لم يستدل لها كلها، لذا سنذكر كل عقوبة ودليلها من الكتاب أو السنة إن لم يكن سبق ذكرها في المباحث الآنفة. وأما إن سبق ذكرها فنكتفي بالإشارة والتنويه إلى أنه تقدم ذلك، فها هي تلكم العقوبات:

أولاً: المرابي يصيبه الهلاك والأمراض لأن الربا من الموبقات \_ كما تقدم في الحديث \_(١).

ثانيًا: المرابي ملعون بلعنة رسول الله ﷺ - كما تقدم في الحديث \_(٢).

ثالثًا: المرابي يُرمى \_ يوم القيامة \_ بالحجارة في فيه حتى يخرج دمه \_ كما تقدم في الحديث \_ (٣).

رابعًا: المرابي ارتكب بعمله هذا كبيرة من الكبائر توجب العذاب الأليم - كما تقدم في الحديث -(٤).

<sup>(</sup>۱) (ص۲۵۹).

<sup>(</sup>۲) (ص۲٦٠).

<sup>(</sup>٣) (ص٥٩٥ ـ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) (ص ٢٦١).

خامسًا: المرابي متوعد بعدم دخول الجنة، ولعلهم استدلوا لذلك بحديث أبي هريرة عن النبي رهي قال: «أربع حق على الله أن لا يُدْخلهم الجنة، ولا يذيقهم نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه (١).

سادسًا: آكل الربا إن لم يتب منه فإنه متوعد بخلوده في النار بنص القرآن، وقد استوجب العقوبة وقامت عليه الحجة لقوله تعالى ـ لمن عاد إلى الربا بعد بلوغه نهي الله عنه ـ: ﴿ فَأُولَتَهِكَ أَصَّحَكُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. وقد تقدم كلام الذهبي في ذلك (٢).

سابعًا: المرابي فعله هذا في القبح والإجرام أعظم عند الله من عقاب ست وثلاثين زنية \_ كما تقدم \_ (٣)، وناهيك بقبح الزنا وعاقبته الوخيمة كما قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقُرُبُوا ٱلرِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنْحِسَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٢].

أثامنًا: فعل الربا نذير الخراب وباعث الدمار، وجالب الخيبة، ومسبب الفقر، والقحط ونزع البركة والرحمة، واستدلوا لذلك بحديث: «ما من قوم يظهر فيهمُ الربا إلاَّ أُخذوا بالسَّنَةِ . . . »(٤).

تاسعًا: فاعل الربا يرسل الله له الحيَّات والأفاعي تأوي إلى بطنه تغدو

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم: (۳۷/۲)، وقال: (صحيح الإسناد)، وقواه المنذري بتصديره له بـ (عن)، وقال الألباني في «ضعيف الجامع» (رقم۸٤٨): (ضعيف جدًا).

<sup>(</sup>۲) (ص۲۵۷).

<sup>(</sup>۳) (ص۲۲۱).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد: (٢٠٥/٤) بإسناد فيه نظر كما قال المنذري في «الترغيب»: (٣/٩) مع أنه صدره بـ (عن)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»: (٥/١٢٤)، والضعيفة: (رقم ١٣٣٦)، وقد تقدم معنى السنة: (ص١٦٠) في أول الفصل الثالث من الباب الأول.

وتروح لتعذبه وتهلكه وتُؤلمه، واستدلوا لذلك بحديث: «أتيتُ ليلة أسري بي، على قوم بُطُونهم كالبيوت، فيها الحيَّاتُ تُرى من خارج بُطونهم. فقلتُ: مَن هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء أكلةُ الربا»(١).

عاشرًا: فَعَلَةُ الربا يُرمون في الطريق ليمر عليهم الكفار الذين يعذبون صباح مساء، واستدلوا لذلك بحديث: «أن رسول الله على لمّا عُرج به إلى السماء، نظر في سماء الدنيا فإذا رجالٌ بطونُهم كأمثال البيوت العظام قد مالت بُطُونهم وهم مُنَضَّدُون على سَابِلَةِ آل فرعون يُوقَفُون على النار كلَّ غَدَاةٍ وعَشِيٍّ يقولون: ربنا لا تُقِم الساعة أبدًا. قلتُ: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلةُ الربا من أمتك لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس»(٢).

وقوله: «مُنَضَّدُون» أي: طُرِح بعضهم على بعض، و«السَّابلة»: المارة. أي: يتواطؤُهم آل فرعون الذين يُعرضون على النار كلَّ غداةٍ وعشيٍّ (٣).

حادي عشر: انتشار الربا من علامات قرب الساعة \_ كما تقدم في الحديث \_(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه في التجارات، باب التغليظ في الربا: (٢/ ٧٦٣، رقم ٢٢٧٣)، وقواه المنذري في «الترغيب» بتصديره له بـ (عن)، وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه»: (ص١٧٣، رقم ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه الأصفهاني كما في «الترغيب»: (٩/٣)، وقد ضعفه المنذري حيث صدره بـ (رُوى) التي تدل على التمريض والتضعيف.

<sup>(</sup>٣) «الترغيب والترهيب»: (٣/٩).

<sup>(</sup>٤) (ص٢٦٣).

ثاني عشر: يخرج المرابي من قبره للبعث مخبولاً مجنوناً، ودليلهم على ذلك حديث: «.. فمن أكل الربا بُعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط ..»(١).

ثالث عشر: يصيب آكل الربا العرج والكساح وكسر الجسم، واستدلوا لذلك بحديث: «يأتي آكل الربا يومَ القيامة مخبَّلاً يَجُرُّ شِقَيْهِ...»(٢).

المُخَبَّل: المجنون، ومعنى يَجُرُّ شِقَيْهِ، أي: وسطه، ويزحف كالمُقعد (٣).

رابع عشر: مهما كثرت أموال آكل الربا فإنها تزول بسرعة ومآلها إلى قُلَّة \_ كما تقدم في الحديث \_ (٤).

خامس عشر: فعل الربا من علامة استحقاق المسخ وزوال النعمة ونزول العذاب ودليلهم حديث: «والذي نفسي بيده ليبيتن أناسٌ من أمتي على أشرٍ (٥)، وبطرٍ (٦)، ولعبٍ ولهوٍ، فيصبحوا قردةً وخنازير: باستحلالهم

 <sup>(</sup>١) رواه الطبراني والأصفهاني كما في «الترغيب»: (٣/ ١٠)، وقد ضعفه حيث صدره بصيغة (روي) التي تدل على التمريض والتضعيف.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني والأصفهاني كما في «الترغيب»: (٣/ ١٠) للمنذري، وقد ضعفه حيث صدّره بصيغة (روي) التي تدل على التمريض والتضعيف في اصطلاحه واصطلاح المحدثين عامة.

 <sup>(</sup>۳) «لسان العرب»: (۱۱/۸۱۱)، «المصباح المنير»: (۱۱۳/۱)، «الترغيب والترهيب»:
 (۳) ۱۰ مع الحاشية).

<sup>(</sup>٤) (ص۲۳۸).

<sup>(</sup>٥) الأشر: هو البطر، وقيل: أشد البطر وهو الطغيان عند النعمة وطول الغنى، والمعنى: يبيتون على جحود وكفران النعمة وعدم شكرها. ينظر: «النهاية في غريب الحديث»: (١/١٥، ١٣٥)، «غريب الحديث» لابن الجوزي: (١/٢١)، «لسان العرب»: (٤/ ٢٠، ٦٨، ٦٩)، «المصباح المنير»: (ص١٥).

<sup>(</sup>٦) البطر: النشاط والتبختر والأشر وشدة المرح والطغيان عند النعمة وكفرانها، والمعنى: =

المحارم، واتخاذهم القَيْنَاتِ<sup>(۱)</sup>، وشربهم الخمر، وبأكلهم الربا، ولُبْسِهِم الحرير»<sup>(۲)</sup>.

هذه خمس عشرة عقوبة للمرابين (٣)، أعاذنا الله والمسلمين منها ومن كل سوء.

<sup>=</sup> يبيتون على غلو وشدة في المرح والزَّهو وغطرسة وكفران للنعمة. يُنظر: المصادر السابقة، «المعجم الوسيط»: (١/ ٦١).

<sup>(</sup>۱) القَيْنَة: الأمة مغنية أو غير مغنية، والماشطة التي تزين العرائس، وكثيرًا ما تطلق على المغنية من الإماء وجمعها قَيْنات، والمراد: المشي مع الفاجرات وإباحة المكث معهن والتمتع بهن. يُنظر: «غريب الحديث» للخطابي: (۱/ ۲۰۲، ۲۰۷)، «النهاية في غريب الحديث» لابن الجوزي: (۲/ ۲۷۵، ۲۷۷)، «المصباح المنير»: (ص ۲۷۱)، «الترغيب والترهيب»: (۳/ ۱۱)، حاشية.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائده على المسند»: (٣٢٩/٥)، وضعفه المنذري في «الترغيب»: (١١/٣) بتصديره له به (رُوي) المشعرة بالتضعيف عنده، وأما الألباني فقد قواه وحسنه بمجموع شواهده في «الصحيحة»: (٤/ ١٣٧، رقم ١٦٠٤)، وقد ذكر بعض هذه الشواهد تحت (رقم ٩٠، ٩١).

<sup>(</sup>٣) «الترغيب والترهيب»: (حاشية ٣/١٣).



|                                                         | <u> </u> |
|---------------------------------------------------------|----------|
| رَفْحُ                                                  |          |
|                                                         |          |
| معبر الأسمح لي المنجَّن ي                               |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |          |
| السيكنين النبئ الفروف يرب                               |          |
|                                                         |          |
| الفصل السادس                                            |          |
| <u></u>                                                 |          |
| فتنة القتال                                             |          |
|                                                         |          |
|                                                         |          |
|                                                         |          |
| ويشتمل على أربعة مباحث:                                 |          |
| A ALA CALA                                              | 回        |
| (المُبحث (الأول: إخباره عِلَيْهُ بفتن الاقتتال من بعده. |          |
| 14 - 4 14 14 24 2 2 2 2 2 2 AN                          |          |
| (المبحث (الثاني: فتنة اقتتال المسلمين مع الروم.         | 0        |
| (المبحث (الثالث: فتنة اقتتال المسلمين مع الترك.         |          |
| ر حبوب ريانت. فيه افتتان المستمين مع الترك.             |          |
| (المبحث الرابع: فتنة اقتتال المسلمين مع العجم.          |          |
| •                                                       |          |
|                                                         |          |
|                                                         |          |
|                                                         |          |
|                                                         |          |
|                                                         |          |
|                                                         |          |
| ·                                                       |          |
|                                                         | Ū        |
|                                                         |          |







أخبر النبي ﷺ بوقوع القتال من بعده، ومن ذلك:

١ ـ ما وقع بين الصحابة ـ رضي الله عنه ـ من المقتلة العظيمة، وهي ما تُعرف بموقعة صِفِّين (١).

فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة» (٢).

ذكر الحافظ ابن حجر كَغْلَلْتُهُ: أن المراد بالفئتين هنا هما طائفة علي ومن معه، وطائفة معاوية ومن معه (٣).

قال النووي يَخْلَلْلُهُ عند شرح هذا بالحديث ما نصه: (هذا من المعجزات، وقد جرى هذا في العصر الأول) (٤) انتهى.

<sup>(</sup>۱) صِفِّين: موضع على شاطىء الفرات من الجانب الغربي بقرب الرقة آخر تخوم العراق وأول أرض الشام. يُنظر: «معجم البلدان»: (۳/ ٤١٤)، و«تعليق الشيخ محب الدين الخطيب على العواصم لابن العربي»: (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن، باب (بدون): (٨٨/١٣، رقم٧١٢١ مع الفتح)، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة: (١٨/١٨ ـ بشرح النووي) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (٩٢/١٣).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ١٢).

فوقع الفتال بين الفريقين في المكان المعروف بـ (صفين)، وكان ذلك في شهر ذي الحجة عام ست وثلاثين من الهجرة النبوية، وقد قُتل الجم الغفير من المسلمين حتى بلغ عددهم نحو سبعين ألفًا، وقيل كانوا أكثر من ذلك، ويُقال كان بينهم أكثر من سبعين زحفًا، على ما ذكر الحافظ ابن حجر وَخَلَلْهُ (١).

وما حصل من قتال بين علي ومعاوية \_ رضي الله عنهما \_ لم يكن يريده واحد منهما، بل كان هناك من الأيدي المدسوسة في الجيشين للوشاية وإشعال نار الفتنة بين الفريقين من أهل الأهواء، مما أدى إلى معارك طاحنة خرج فيها الأمر من يد علي ومعاوية \_ رضي الله عنهما \_ فهما أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غُلبا فيما وقع، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها.

وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وَعَلَمْتُهُ (٢) وللنووي كلام نفيس في الباب حيث قال:

(واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ ليست بداخلة في هذا الوعيد<sup>(٣)</sup>. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه المحق، ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيبًا وبعضهم

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۱۳/۹۲).

<sup>(</sup>۲) «منهاج السنة»: (۲/ ۲۲٤).

 <sup>(</sup>٣) يقصد بالوعيد هنا: الحديث الذي هو بصدد شرحه في مسلم وهو: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار».

مخطئًا معذورًا في الخطأ لأنه لاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي \_ رضي الله عنه \_ هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب، ثم تأخروا عن مساعدته منهم)(١) انتهى.

هذا وقد ذهب الحافظ ابن حجر تَظَلَلُهُ إلى ما ذهب إليه النووي تَخَلَلُهُ من ترجيح أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وذكر الأدلة على ذلك (٢)، ومنها: حديث «تقتل عمَّارًا الفئة الباغية» (٣)، وعمار رضي الله عنه كان مع فريق علي، وأصحاب معاوية قتلوه كما قال الحافظ (٤).

ومن الأدلة أيضًا ما جاء عن زيد بن وهب قال: «كنا عند حذيفة فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعوا إلى أمر علي فالزموها فإنها على الحق»(٥).

وهناك أدلة أخرى ذكرها الحافظ تَخَلَّلُهُ لا يتسع المقام لذكرها فليُرجع إليها (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۱۱/۱۸).

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (٩٢/١٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن
 يكون مكان الميت من البلاء: (٢٢٣٦/٤)، وأحمد: (٣/٥، ٢٢).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (١٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البزار بإسناد جيد كما قال الحافظ في «الفتح»: (٩٢/١٣).

<sup>(</sup>٦) «الفتح»: (١٣/ ٩٢).

ولا ريب أن كلا الطائفتين تدعوان إلى الإسلام، وفي قوله ﷺ فيما تقدم \_ «دعواهما واحدة» رد على الخوارج ومن تبعهم في تكفيرهم كلا من الطائفتين كما ذكر الحافظ ابن حجر فَخَلَتْهُ (١). ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَّنَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمّاً ﴾ [الحجرات: ٩]، فسماهما من المؤمنين، بالرغم من أنهما تتقاتلان.

٢ ـ ومما أخبر به النبي عَلَيْهُ من فتن القتال من بعده، ما رواه سعيد بن زيد ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا عند النبي عَلَيْهُ فذكر فتنة فعظم أمرها: فقلنا: يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: «كلا، إن بحسبكم القتل»(٢).

ومعناه: (حسبك فعل الخير، أي: أن هذه الفتنة لو أدركتكم ليكفيكم فيها القتل، أي: كونكم مقتولين، والضرر الذي يحصلكم منها ليس إلا القتل، وأما هلاك عاقبتكم فكلا، بل يرَّحم الله عليكم هناك ويغفر لكم)(٣).

٣ ـ وكذلك أخبر عَلَيْهُ بتفرق أمته من بعده، وأنه سيقتل بعضهم بعضًا، حيث قال عَلَيْهُ في حديث طويل جاء في آخره: «... وستأتون أفنادًا يفني بعضكم بعضًا، وبين يدي الساعة مُوتان شديد ...»(١).

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۱۳/۹۲).

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود في الفتن، باب ما يرجى في القتل: (٤/ ٤٦٧، رقم ٤٦٧/٤)، وأحمد: (١/ ١٨٩) وقد سكت عليه أبو داود والمنذري وصححه الألباني في "الصحيحة": (رقم ١٣٤٦)، و"صحيح أبي داود": (٣/ ٨٠٦).

<sup>(</sup>٣) «عون المعبود»: (١١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد: (٤/ ١٠٤)، والطبراني: (٧/ ٥٩)، والحاكم: (٤/ ٤٤٧) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٠٦): (رجاله ثقات).

ومعنى (أفنادًا) أي: جماعات متفرقين، ومعناه: أنهم يصيرون فرقًا مختلفين يقتلُ بعضهم بعضًا (١).

فأخبر على أمته ستفترق من بعده ـ كما تقدم (٢) ـ وأنها ستتعرض لفتنة القتل عن طريق المعارك والحروب، وقد وقع ذلك من بعده سواء كان في عصر الصحابة كما حصل في صفين والجمل والحرة وغيرها، أم بعد عصر الصحابة.

فالحروب الطاحنة لازال رحاها يدور، ولهيبها يشتعل . . . وقد تقدم معنى المُوتان الشديد المذكور في الحديث بأنه الموت الكثير الوقوع وأن ذلك وقع في طاعون عِمْواس في خلافة عمر ـ رضي الله عنه ـ وقد هلك فيه خلائق يقرب عددهم من سبعين ألفًا في ثلاثة أيام (٣).

والحاصل: أن كل ما تقدم يدل على إخباره ﷺ بفتن القتال من بعده، وقد وقع منها ما وقع، والله أعلم بما سيقع. وقد تقدم (٤) ذكر ما يتعلق بقتل الأمة بعضها بعضًا أو قتالهم مع الكفار، إضافة إلى ما ذُكر في هذا المبحث. ولعل في ذلك كفاية، والله من وراء تحقيق الغاية.

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۳/ ۳۳۸).

 <sup>(</sup>٢) تقدم في المبحث الرابع من الفصل الثالث في فتنة التفرق والاختلاف من هذا الباب:
 (ص٠٢١٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تفصيل ذلك كله في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول من هذا الباب: (ص١١٨، ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم ذلك في منتصف المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب: (ص٨٦ ـ ٨٧)، وذلك عند شرح قوله ﷺ: "ويكثُر الهرْج».



أخبر النبي على أن الروم سيغدرون بالمسلمين، وسبب غدرهم هو موالاتهم للصليب، الذي يزعمون أن عيسى على قد صلب عليه \_ كما تقدم ذكره (١) \_ من قوله على (ستصالحون الروم صُلحًا آمنًا، فتغزون أنتم وهم عدوًا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بِمَرج ذي تُلُولٍ (٢)، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب، فيغضب رجلٌ من المسلمين فيدقّه فعند ذلك تغدر الرُّوم وتجتمع الملحمة (٣).

سبق التعريف بالروم (٤)، وأنهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهما السلام - كما قال ابن كثير كَالله (٥).

 <sup>(</sup>١) تقدم في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول: (ص١٣٥).

 <sup>(</sup>۲) المَرْجُ \_ بفتح الميم وسكون الراء المهملة \_: الأرض الواسعة ذات نبات كثير، تمرج وترعى الدواب فيه. «النهاية»: (٣١٥/٤)، «عون المعبود»: (٣٩٨/١١).

والتُّأُولُ \_ بضم التاء واللام \_: جمع تل وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل، وهو الموضع المرتفع. «عون المعبود»: (١١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول: (ص١٣٤).

<sup>(</sup>٤) سبق في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول: (ص١٣٣ ـ ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) «النهاية في الفتن»: (١/ ٩٢).

آمنًا، أي: ذا أمن، فيغزون ويُقاتلون هم والروم عدوًا من خلفهم.

أي: أن المسلمين والروم يغزون معًا عدوًّا آخرين بالمشاركة والاجتماع. بسبب الصلح الذي بينهم، أو أن المسلمين يغزون عدوهم لوحدهم، والروم يغزون عدوهم بالانفراد. والاحتمال الأول قيل هو الظاهر.

ثم أخبر على أنهم يُنصرون بعد غزوهم هذا ويغنمون الأموال ويسلمون من القتل والجرح في القتال، ثم يرجعون بعد الغزو عن عدوهم حتى ينزلوا هم والروم بِمَرْج ذي تُلولٍ أي: بموضع مرتفع فيه نبات ترعى فيه الدواب، وبعد أن ينزلوا بهذا المكان يقوم رجل من أهل النصرانية \_ وهم الأروام حينئذ \_ فيرفع الصليب الذي هو عبارة عن خشبة مربعة يدَّعون أن عيسى عَلَيْكُ وصلب على خشبة كانت على تلك الصورة، فيقول هذا الرجل الذي من الروم: غَلَب الصَّليبُ، أي: دين النصارى، قاصدًا بذلك إبطال الصلح أو مجرد الافتخار وإيقاع المسلمين في الغيظ، فحينئذٍ يغضب المسلمون فيقوم رجل منهم فيدُقُه، أي: فيكسر الصليب، فعند ذلك تَغْدِرُ الروم، أي: تقض العهد فتجمع رجالها وجيوشها، ويجتمعون للملحمة، أي للحرب (۱).

إلى هنا انتهى الحديث الذي ذكرناه وانتهى شرحه، بيد أن هناك رواية أخرى فيها زيادة وإكمال لقصة هذه الملحمة وهي بلفظ: «ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيُكرم الله تلك العِصابة بالشهادة»(٢).

<sup>(</sup>۱) «عون المعبود»: (۱۱/ ۳۹۸–۳۹۹).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في الملاحم، باب ما يذكر من ملاحم الروم: (٤/ ٤٨١ \_ ٤٨٢) رقم ٤٢٩٣)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود": (٣/ ٨٠٩، رقم ٣٦٠٨).

أي: بعد أن تغدِر الروم وتجمع رجالها للحرب، حينئذ يثور ويهوج المسلمون فيقومون مسرعين إلى أسلحتهم فيقتتلون معهم، فيكرم الله تلك العصابة، أي: جماعة المسلمين بالشهادة (١١).

هذا وقد جاء وصفهم للقتال الذي يدور ويقع بين المسلمين والروم، ففي الحديث عن يُسَيْر بن جابر (٢) قال: هَاجَتْ ريخٌ حمراءُ بالكوفةِ. فجاء رجلٌ ليس له هِجِّيرى (٣) إلاَّ: يا عبد الله بن مسعود! جاءت الساعة. قال: فقعد وكان متكئًا. فقال: إن الساعة لا تقوم، حتى لا يُقْسَم ميراثٌ، ولا يُفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا (ونحّاها نحو الشأم) فقال: عدوٌ يجمعون لأهل الإسلام (٤)، ويجمع لهم أهل الإسلام. قلتُ: الروم تعنى ؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردةٌ شديدة (٥). فيشترطُ (٢) المسلمون شُرْطَة (٧) للموت لا ترجع إلا غالبةً. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. فيفيء (٨)

<sup>(</sup>١) «عون المعبود»: (١١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُسَيْر بن جابر: وقيل ابن عمرو الكوفي، وقيل أصله: أسير، فسُهِّلت الهمزة، ورجح البخاري بأنه أسير بن عمرو، واختلفوا في نسبته، قيل: كندي، وقيل غير ذلك، كان من أصحاب ابن مسعود، وقد روى عنه وعن عمر وعلي \_ رضي الله عنهم \_، ويقال: إنه رأى النبي عَيِّر، ووثقه العجلي وابن سعد. يُنظر: «التهذيب»: (١١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، و«التقريب»: (٢١/ ٢٧٨) كلاهما لابن حجر.

<sup>(</sup>٣) (ليس له هجيري)، أي: شأنه ودأبه ذلك. والهجيري بمعنى: الهجير: الدأب والعادة.

<sup>(</sup>٤) (لأهل الإسلام)، أي: لقتالهم.

<sup>(</sup>٥) (ردة شديدة)، أي: عطفة قوية.

<sup>(</sup>٦) (فيشترط) ضبطوه بوجهين: أحدهما فيشترط، والثاني فيتشرط.

 <sup>(</sup>٧) (شرطة) طائفة من الجيش تقدم للقتال. وفي «النهاية»: (٢/ ٤٦٠) لابن الأثير: الشُّرطة أول طائفة من الجيش تشهد الوقعة.

<sup>(</sup>٨) (فيفيء)، أي: يرجع.

هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب. وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. فيقتتلون. حتى يحجز بينهم الليل. فيفيء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب. وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت. لا ترجع إلا غالبة. فيقتتلون حتى يمسوا. فيفيء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب. وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع، نهد (۱) إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدَّبرَة عليهم (۲). فيقتلون مقتلة \_ إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يُرَ مثلها \_ حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم (۳) فما يُخلِّفُهُم (۱) حتى يخرَّ ميتًا، فيتعادُّ بنو الأب (۵) كانوا مائة، فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذا سمعوا ببأس، هو أكبر من ذلك. فجاءهم الصريخ؛ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون (۲) ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون (۲)

<sup>(</sup>١) (نهد)، أي: نهض وتقدم. ومنه سُمّي النَّهد نهدًا لتقدمه الصدر.

<sup>(</sup>٢) (فيجعل الله الدبرة عليهم)، أي: الهزيمة. ورواه بعض رواة مسلم: الدائرة، وهو بمعنى الدبرة. وقال الأزهري: الدائرة هم الدولة تدور على الأعداء. وقيل: وهي الحادثة. يُنظر: «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٢٤ \_ ٢٥)، و «التذكرة»: (٢/ ٢١٨)، فمنهما شُرح ما تقدم هنا وفي حاشية الصفحة الماضية وما سيأتي من غريب هذا الحديث، خلا ما سيضاف من مصادر أخرى قريبًا في موضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) (بجنباتهم)، أي: نواحيهم. وحكى القاضي عن بعض رواتهم: بجثمانهم، أي: شخوصهم. «المراجع السابقة».

<sup>(</sup>٤) (فما يخلفهم)، أي: يجاوزهم. وحكى القاضي عن بعض رواتهم: فما يلحقهم، أي: يلحق آخرهم. «المراجع السابقة».

<sup>(</sup>٥) (فَيَتَعادَّ بنو الأب)، أي: يعد بعضهم بعضًا. «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٦) (فيرفضون)، أي: يرمون ويتركون، كما قال القرطبي في «التذكرة»: (٢/ ٢٦٩)، وفي «لسان العرب»: (٧/ ٢٥٦). الرفض: تركُكَ الشيء.

فوارس طليعة: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف أسماءهُمْ، وأَسْمَاءَ آبائهم، وألوانَ خيولِهِم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو مِنْ خَيْرِ فوارس عَلَى ظهر الأرض يومئذ أو مِنْ خَيْرِ فوارس عَلَى ظَهْرِ الأرض يومَئِذٍ»(١).

وكذلك ذكر القرطبي كَغْلَلْهُ وصفًا آخر لهذه الملحمة التي تقع بين المسلمين والروم فقال ما نصه: (وقد روي مرفوعًا في حديث فيه طول عن حذيفة: أن الله تعالى يرسل ملك الروم وهو الخامس من الهرقل يقال له: شمارة، وهو صاحب الملاحم، فيرغب إلى المهدي في الصلح، وذلك لظهور المسلمين على المشركين فيصالحه إلى سبعة أعوام فيضع عليهم الجزية عن يد وهم صاغرون فلا تبقى لرومي حرمة، ويكسرون لهم الصليب، ثم يرجع المسلمون إلى دمشق، فبينما الناس كذلك إذا برجل من الروم قد التفت فرأى أبناء الروم وبناتهم في القيود والأغلال فتعير نفسه فيرفع الصليب ويرفع صوته، فيقول: لا، من كان يعبد الصليب فلينصره، " فيقوم رجل من المسلمين فيكسر الصليب، ويقول: الله، أغلب وأنصر، فحينئذٍ يغدرون وهم أولى بالغدر، فيجمعون عند ذلك ملوك الروم في بلادهم خفية، فيأتون إلى بلاد المسلمين حيث لا يشعر بهم المسلمون، والمسلمون قد أخذوا منهم الأمن وهم على غفلة أنهم مقيمون على الصلح، فيأتون أنطاكية في اثني عشر ألف راية، تحت كل راية اثنا عشر ألف، فلا يبقى بالجزيرة ولا بالشام ولا بأنطاكية نصراني إلا ويرفع الصليب، فعند ذلك يبعث المهدي إلى أهل الشام والحجاز واليمن والكوفة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب إقبال الروم في كثرة القتل . . . : (۲۲۲۳/٤) رقم۲۸۹۹).

والبصرة والعراق، يعرفهم بخروج الروم وجمعهم ويقول لهم: أعينوني على جهاد عدو الله وعدوكم، فيبعث إليه أهل المشرق أنه قد جاءنا عدو من خراسان على ساحل الفرات، وحل بنا ما شغلنا عنك، فيأتى إليه بعض أهل الكوفة والبصرة، ويخرج إليهم المهدي، ويخرج معهم المسلمون إلى لقائهم فيلتقى بهم المهدي ومن معه من المسلمين، فيأتون إلى دمشق فيدخلون فيها فتأتي الروم إلى دمشق فيكونون عليها أربعين يومًا، فيفسدون البلاد، ويقتلون العباد، ويهدمون الديار، ويقطعون الأشجار، ثم إن الله تعالى ينزل صبره ونصره على المؤمنين فيخرجون إليهم فتشتد الحرب بينهم ويستشهد من المسلمين خلق كثير، فيا لها من وقعة ومقتلة ما أعظمها وما أعظم هولها ويرتد من العرب يومئذ أربع قبائل: سُليم ونهد وغسان وطيء، فيلحقون بالروم ويتنصرون مما يعاينون من الهول العظيم والأمر الجسيم، ثم إن الله تعالى ينزل النصر والصبر والظفر على المسلمين فيقتل من الروم مقتلة عظيمة حتى يخوض الخيل في دمائهم وتشتعل الحرب بينهم، حتى إن الحديد يقطع بعضه بعضًا، وأن الرجل من المسلمين ليطعن العلج بالسفود فينفذه وعليه الدرع من الحديد، فيقتل المسلمون من المشركين خلقًا كثيرًا حتى تخوض الخيل في الدماء، وينصر الله تعالى المسلمين، ويغضب على الكافرين، وذلك رحمة من الله تعالى لهم، فعصابة من المسلمين يومئذ خير خلق الله، والمخلصين من عبد الله ليس فيهم مارد ولا مارق ولا شارد ولا مرتاب ولا منافق، ثم إن المسلمين يدخلون إلى بلاد الروم ويكبرون على المدائن والحصون فتقع أسوارها بقدرة الله، فيدخلون المدائن والحصون ويغنمون الأموال ويسبون النساء والأطفال، ويكون أيام المهدي أربعين سنة: عشر سنين في المغرب، واثنتا

عشرة سنة بالكوفة، واثنتا عشرة بالمدينة، وستة بمكة، وتكون منيته فجأة بينما الناس كذلك إذ تكلم الناس بخروج الدجال اللعين)(١).

وقد ذكر وصف هذه الملحمة ـ أيضًا ـ العيني (٢) كَيْخَلَقْهُ بنحو ما ذكره القرطبي.

والروم عددهم كثير جدًّا، كما ورد ذلك في غير ما حديث، منها: حديث عوف بن مالك الأشجعي \_ رضي الله عنه \_ المتقدم (٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: «اعْدُدْ سِتًّا بين يَدَي السَّاعة» فذكر منها: «... ثم هُدْنَةٌ ٤٠) تكون بينكم وبين بني الأصفر (٥) فَيَغْدِرُونَ فيأتونكم تحت ثمانين غاية (٢)، تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا» (٧).

<sup>(</sup>۱) «التذكرة»: (۲/۲۷ ـ ۲٦٨). وقد رواه أبو الخطاب بن دحية من حديث حذيفة مرفوعًا كما ذكر العيني في «عمدة القاري»: (۲۲/۱۲ ـ ۲٤۲)، وأصله في مسلم كما في الرواية التي قبل هذه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «عمدة القاري»: (٢٤ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧). وأحال إخراج الحديث لأبي الخطاب بن دحية حيث قال قبل إيراده له: (وروى ابن دحية من حديث حذيفة مرفوعًا . . .) ثم ذكره . وقد تقدم الكلام عليه في الصفحة الماضية بعد المرجع السابق .

 <sup>(</sup>٣) تقدم في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول في هذا الباب:
 (ص١٣٦،١٣٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم في (ص١٣٣) أن الهدنة هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه.

<sup>(</sup>٥) بنو الأصفر: هم الروم كما تقدم (ص١٣٣) من قول القرطبي وابن حجر والعيني، وذُكر هناك سبب تسميتهم ببني الأصفر من كلام القرطبي كَظَلَمُهُ.

<sup>(</sup>٦) الغاية: هي الراية كما تقدم (ص١٣٤) من كلام القرطبي وابن حجر والعيني، وذكر هناك سبب تسميتها بذلك.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري وغيره كما تقدم تفصيله: (ص١١٨) في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول.

ومنها: حديث المستورد القرشي (١) \_ رضي الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» (٢).

هذا وجملة العدد المشار إليه في حديث عوف بن مالك \_ السابق \_ بقوله على على على على على على على على الله عشر ألفًا»: على على على على على على على على الله عشر ألفًا»: تسعمائة ألف وستون ألفًا ( . . . . . 9 ) .

ولعل أصله: ألف ألف، فَأَلْغِيَتْ كسورُه (٤).

وقد ذكر العيني كَثَلَالُهُ أن الستَّ المذكورة آنفًا في حديث عوف بن مالك \_ المتقدم \_ قد ظهر منها خمس علامات، وأما السادسة \_ آخرها \_، وهي قتال المسلمين مع الروم فلم تظهر بعد، فقال ما نصه: (هذه الست المذكورة ظهر منها الخمس . . .) وذكرها ثم قال عن السادسة التي هي قتال الروم مع المسلمين: (والسادسة لم تجيء بعد)(٥).

ركذلك أشار الحافظ بقوله: (والسادسة لم تجيء بعد) (٦)، ويعني بالسادسة قتال الروم وما يتعلق به، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «المستورد القرشي»: هو المستورد بن شداد بن عمرو القرشي الفهري، صحابي، من أهل مكة، سكن الكوفة ثم مصر وشهد فتحها، له سبعة أحاديث، منها حديثان في مسلم، توفي بالاسكندرية سنة خمس وأربعين من الهجرة. يُنظر: «الإصابة»: (۳/۳۸)، «الاستيعاب»: (۳/۳٪ - مع الإصابة)، «خلاصة تذهيب الكمال»: (۳/۳٪).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة: (١٨/ ٢٢ ـ بشرح النووي).

<sup>(</sup>٣) «التذكرة»: (٦/ ٢٦٧)، «الفتح»: (٦/ ٣٢١)، «عمدة القارى»: (١٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٥) «عمدة القاري»: (٢٢/ ٢٤٥)، وقد تقدم نص قوله: (ص١٢٤ ـ ١٢٥).

<sup>(</sup>٦) «الفتح»: (٦/ ٣٢١).

وقال المهلب (١) وَغَلَمْتُهُ: (وفيه \_ أي: في حديث عوف بن مالك المتقدم \_ أن الغدر من أشراط الساعة، وفيه شيء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها) (٢).

وأشار أيضًا ابن المنير (٣) وَخَلَلْهُ إلى أن قصة الروم لم تجتمع بعد فقال: (أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البرِّ في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد. وفيه \_ أي: في حديث عوف بن مالك المتقدم \_ بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه) (٤).

وهذا القتال الذي يكون بين المسلمين والروم إنما يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال، كما أفادته الأحاديث السالفة في هذا المبحث، وكما دلت عليه الأحاديث اللاحقة \_ الآن \_، ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح القسطنطينية (٥).

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول: (ص١٣٥).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۲/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في المطلب الرابع من المبحث الثاني من الفصل الأول في هذا الباب: (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) القسطنطينية: هي مدينة الروم، ويقال لها: قسطنطينة ـ بإسقاط ياء النسبة ـ وتُعرف اليوم بـ (اصطنبول) أو (استانبول)، وهي من مدن تركبا، وكانت تُعرف قديمًا باسم (بيزنطة) ثم لما ملك قسطنطين الأكبر ـ ملك الروم ـ بَنّى عليها سورًا وسماه قسطنطينية، وجعلها عاصمة ملكه، ولها خليج من جهة البحر يطيف بها من وجهين مما يلي الشرق والشمال، وجانباها الغربي والجنوبي في البحر. ينظر: «معجم البلدان»: (٤/ ٣٤٧ ـ ٣٤٧) بتصرف وزيادة.

\* ففي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله على الله تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق (١) فيخرجُ إليهم جيشٌ من المدينة، من خيار أهل الأرض يومئذٍ فإذا تصافُّوا قالت الروم: خَلُوا بيننا وبين الذين سُبُّوا منّا نُقاتِلُهم. فيقول المسلمون: لا. وَالله! لا تُخَلِّى بينكم وبين إخواننا. فيُقاتِلونَهُم. فينُهزم ثُلُثٌ لا يتوبُ الله عليهم أبدًا (٢) ويُقْتَلُ وبين إخواننا. فيُقاتِلونَهُم، فينُهزم ثُلُثٌ لا يتوبُ الله عليهم أبدًا (٢) ويُقْتَلُ تُعطَنطينيَة . فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علَّقوا سيوفهم بالزيتون، إذْ قسطنطينيَة . فبينما هم يقتسمون الغنائم، قد علَّقوا سيوفهم بالزيتون، إذْ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكُم في أهليكم. فيخُرُجُون. وذلك باطل. فإذا جاؤا الشَّأم خرج. فبينما هم يُعِدُون للقتال، يُسَوقُون الصفُوف، والله إذ أقيمت الصلاة. فينزل عيسى ابن مريم على . . . "الحديث (٣).

\* وعن أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله على قال: «إن فُسْطَاطَ (٤) المسلمين يـ وم الملحمة بالغُوطَـة (٥) إلى جانب مدينة يقال لهـا دِمُشـق (٦)

<sup>(</sup>۱) الأعماق ودابق: موضعان بالشام، بقرب حلب. «شرح النووي على مسلم»: (۱/ ۲۱)، «معجم البلدان»: (۱/ ۲۲۲)، (۲۲۲/۱).

<sup>(</sup>٢) لا يتوب الله عليهم أبدًا، أي: لا يلهمهم التوبة. «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ١٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب في فتح القسطنطينية . . . : (٤/ ٢٢٢١، وقر ٢٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) الفسطاط \_ بضم الفاء وكسرها \_: المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط. «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) الغُوطة ـ بضم الغين ثم واو ساكنة وطاء مهملة \_: موضع بالشام تحيط به جبال عالية وبها أنهار وأشجار متصلة، وفيها تقع مدينة دمشق. «معجم البلدان»: (٤/ ٢١٩).

 <sup>(</sup>٦) دمشق: هي قصبة الشام وجنة الأرض كما سيأتي تفصيله في المبحث الخامس في فضل
 الشام إبّان الفتن من الفصل الرابع من الباب الثاني: (ص٥٠٥).

من خير مدائن الشام»(١).

ومعناه: إن فسطاط المسلمين أي: حصنهم الذي يتحصنون به من الفتن – بعد الله سبحانه وتعالى – يوم الملحمة أي: المقتلة العظمى في الفتن بالغوطة التي هي موضع بالشام كثير الماء والشجر وهي غوطة دمشق، ولهذا قال: «إلى جانب مدينة يقال لها دمشق» وهي قصبة الشام، وسميت بذلك: لأن دماشاق بن نمرُود بن كنعان هو الذي بناها، فسُمِّيت باسمه، وكان آمن بإبراهيم عَلَيْتُ للمِّ ، وسار معه، وكان أبوه نمرود دفعه إليها لِما رأى له من الآيات.

ودمشق هي من خير مدائن الشام كما في عجز هذا الحديث، بل هي خيرها، ولا يقدح فيه (من) لأن بعض الأفضل قد يكون أفضل بدليل خبر عائشة \_ رضي الله عنه \_: «كان \_ أي النبي ﷺ \_ من أحسن الناس خلقًا» (٢)، مع كونه أحسنهم (٣). وسيأتي مزيد بيان لفضائل الشام، وأنها حصن من الفتن \_ بعد الله عز وجل \_ في آخر الرسالة \_ إن شاء الله تعالى \_ (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الملاحم، باب في المعقل من الملاحم: (٤/ ٤٨٤)، رقم ٤٢٩)، وأحمد: (١٩٧/٥)، والربعي في "فضائل الشام": (٣٨، رقم ١٥) بتخريج الألباني، والحاكم: (٤/ ٤٨٤)، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي وأقرَّه المنذري في "الترغيب": (٤/ ٦٣)، وقال الألباني في "تخريج فضائل الشام": (٣٨، الحديث ١٥) (وهو كما قالوا) وكان قد صححه في أول هذا الموضع وقبل تخريجه له فقال: (حديث صحيح) ثم خرجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفضائل، باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا: (٤/ ١٨٠٥، وقم ٢٣١٠).

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير»: (٢/ ٤٦٣)، «عون المعبود»: (١١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) سيأتي ذلك كله \_ إن شاء الله تعالى \_ في المبحث الخامس في فضائل الشام إبَّان الفتن من الفصل الرابع من الباب الثاني: (ص٥٢٧ \_ ٥٥٣).

وعلى كلِّ: فإن حديث أبي الدرداء هذا وحديث أبي هريرة الذي قبله وكذلك حديث يُسير بن جابر وحديث حذيفة ـ رضي الله عنهم جميعًا ـ في أول هذا المبحث، كلها تدل على ما ذُكر آنفًا من أن هذه الملحمة الكبرى التي تقع بين المسلمين والروم إنما يكون موقعها في الشام، وتدل أيضًا على أن المسلمين ينتصرون فيها على الروم.

وهذا كُله يكون في آخر الزمان، ويكون انتصار المسلمين على الروم في هذه الملحمة الكبرى تهيئة لفتح مدينة القسطنطينية على أيديهم، ثم يخرج الدجال بعد فتح المسلمين لها.

فهي إذًا سلسلة متتابعة الأحداث، ويسبق هذه السلسلة وهي قتال الروم ثم فتح القسطنطينية ثم خروج الدجال ـ سلسلة قبلها أيضًا، وهي عمران بيت المقدس ثم خراب يثرب، كما يدل على ذلك كله حديث معاذ ابن جبل ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «عمران بيت المقدس خرابُ يَثْرب، وخراب يثرب خُروج الملحمة، وخُروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال . . . »(۱).

ومعنى (عُمران بيت المقدس) أي: عمراته بكثرة الرجال والعقار والمال.

وعمرانه سبب خراب يثرب وهو وقت خرابها؛ لأن عمرانه يكون باستيلاء الكفار. وقيل المراد بعمران بيت المقدس: عمرانه بعد خرابه، فإنه يخرب في آخر الزمان ثم يعمره الكفار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الملاحم، باب في إمارات الملاحم: (٤٨٢/٤، رقم٤٢٩٤)، وجوَّد إسناده وحسنه ابن كثير في «النهاية في الفتن»: (١/ ٩٤)، وكذلك حسنه الألباني في «المشكاة»: (٣/ ١٤٩٤، رقم٤٢٤٥).

والأصح: أن المراد بالعمران: الكمال في العمارة أي: عمران بيت المقدس كاملاً مجاوزًا عن الحد \_ وقت خراب يثرب \_ فإن بيت المقدس لا يخرب(١).

قال النووي كَغَلَمْهُ عند شرحه لهذا الحديث: (يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب، وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة، ففي هذا كراهة تسميتها يثرب)(^).

<sup>(1) «</sup>عون المعبود»: (١١/ ٢٠٠ ـ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة»: (ص٣٤).

<sup>(</sup>٥) أي: أُمرت بالهجرة إليها، قاله الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه»: (ص١٠٥).

<sup>(</sup>٦) أي: أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها وهناك وجه آخر وهو أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها. يُنظر: «شرح النووي على مسلم»: (٩/ ١٥٤)، «غريب الحديث»: (١/ ٤٣٤) للخطابي، «شرح السنة»: (٧/ ٣٢٠) للبغوي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في الحج، باب المدينة تنفي شرارها: (٢/ ١٠٠٦، رقم ١٣٨٢).

<sup>(</sup>۸) «شرح النووي على مسلم»: (٩/ ١٥٤).

وسبب كراهيته على لهذا الاسم لأنه مأخوذ من التَّرْب، وهو فساد في كلام العرب<sup>(۱)</sup>، أو من التثريب، وهو التوبيخ والملامه، وكان النبي على له يعلى الاسم القبيح إلى الحسن<sup>(۲)</sup>.

وذكر النووي تَخْلَتُهُ: أن تسميتها في القرآن (يثرب) إنما هو حكاية عن قول المنافقين الذين في قلوبهم مرض (٣).

وأما ما يتعلق بخراب المدينة، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يدل على حدوث ذلك في آخر الزمان، قرب قيام الساعة، وأن الناس يخرجون منها بالكلية، ففي الحديث عن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله على يقول: «تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي \_ يريد عوافي السباع والطير \_ وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشًا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما»(٤).

وفي رواية: «لتُتُركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فَيْغَذّى (٥) على بعض سواري المسجد أو على المنبر » فقالوا:

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۱/ ٢٣٥)، «غريب الحديث»: (۱/ ۱۱۹) لابن الجوزي، «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة»: (ص٣٤).

<sup>(</sup>٢) «الأحاديث الواردة في فضائل المدينة»: (ص٣٤ ـ ٣٥)، ولمزيد من التفصيل في هذا الموضوع يرجع إلى هذا الكتاب فإنه نافع في بابه.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة: (١٠٧/٤)، رقم ١٨٧٤ ـ مغ الفتح)، ومسلم: (٩/ ١٦٠ ـ بشرح النووي).

<sup>(</sup>٥) يُغَدّي، أي: يبول عليها، يقال: غذي ببوله إذا ألقاه دفعة دفعة. «النهاية في غريب الحديث»: (٣٤٧/٣).

يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: «للعوافي. الطير والسباع»(١).

قال ابن كثير كَثْلَشُهُ: (والمقصود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجال، ثم تكون عامرة في زمان عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تكون وفاته بها ودفنه فيها، ثم يخرج الناس منها بعد ذلك)(٢).

وعن عوف بن مالك قال: دخل رسول الله ﷺ المسجد ثم نظر إلينا فقال: «أما والله ليدعنها أهلها مُذَلَّلَةً أربعين عامًا للعوافي. أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع»(٣).

قال الحافظ ابن حجر كَعْكَلْلهُ عقب ذكره لهذا الحديث ما نصه: (وهذا لم يقع قطعًا)(٤).

والحاصل: أنه يُستدل من هذه النصوص ومن كلام العلماء عليها أن المدينة النبوية تخرب فيخرج الناس منها بالكلية في آخر الزمان قرب قيام الساعة بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عَلَيْتَكُلِيدٌ كما تقدم من كلام أبن كثير نَخْلَللهُ والله أعلم.

هذا ما يتعلق بالسلسلة الثانية المذكورة في حديث معاذ السابق وهي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ»: (۸۸۸/۲)، وقد استشهد بهذا الحديث الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۱۸۸/٤)، وقال عقبة: (رواه جماعة من الثقات خارج الموطأ)، وأصله في «الصحيحين» كما في الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) «النهاية في الفتن»: (۱/ ۲۰۷).

 <sup>(</sup>۳) رواه عمر بن شبة بإسناد صحيح كما قال الحافظ في «الفتح»: (١٠٨/٤)، وأصله في
 «صحيح مسلم»: (٩/ ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ بشرح النووي) بنحو هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (٤/٨٠١).

(خراب يثرب) بعد أن ذكر أن عمران بيت المقدس سبب لخرابها، ثم ذكر وخراب يثرب) بعد أن ذكر أن عمران بيت المقدس سبب لخرابها، ثم ذكر والسلسلة الثالثة في الحديث وهي خروج الملحمة فقال: «... وخراب يثرب خروج الملحمة ...» أي: أن خرابها سبب لظهور الملحمة والحرب العظيمة بين أهل الشام والروم، وقيل: بين تاتار والشام. والأظهر هو الأول(١).

ثم ذكر على السلسلة الرابعة والخامسة ـ كما تقدم ـ بقوله: «وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج اللجال» أي: (لما كان بيت المقدس باستيلاء الكفار عليه وكثرة عمارتهم فيها أمارة مستعقبة بخراب يثرب، وهو أمارة مستعقبة بخروج الملحمة، وهو أمارة مستعقبة بفتح قسطنطينية، وهو أمارة مستعقبة بخروج الدجال، جعل النبي على كل واحد عين ما بعده وعبر به عنه.

وخلاصته: أن كل واحد من هذه الأمور أمارة لوقوع أما بعده وإن وقع هناك مُهْلَة) (٢٠).

هذا وقد ذكر الحافظ ابن كثير تَعْلَيْهُ أن الروم يسلمون في آخر الزمان مستنبطًا ذلك من حديث المستورد القرشي (٣) \_ رضي الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله على يقول: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» قال فبلغ ذلك عمرو بن العاصِ فقال: ما هذه الأحاديث التي تُذكر عنك إنك تقولها عن رسول الله على ققال له المستورد: قلتُ الذي سمعتُ من رسول الله على قال: فقال عمرٌو: لئن قلت ذلك، إنهم لأحلمُ الناس عند فتنةٍ، وأجبَرُ الناس عند

<sup>(</sup>۱) «عون المعبود»: (۱۱/۱۱).

<sup>(</sup>٢) «عون المعبود»: (١١/ ٤٠١)، «بذل المجهود»: (١٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته قريبًا في منتصف هذا المبحث: (ص٢٨٥).

مُصيبةٍ، وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم (١).

وفي رواية: لَئِن قلت ذلك، إن فيهم لخصالاً أربعًا: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إصابة بعد مصيبة، وأوشكُهم كرَّةً بعد فرَّةً. وخيرُهم لمسكينٍ ويتيمٍ وضعيفٍ وخامسةٌ حسنةٌ جميلةٌ وأمْنَعُهُم من ظُلم الملوك(٢).

وقد ترجم ابن كثير تَخْلُلهُ وعَنُون لهذا الحديث بقوله: (بعض خصال الروم الحسنة) ثم قال عقب الحديث ما نصه: (وهذا يدل على أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على يدي طائفة منهم كما نطق به الحديث المتقدم أنه: «يغزوها سبعون ألفًا من بني إسحاق» (٣) والروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل، فمنهم أولاد عم بني إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق، فالروم يكونون في آخر الزمان خيرًا من بني إسرائيل، فإن الدجال يتبعه سبعون ألفًا من يهود أصبهان فهم أنصار الدجال، وهؤلاء \_ أعني: الروم \_ قد مُدِحوا في هذا الحديث فلعلهم أيسلمون على يدي المسيح بن مريم، والله أعلم) (٤) انتهى كلام ابن كثير يُخْلَلْهُ.

ومما يدل \_ أيضًا \_ على ما ذكره ابن كثير كَغُلَلْهُ من أن الروم يسلمون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن . . . باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس: (٢٢٢٢/٤).رقم ٢٨٩٨).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الفتن . . . ، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن
 يكون مكان الميت: (٢٢٣٨/٤) رقم ٢٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في الفتن والملاحم»: (١/ ٩٣ ـ ٩٣).

في آخر الزمان حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ السابق (١) ـ في قتال الروم، وفيه أن الروم يقولون للمسلمين: «. . . خلُّوا بيننا وبين الذين سُبُوا منا نُقاتلهم. فيقول المسلمون: لا. والله! لا نُخلِّي بينكم وبين إخواننا. . » فالروم يظلبون من المسلمين أن يتركوهم يقاتلون الروم الذين سبوا منهم لأنهم أسلموا. فيرفض المسلمون ذلك بقولهم: «لا. والله! لا نخلي بينكم وبين إخواننا. . »، فيرنون للروم أن من أسلم منهم فهو من إخواننا لا نسلمه لأحد.

وكون غالب جيش المسلمين ممن سُبِيَ من الكفار ليس بمستغرب كما أفاد النووي كَاللهُ حيث قال ما نصه: (وهذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سُبُوا، ثم هم اليوم - بحمد الله - يَسْبُون الكفار، وقد سَبَوْهم في زماننا مرارًا كثيرة، يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفًا، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه)(٢).

ومما يُؤيد كون هذا الجيش الذي يفتح القسطنطينية من بني إسحاق، أن جيش الروم يبلغ عددهم قريبًا من ألف ألف، وبالتحديد تسعمائة ألف وستون ألفًا (٩٦٠٠٠٠) \_ كما تقدم (٣) \_، ويكون من أسلم من الروم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية كما تقدم قريبًا من قول ابن كثير ويخلس المسلمين الذي ألفي القسطنطينية كما تقدم قريبًا من قول ابن كثير

ففتح القسطنطينية \_ إذن \_ الفتح الأعظم والأخير الذي قبل خروج الدجال، يكون على يد جيش المسلمين الذي من بينه الروم الذين أسلموا.

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره وتخريجه في منتصف هذا المبحث: (ص٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) سبق ذكره وعزوه لمصدره قريبًا في منتصف هذا المبحث: (ص٢٨٤ ـ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) تقدم ذلك قريبًا في هذا المبحث (ص٢٩٢).

والذي تدل عليه الأحاديث \_ السالفة \_ أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم، وقبل خروج الدجال \_ كما سلف \_.

وهذا الفتح ـ للقسطنطينية ـ يفتحه الله للمسلمين بدون قتال، وسلاحهم فيه التكبير والتهليل.

ففي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي على قال: «سمعتم بمدينة جانب منها في البرّ وجانب منها في البحر؟» قالوا: نعم. يا رسول الله! قال: «لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفًا من بني إسحاق. فإذا جاؤها نزلوا. فلم يُقاتلوا بسلاحٍ ولم يرْمُوا بسهمٍ. قالوا: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيسقُط أحدُ جانبيها».

قال ثورٌ (١) \_ وهو أحد رواة الحديث \_ لا أعلمُه إلا قال: «الذي في البحر. ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر. فَيْفُرَّجُ لهم. فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم، إذْ جاءَهُم الصَّرِيخُ فقال: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجِعُون (٢).

والمقصود بهذه المدينة التي ذكرها النبي رَاكِيُ في أول هذا الحديث هي مدينة القسطنطينية كما نقله النووي عن القاضي عياض ـ رحمهما الله ـ (٣).

<sup>(</sup>۱) هو ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني الثقة، توفي سنة ١٣٥هـ كَثْلَيْلُهُ. «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٤٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الفتن . . . باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن
 یکون مکان المیت . . . : (۲۲۳۸/٤) رقم ۲۹۲۰).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٤٣ \_ ٤٥).

وفتح القسطنطينية بدون قتال بسلاح \_ كما نطق به هذا الحديث \_ لم يقع إلى الآن (١).

فعن أنس \_ رضي الله عنه \_ قال: «فتحُ القسطنطينية مع قيام الساعة» (٢) أي: مع قرب قيامها كما قال المباركفوري لَخَلَمْتُهُ (٣).

قال الترمذي تَخْلَللهُ بعد روايته لهذا الحديث: (قال محمود ـ أي: ابن غيلان شيخ الترمذي ـ هذا حديث غريب، والقسطنطينية هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال، والقسطنطينية قد فُتحت في زمان بعض أصحاب النبي ﷺ (٤) انتهى.

والذي يظهر - والله أعلم - أن كلام محمود هذا تَظَلَّمْهُ فيه نظر، فإن الوقائع تدل على أن القسطنطينية لم تفتح الفتح الأعظم، كما سيأتي الآن من كلام الحافظ ابن كثير، أما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدًا للفتح الأعظم كما سيأتي قريبًا من كلام الشيخ أحمد شاكر تَظَلَّمْهُ.

هذا وقد تعقب الحافظ ابن كثير كَظَّلَمْهُ كلام محمود هذا ولم يرتضيه، فقال كَظَّلَمْهُ بعد أن نقل كلامه: (هكذا قال: إنها فُتحت في زمن الصحابة، وفي هذا نظر، فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري، ولكن لم يتفق أن فتحها، وحاصرها مسلمة بن عبد الملك بن

<sup>(</sup>١) «أشراط الساعة»: (ص١٦٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في علامات خروج الدجال: (٥١٠/٤، رقم ٢٢٣٩): (صحيح الإسناد موفوف).

<sup>(</sup>٣) «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي»: (٥١٠/٤).

مروان في زمان دولتهم ولم تفتح أيضًا، ولكن صالحهم على بناء مسجد بها)(١).

وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر كَالله في هذا الموضوع فقال: (فتح القسطنطينية المُبَشَّر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل، وهو الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه، وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإن كان تمهيدًا للفتح الأعظم، ثم هي قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أن أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية، وعاهدت الكفار أعداء الإسلام، وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافر، وسيعود الفتح الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله عليه (٢).

هذا ما يتعلق بفتنة قتال الروم مع المسلمين، وإسلام طائفة منهم في آخر الزمان، وفتح القسطنطينية على أيديهم بعد إسلامهم. ولعل في هذا كفاية، والله من وراء تحقيق الغاية.

 <sup>«</sup>النهاية في الفتن والملاحم»: (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) "حاشية عمدة التفسير عن ابن كثير»: (٢/ ٢٥٦).



## ذكر العلماء في أصل الترك أقوالاً كثيرة منها:

- ١ ـ أنهم من بني قنطوراء أمة كانت لإبراهيم عَلَيْتُ ﴿ ، ولدت له أولادًا جاء من نسلهم الترك والصين .
- ٢ ـ أنهم من نسل يافث بن نوح الذي من نسله يأجوج ومأجوج، فهم بنو عمهم.
  - ٣ \_ أنهم من نسل تبع.
  - ٤ \_ أنهم من ولد أفريدون بن سام بن نوح.

وبلادهم يقال لها تركستان، وهي ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور (١).

هذا وقد جاء وصف الترك في غير ما حديث.

فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقوم الساعة حتى يُقاتِلَ المسلمون التركَ قومًا وجوهُهُم كالمَجَانِّ المُطْرَقَةِ يلبسونَ الشعرَ ويمشونَ في الشَّعْرِ»(٢)

<sup>(</sup>۱) «النهاية»: (۱۱۳/٤)، «معجم البلدان»: (۲۳/۲)، «الفتح»: (۱۲۲/۱)، «أشراط الساعة»: (ص۹۳).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة: (١٨/ ٣٧\_بشرح النووي).

وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حُمرَ الوجوه، ذُلْفَ الأُنوفِ، كأنَّ وجوهَهُمُ المَجَّالُ المُطْرَقَةُ . ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالُهُم الشَّعَرُ»(١).

والمراد بالمَجَانِّ المذكور: جمع مِجَن وهو الترس، والميم زائدة لأنه من الجُنَّة وهي السترة (٢).

وقد ضبط النووي تَخْلَبُتُهُ (المَجَّان) \_ بفتح الميم وتشديد النون \_ جمع مِجن بكسر الميم (٣).

وأما المُطْرقَة: \_ فبإسكان الطاء وتخفيف الراء \_، هذا هو الفصيح المشهور. وهي التي ألبست العقب وأطرمت به طاقة فوق طاقة.

ومعناه: تشبيه وجوه الترك في عرضها وتنور وجناتها بالترس، قد أُلبست الأطرقة.

وأما ذُلْفُ الأُنوف: \_ فهو بالذال المعجمة والمهملة، والصواب: المعجمة، وهو بضم الذال وإسكان اللام \_ جمع أُذْلُف، ومعناه: فطس الأُنوف، قصارها مع انبطاح، وقيل هو غِلَظٌ في أرنبة الأُنف، وقيل تطامن فيها، وكله متقارب (٤).

وقد وصف النبي على أولئك الترك بأنهم «يلبسون الشعر ويمشون في الشعر» ومعناه: ينتعلون الشعر كما صرح به في الرواية الأخرى \_ التي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الجهاد والسير، باب قتال الترك: (٦/ ١٢٢، رقم٢٩٢٨ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث»: (٤/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٣٦).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث»: (٢/ ١٦٥)، (٣/ ١٢٢)، و«شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٣٧).

تقدمت في أول المبحث \_ وهي: «نعالهم الشعر»(١).

قال النووي كَالله : (وقد وُجدوا في زماننا هكذا، وفي الرواية الأخرى «حُمر الوجوه» أي: بيض الوجوه مشوبة بحمرة، وفي هذه الرواية : «صغار الأعين» وهذه كلها معجزات لرسول الله ﷺ، فقد وُجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها ﷺ: «صغار الأعين، حمر الوجوه، ذُلْف الأنف، عراض الوجوه، كأن وجوههم المَجّان المُطْرَقَة، ينتعلون الشعر» فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات، وقتالهم الآن. ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين . . .)(٢).

وقد قاتل المسلمون أولئك الترك منذ عهد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، وكان ذلك في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية ـ رضي الله عنه ـ . وقد كان مشهورًا في زمن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ حديث: «اتركوا الترك ما تركوكم» (٣) . ومن وجه آخر من حديث معاوية بن خُدَيْج (٤) قال: كنت

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/ ۳۷).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «الكبير»: (٨٨٢، ٨٨٣) من حديث معاوية كما قال الحافظ في «الفتح»: (٧٠٥/٦) وسكت عليه مستشهدًا به، وحسَّنه الزرقاني في «مختصر المقاصد الحسنة: (ص٤٩)، والألباني في «الصحيحة»: (رقم ٧٧٧)، وقوَّاه العجلوني في «كشف الخفاء»: (٨/١).

<sup>(3)</sup> معاوية بن حُديج بن جفنة بن قنبر، أبو نعيم الكندي ثم السكوني: الأمير الصحابي. قائد الكتائب \_ كما نعته الذهبي \_ والي مصر، كان ممن شهد حرب (صفين) في جيش معاوية ابن أبي سفيان، ولي إمرة مصر، وتوفي بها سنة اثنتين وخمسين، وكان أعور، عاقلاً حازمًا واسع العلم، مقدامًا وهو ابن (كبشة بنت معدي كرب) الشاعرة. يُنظر: «طبقات ابن سعد»: (٧/ ٥٠٣)، «السير»: (٣/ ٣٧)، «الإصابة»: (٣/ ٢١١)، «تهذيب التهذيب»: (١٠ / ٢٠٠)، «الأعلام»: (٧/ ٢٦٠).

عند معاوية بن أبي سفيان حين جاءه كتاب عامله يُخْبِرُه أنه وقع بالترك وهزمهم، وكثر من قُتل منهم، وكثرة من غُنم، فغضب معاوية من ذلك، ثم أمر أن يكتب إليه قد فهمتُ ما ذكرتَ مما قتلْتَ وغنمتَ فلا أعْلَمَنَّ ما عُدتَ لشيء من ذلك. ولا قاتلتهم حتى يأتيك أمري. قلتُ له: لِمَ يا أمير المؤمنين؟ فقال: سمعتُ رسول الله على يقول: «لتَظْهَرَنَّ التركُ على العرب حتى تُلحقها بمنابتِ الشَّيح والقيصوم» فأكره قتالهم لذلك (١١).

قال الحافظ ابن حَجر كَثَلَّهُ وهو يصف تاريخ الترك: (وقاتل المسلمون الترك في خلافة بني أمية، وكان ما بينهم وبين المسلمين مسدودًا إلى أن فُتح ذلك شيئًا بعد شيء، وكثر السبي منهم، وتنافس الملوك فيهم لما فيهم من الشدة والبأس، حتى كان أكثر عسكر الإسلام المعتصم منهم، ثم غلب الأتراك على الملك فقتلوا ابنه المتوكل، ثم أولاده واحدًا بعد واحد، إلى أن خالط المملكة الديلم، ثم كان الملك السامانية من الترك أيضًا، فملكوا بلاد العجم، ثم غلب على تلك الممالك آل سبكتكين، ثم أل سلجوق، وامتدت مملكتهم إلى العراق والشام والروم، ثم كان بقايا أتباعهم بالشام وهم آل زنكي وأتباع هؤلاء، وهم بيت ايوب، واستكثر هؤلاء أيضًا من الترك، فغلبوهم على المملكة بالديار المصرية والشامية والحجازية.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: (۳۱۲/۱۳ ـ ۳۲۷، رقم ۷۳۷۷) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائله»: (۱/۳۱۲)، (۴۰٤/۵) وقال: (رواه أبو يعلى وفيه جماعة لم أعرفهم) وأورده الحافظ في «المطالب العالية»: (۲/۳۷، برقم ٤٥٤٥)، و «الفتح»: (۲/۰۰۷) وعزاه إلى أبي يعلى مستشهدًا به وسكت عليه.

وخرج على آل سلجوق في المائة الخامسة (الغز) فخربوا البلاد، وفتكوا في العباد، ثم جاءت الطامة الكبرى بالططر (۱) فكان خروج جنكيزخان بعد الستمائة فأسعرت بهم الدنيا نارًا خصوصًا المشرق بأسره حتى لم يبق بلد منه، حتى دخله شرهم ثم كان خراب بغداد وقتُلُ الخليفة المستعصم آخر خلفائهم على أيديهم في سنة ست وخمسين وستمائة، ثم لم تزل بقاياهم يخربون إلى أن كان أخرهم (اللنك) ومعناه: الأعرج، واسمه (تَمُر) - بفتح المثناة وضم الميم وربما أشبعت -، فطرق الديار الشامية وعاث فيها، وحرَّق دمشق حتى صارت خاوية على عروشها، ودخلن الروم والهند وما بين ذلك، وطالت مدته إلى أن أخذه الله، وتفرق بنوه البلاد، وظهر بجميع ما أوردته مصداق قوله على الله أن أخذه الله، وتفرق من سلب أمتي ملكهم» . . . وكأنه يريد بقوله: «أمتي» أمة النسب لا أمة الدعوة يعنى: العرب، والله أعلم)(۲). انتهى كلام ابن حجر.

وعلى هذا يكون النتار الذي ظهروا في القرن السابع الهجري هم من الترك، فإن الصفات التي جاءت في وصف النرك تنطبق على النتار (المغول)، وقد كان ظهورهم في زمن الإمام النووي كَاللهُ (٣) كما تقدم (١)

<sup>(</sup>١) الططر، أي: التتار. «أشراط الساعة»: (٩٧). وسيأتي قريبًا إن شاء الله في آخر هذا المبحث تفصيله في الحاشية: (ص٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (٦/ ٧٠٥).

 <sup>(</sup>٣) وُلد النووي كَثَلَمْهُ عام ١٣١هـ، وتوفي في ١٧٦هـ كما في «تذكرة الحفاظ»:
 (٤/ ١٤٧٢ ـ ١٤٧٣)، وهذه الفترة هي التي ظهر فيها التتار وقضوا على الخلافة العباسية. «أشراط الساعة»: (٩٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم في أول هذا المبحث: (ص١٠٦).

بأنهم وُجدوا في عصره بالصفات المذكورة في الحديث كلها من صغر الأعين، وحمر الوجوه . . . إلخ (١) .

وقد بوّب القرطبي وَعَلَيْهُ بابًا في سياقة الترك للمسلمين، وسياقة المسلمين لهم، وذكر فيه حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي على فسمعنا النبي على يقول: «إن أمتي يسوقها قوم عراض الأوجه، صغار الأعين، كأن وجوههم الحجف (٢) ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون (٣) كلهم من بقي منهم» قالوا: يا نبي الله! من هم؟ قال: «هم الترك» قال: «أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سوارى مساجد المسلمين».

قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي ﷺ من البلاء من أمراء الترك)(٤).

والحوادث تدل على وقوع ذلك على نحو ما ورد في هذه الرواية (٥).

وأفاد القرطبي تَخَلَقُهُ (أن الحديث يدل على خروجهم وقتالهم للمسلمين وقتلهم، وقد وقع ذلك على نحو ما أخبر ﷺ فخرج منهم في هذا

<sup>(</sup>١) «أشراط الساعة»: (٩٧) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الحجف: الترس. «النهاية في غريب الحديث»: (١/ ٣٤٥).

 <sup>(</sup>٣) يصطلمون: الاصطلام: افتعال من الصلم وهو القطع، أي: يحصدون. «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ٤١)، «عون المعبود»: (١١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد: (٣٤٨/٥)، وقال أبو الخطاب عمر بن دحية: وهذا سند صحيح. «التذكرة» للقرطبي: (٢٧٢/٢)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٣١١): (رجاله رجال الصحيح).

<sup>(</sup>٥) «عون المعبود»: (٤١٤/١١).

الوقت أنهم لا يحميهم إلا الله (١) ولا يردهم عن المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم)(٢).

ثم نقل لَخَلَلتُهُ عن أبي الخطاب عمر بن دحية لَخَلَلتُهُ ما خلاصته:

أنه في سنة سبع عشرة وستمائة خرج جيش من الترك يقال له (الططر)<sup>(۳)</sup> على المسلمين ثلاث مرات، وكان خروجهم الأخير تدميرهم بغداد، وقتلهم للخليفة والعلماء والأمراء، والفضلاء والعباد، وأنهم أوغلوا في البلاد حتى ملكوا الشام مدة يسيرة، ودخل رعبهم الديار المصرية إلى أن تصدى لهم الملك المظفر الملقب بـ (قُطْز) في معركة (عين جالوت) فكان له النصر والظفر عليهم كما كان النصر لطالوت، وتفرقت جموعهم وكفى الله المسلمين شرورهم ومروقهم (3).

هذا وقد دخل جم غفير من الترك في دين الإسلام، وحصل على أيديهم الخير الوفير للأمة الإسلامية، وقامت على عواتقهم دولة إسلامية عظمى، انطلقت منها فتوحات إسلامية، كفتح القسطنطينية عاصمة الروم، وكان هذا الفتح تهيئة وتمهيدًا للفتح الأعظم في آخر الزمان قبل خروج الدجال \_ كما تقدم تفصيله (٥) \_، ثم دخل الإسلام وانتشر إلى أوربا والشرق

<sup>(</sup>۱) هكذا في «التذكرة»: (۲/ ۲۷۳) بلفظ: «أنهم لا يحميهم إلا الله»، وأما في «عون المعبود»: (۱۱/ ٤١٥) فقد نقل عن «التذكرة» نفسها لفظة أخرى وهي: «أمم لا يحصيهم» وهي أقرب للسياق والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «التذكرة»: (۲/۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) الططر: الذي يظهر والله أعلم أن بعض العلماء يقول (النتار) بالمثناة، وبعضهم بالطاء (الططار)، وبعضهم بلا ألف فيقول (الططر) وكلها متقاربة.

<sup>(</sup>٤) «التذكرة»: (٢/٣٧٣)، «عون المعبود»: (١١/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم في منتصف المبحث السابق: (ص٢٩٨).

والغرب، وما ذاك إلا تصديقًا لما قاله المصطفى على بعد أن ذكر قتال الترك \_ كما في أول هذا المبحث (١) \_ «وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر (٢) حتى يقع فيه (٣)، والناس معادنُ، خيارهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام . . . »(٤).

والحاصل: أنه يتلخص لنا من هذا المبحث أن للعلماء في أصل الترك أقوال \_ تقدمت (٥) \_ وبلادهم تركستان، وصفاتهم صغر الأعين، حمر الوجوه، ذُلْف الأنوف عِراض الوجوه، والمراد تشبيه وجوههم في عرضها وتنوّر وجناتها بالترسة المُطرقة، وقد وجدوا في زمان الإمام النووي كَاللهُ في القرن السابع الهجري، وفيه ظهر التتار المغول \_ وهم جيش من الترك في القرن المسلمين، وعظم الخطب، واشتد الخطر، وقضى لهم من الفتك بالمؤمنين الوطر، ولم تهتد إلى دفعه بالحيل الفطر.

وقد قاتل المسلمون أولئك الترك منذ الرعيل الأول، عصر الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ في خلافة بني أمية \_ في عهد معاوية \_ رضي الله عنه \_، وأسلم كثير منهم، وأبلوا بلاءً حسنًا، وفتحوا الفتوح. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تقدم في (ص۲۹۹\_۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) لهذا الأمر: أي تولي الأمارة والحكم. «صحيح البخاري»: (٣/ ١٣١٥) بتحقيق د. مصطفى أديب البُغا.

<sup>(</sup>٣) يقع فيه: يُحمل عليه رغمًا عنه برغبة من الأمة. المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة: (٦/ ١٩٩، رقم٣٥٨٨ مع الفتح).

<sup>(</sup>٥) تقدمت أقوال العلماء في أصل الترك في أول هذا المبحث: (ص٢٩٩).



العجم: خلاف العرب، مفرد عجمي، كعربي جمعه عرب<sup>(۱)</sup>. وقد ذكرهم النبي ﷺ، وذكر أوصاف بعضهم في غير ما حديث، منها:

\* حديث أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خُوْزًا(٢) وكَرْمان (٣) من الأعاجم، حمرَ الوجوه، فُطْسَ الأُنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المَجَّان المُطْرقة، نعالهم الشعر (٤).

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۱۲/ ۳۸۰\_۳۸۲).

<sup>(</sup>٢) خُوز \_ بضم أوله وتسكين ثانيه وآخره زاي \_: بلاد خوزستان، يقال لها: الخُوز، وهي من بلاد الأهواز من عراق العجم. وقيل: الخوز صنف من الأعاجم. يُنظر: «معجم البلدان»: (٢/ ٤٠٤)، و«فتح الباري»: (٧٠٣/٦).

<sup>(</sup>٣) كَرُمان \_ بالفتح ثم السكون وآخره نون، وربما كسرت الكاف والفتح أشهر \_: وهي بلاد واسعة مشهورة ذات قرى ومدن، يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان، وجنوبها بحر فارس. قال ياقوت: وأهلها أهل سُنَّة وجماعة وخير وصلاح، وذلك بعد فتح المسلمين لها. «معجم البلدان»: (٤/٤٥٤). وينظر أيضًا «فتح الباري»: (٢/٣/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة ...: (٦/ ١٩٩، رقم ٣٥٩ - مع الفتح).

تقدم الكلام على هذه الصفات المذكورة في الحديث في مستهل المبحث السابق بما يغني عن إعادته (١).

وخُوز وكرمان: من العجم كما نطق به الحديث.

وهنا إشكال: وهو أن هؤلاء ليسوا من الترك، وقد وردت صفاتهم في هذا الحديث بنفس الصفات التي وردت في الترك في المبحث السابق ...

ورُدَّ: بأنه لا إشكال فيه، ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث ـ الوارد في صفات العجم ـ غير حديث قتال الترك، ولا مانع من اشتراك الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس، ويجتمع منهما الإنذار بخروج الطائفتين.

وقال الطيبي<sup>(٢)</sup>: (لعل المراد بهما صنفين من الترك، فإن أحد أصول أحدهما من خُوز، وأحد أصول الآخر من كَرمان)<sup>(٣)</sup>.

وقد ذهب الحافظ ابن حجر كَالله إلى أن حديث قتال العجم هذا غير حديث قتال الترك، وأنهما طائفتان أُنذر بخروجهما(٤).

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك كله: (ص٠٠٠) في أول المبحث السابق.

<sup>(</sup>٢) الطيبي: هو شرف الدين الحسن بن محمد بن عبد الله الطيبي من علماء الحديث والتفسير والبيان، وله عدة مصنفات، منها: «شرح مشكاة المصابيح»، و«شرح الكشاف»، و«الخلاصة في أصول الحديث» وغيرها.

قال عنه الحافظ ابن حجر تَخَلِقُهُ: (كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن، مقبلاً على نشر العلم، متواضعًا، حسن المعتقد) اهـ. توفي تَخَلِقُهُ سنة ٧٤٣هـ. يُنظر: «شذرات الذهب»: (١/ ١٣٧)، «كشف الظنون»: (١/ ٧٢٠)، «الأعلام»: (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>۳) «الفتح»: (۲/۳/۱)، «عمدة القارى»: (۱۹۰/۱۳).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (٦/ ٢٠٣).

ومما يعضد قول ابن حجر هذا حديث: «يوشك أن يملأ الله عز وجل أيديكم من العجم ثم يكونون أُسْدًا لا يفرون فيقتلون مقاتلكم ويأكلون فيئكم»(١).

وفي رواية لأبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «يوشك أن يكثر فيكم من العجم أُسْد لا يفرون، فيقتلون مقاتلكم ويأكلون فيئكم»(٢).

وعلى هذا: فقتال العجم من أشراط الساعة الصغرى (٣). والأوصاف التي تقدم ذكرها في الترك والعجم من صغر الأعين . . . إلخ قد جاء بعضها في بني قنطوراء (٤) الذين تناسل منهم الترك .

ففي الحديث عن النبي ﷺ قال: «... فإذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء، عراض الوجوه، صغار الأعين ... »(٥). والله أعلم.

بعد أن انتهى بنا المطاف في عرض نماذج من أسس وأصول الفتن، وكبار وأشهر البلايا والمحن، آن الأوان للشروع في الكلام على موقف

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد: (۱/٥) ورجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد»: (٧/ ٣١٠)، ورواه الحاكم بنحوه وقال: (صحيح الإسناد ولم يقرّه الذهبي).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. «مجمع الزوائد»: (٧/ ٣١١).

<sup>(</sup>٣) «أشراط الساعة»: (٩٩).

<sup>(</sup>٤) قال الخطابي: بنو قنطوراء هم الترك، يقال: إن قنطوراء اسم جارية كانت لإبراهيم \_صلوات الله عليه \_، ولدت له أولادًا جاء من نسلهم الترك. «سنن أبي داود»: (٤/ ٤٨٨ \_ ومعه معالم السنن للخطابي) وقد تقدم نحو ذلك في أول مبحث فتنة قتال الترك: (ص٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في الملاحم، باب في ذكر البصرة: (٤٨٨/٤، رقم ٤٣٠٦) وسكت عنه، وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود»: (٣٦١٨، رقم١٢٨).

المسلم من الفتن، وما يجب عليه نحوها، كي لا تزل به الأقدام وتجنح وتُغرِّر به الكتابات والأقلام، فينزلق عن الطريق، ويهوي في وادٍ سحيق، وينغمس في ظلام دامس عميق.

ثم إنه يجب على المسلم ألا يغفل هذا الميدان ومعرفته، لأن معرفة الشر تؤدي إلى الخير، فمعرفته لا لأجله وإنما لتوقيه كما قال الشاعر:

عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشرمن الخيريقع فيه

وكما قال حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ صاحب سر رسول الله على . كان الناس يسألون رسول الله على عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلتُ: يا رسول الله، إنّا كنّا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم . . . » الحديث (١).

وعنه \_ رضي الله عنه \_ قال: (تَعَلَّم أصحابي الخيرَ، وتعلَّمت الشَّرَّ) (٢). فلا يمكن للمسلم أن يحدد موقفه من الفتن إلا بعد تصورها ومعرفتها جيِّدًا، وكما قيل في القاعدة الشرعية: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره).

إذن: بعد أن ذكرنا في الباب الأول فصول ومباحث متعددة عن الفتن العظام، والمحن الجسام ناسب أن يُردف ذلك الباب بباب آخر يبين للمسلم موقفه تجاه تلك الفتن في ضوء الكتاب والسنة الصحيحة، وعلى منهج أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة على صاحبها أفضل السلام وأزكى التسليم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة . . . : (٦/ ٧١٢، رقم ٣٦٠ ٣٦ مع الفتح).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (رقم ٣٦.٧).

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\perp$ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | رَفْعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0       |
|          | = 5.00 / - 100 · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|          | عبن الرسِّع في اللَّهُ تَنْ يُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|          | السيكنين الانتيرك اليفروف كيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          | 38 2 86 4 46 . 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|          | البطب الشانبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       |
|          | ما يجب على المسلم تجاه الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          | ويشتمل على أربعة فصول:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|          | ويستمل على أربعه فطهون.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|          | (الفصل (الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          | (الفصل (الثاني: التقوى وملازئمة العبادة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|          | <del>~</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|          | (الفصل (الثالث: نزوم جماعة المسلمين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|          | State of the second of the sec |         |
|          | (الفصل (الرابع: العزلة وترك القتال في الفتنة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0       |
| -        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

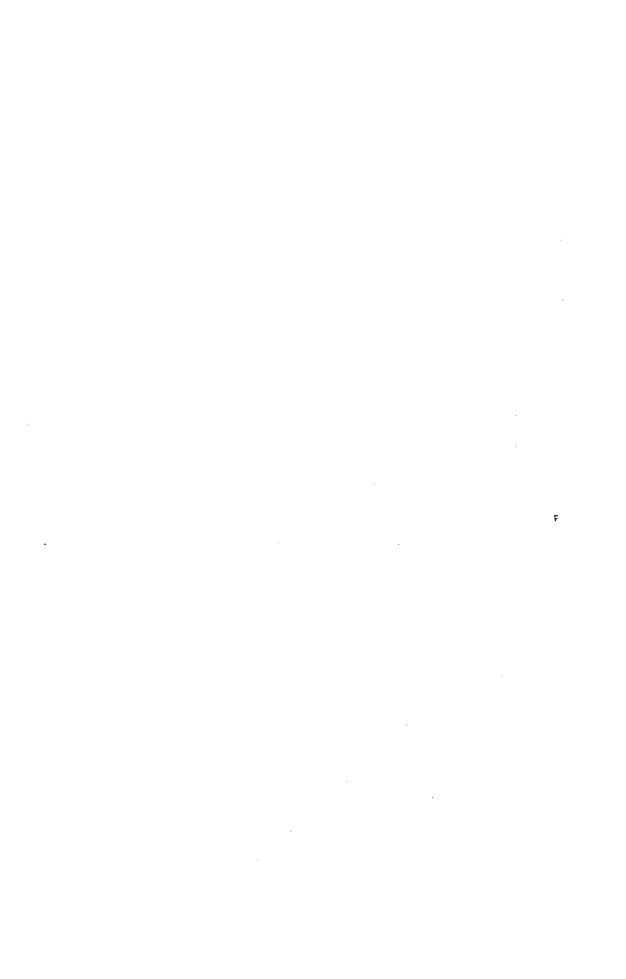





أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، بالاعتصام والتمسك بحبله المتين، بكتابه وسنة سيد المرسلين، عقيدة وشريعة، ونهاهم عن التفرق والاختلاف، وأرشدهم إلى ذكر نعمته تعالى عليهم بالألفة والمحبة التي كانت ثمرة هدايتهم للإيمان والإسلام، بعد أن كانوا أعداء متناحرين مختلفين، فألف بين قلوبهم فأصبحوا بها إخوانًا متحابين متعاونين، كما كانوا قبل نعمة الهداية إلى الإيمان على شفا جهنم لو مات أحدهم يومئذ لوقع فيها خالدًا أبدًا، وكما أنعم عليهم وأنقذهم من النار مازال يبين لهم الآيات الذالة على طريق الهداية الداعية إليه ليثبتهم على الهداية ويكملهم فيها أنها.

فالرجوع إلى الكتاب والسنة، والاعتصام بهما، في كل الأمور هو طريق الفوز والفلاح، ومسلك الهدى والنجاح، لاسيما زمن الفتن والكفاح.

إنه الاعتصام بحبل الله المتين، وصراطه المستقيم المبين. إنه طريق العصمة من التفرق والاختلاف.

<sup>(</sup>۱) «أيسر التفاسير»: (۱/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦).

قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَاكِكُ يُبَيِّنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَايِئتِهِ لِعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

والحبل: الرباط، وهو لفظ مشترك، أصله في اللغة: السبب الذي يُتَوصل به إلى البُغية والحاجة (١).

وأصل الحبل في كلام العرب ينصرف على وجوه: منها: العهد، وهو الأمان . . كان من عادة العرب أن يُخيف بعضها بعضًا في الجاهلية، فكان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ عهدًا من سيد كل قبيلة، فيأمن به مادام في تلك القبيلة، حتى ينتهي إلى الأخرى، فيأخذ مثل ذلك أيضًا، يريد به الأمان، فهذا حبل الجوار، أي: مادام مجاورًا أرضه. أو هو من الإجارة: الأمان والنُّصرة. فمعنى قول ابن مسعود: (عليكم بحبل الله) أي: عليكم بكتاب الله وترك الفرقة، فإنه أمان لكم، وعهد من عذاب الله وعقابه.

وقال الأعشى بن ثعلبة يذكر مسيرًا له:

وإذا تُجَــوِّزَهــا حِبــالُ قبيلــةٍ أَخَذَتْ من الأخرى إليك حِبَالها يريد الأمان. والحبلُ: الدَّاهية، قال كثير:

فَلا تَعْجَلي يا عَنَّ أَن تَتَفَهَّمي بِنُصْحِ أَتى الواشُون أَم بِحُبُولِ وَفِي الحديث: «بيننا وبين القوم حِبال» (٢) أي: عهود ومواثيق (٣).

<sup>(</sup>۱) «لسان العرب»: (۱۱/ ۱۳۲ ـ ۱۶۱)، «الجامع لأحكام القرآن»: (۱۰۲/٤)، «فتح القدير»: (۱/ ۳۲۷).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (۱۱/ ۱۳۵ ـ ۱۳۰)، «جامع البيان»: (۴۰/٤)، «الجامع لأحكام القرآن»: (۱۰۲/٤).

هذا وقد جاء تفسير الحبل ومعناه عن السلف ـ رحمهم الله ـ بألفاظ مختلفة ومعانٍ متقاربة متداخلة، وها هو تفصيلها:

١ ـ قيل الحبل: بمعنى العهد، فقوله تعالى: ﴿ بِحَبْلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بعهد الله،
 كما قال في الآية التي بعدها: ﴿ ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ
 ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٢]، أي: بعهد وذمة.

فالحبل هنا بمعنى العهد. وقد روى ذلك ابن جرير الطبري تَعْلَمْتُهُ بسنده إلى مجاهد وقتادة وعطاء (١)، ونقله القرطبي تَعْلَمْتُهُ عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما (٢) ـ.

٢ ـ وقيل الحبل: بمعنى القرآن. رواه ابن جرير رَحِّلَاللهم عن عبد الله بن مسعود والضحاك والشدي وقتادة، وروى ـ أيضًا ـ نحوه عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه (٣) ـ . وقد رُوي ذلك عن علي ـ رضي الله عنه - مرفوعًا في صفة القرآن: «هو حبل الله المبين، وصراطه المستقيم» (٤) . ومما يقوي هذا القول بتفسير الحبل بالقرآن ما ثبت في الحديث: «كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» (٥) .

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۱/٤).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن»: (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٣١/٤)، «المجامع لأحكام القرآن»: (١٠٢/٤)، «تفسير القرآن العظيم»: (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن: (٥/ ١٧٢، رقم ٢٩٠٦) وضعفه بقوله عقبه: (حديث غريب . . . وإسناده مجهول)، ورواه أحمد: (١١٦/١) بنحوه، وقد ضعفه أحمد شاكر والألباني أيضًا، وسيأتي تفصيله أكثر من هنا وبيان درجته في (ص٣٠٧) من هذا الفصل عند ذكر أحاديث الاعتصام.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تخريجه عند بداية ذكر أحاديث الاعتصام من هذا الفصل: (ص٣٠٣) ـ إن شاء الله ـ.

- ٣- وقيل: حبل الله هو الجماعة. رواه ابن جرير تَخَلَّلُهُ عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه (١) ـ، وروي عن غيره من وُجوه (٢).
- عن أبى العالية (٣).
  - وقيل: الحبل: الإسلام. رواه ابن جرير رَخَلَشْهُ عن ابن زيد (٤).

## والحاصل من هذه الأقوال:

أنه لا تعارض بينها، فكلها متقاربة المعنى متداخلة. (فلا تعارض بين قول من قال: حبل الله هو عهد الله، وبين من قال: إنه القرآن. فالكل حبل الله، والعهد الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة. فالقولان مؤداهما واحد بحمد الله) (٥٠).

وقد قال القرطبي كَثْلَثُهُ بعد ذكره الأقوال الآنفة الذكر في المراد بحبل الله ما نصه: (والمعنى كله متقارب مُتداخل، فإن الله تعالى يأمر بالألفة، وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة، والجماعة نجاة. ورحم الله ابن المبارك حيث قال:

إن الجماعة حبلُ الله فاعتصموا منه بِعُرْوَتِهِ الوُثْقَى لمن دانا)(٦)

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (٤/ ٣٠، ٣١)، ونقله القرطبي أيضًا في «الجامع لأحكام القرآن»: (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن»: (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان»: (٤/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٥) «تنبيه أولي الأبصار . . . »: (ص٤٨).

<sup>(</sup>٦) «الجامع لأحكام القرآن»: (٤/ ١٠٢).

هذا وقد قال ابن جرير كَظُلَّلُهُ في تفسير هذه الآية: ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبَلِ اللهِ اللهِ عَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوأً ﴾ ما نصه: (يعني بذلك جلّ ثناؤه: وتعلقوا بأسباب الله جميعًا يريد بذلك \_ تعالى ذكره \_: وتمسكوا بدين الله الذي الذي أمركم به، وعهده الذي عهده إليكم في كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر الله ..)(١).

وقال ابن كثير كَغْلَمْهُ عند تفسير قوله ﴿ وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾ ما نصه:

(أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف . . . (٢) إلى أن قال كَلْللهُ : (وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضًا وخيف عليهم الافتراق والاختلاف فقد وقع ذلك في هذه الأمة . . . )(٣).

وذكر الشوكاني تَخَلَّلُهُ عند تفسير هذه الآية أنه سبحانه: (أمرهم بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام أو بالقرآن، ونهاهم عن التفرق الناشىء عن الاختلاف في الدين)(٤)

وقد (ثنى \_ سبحانه وتعالى \_ أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم لأخراهم، بأمرهم بما فيه صلاح حالهم في دنياهم، وذلك بالاجتماع على هذا الدين، وعدم التفرق ليكتسبوا باتحادهم قوة ونماء.

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان»: (۲۰/٤).

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بموضوع الاعتصام قريبًا في هذا الفصل: (ص٣٠١\_٣٢٩) إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) «فتح القدير»: (١/ ٣٦٧).

والاعتصام: افتعال من عَصَم، وهو طلب ما يعصم، أي: يمنع. والحبل: ما يُشَدُّ به للارتقاء، أو التدلي، أو للنجاة من غَرَقٍ، أو نحوه. والكلام تمثيل لهيئة اجتماعهم والتفافهم على دين الله ووصاياه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل أُلقي إليهم من منقذ لهم من غَرَقٍ أو سقوطٍ، وإضافة الحبل إلى الله قرينة هذا التمثيل.

وقوله: ﴿ جَمِيعًا ﴾ حال، وهو الذي رجَّح إرادة التمثيل، إذْ ليس المقصود الأمر باعتصام كل مسلم في حال انفراده اعتصامًا بهذا الدين، بل المقصود الأمر باعتصام الأمة كُلِّها، ويحصل في ضمن ذلك: أمر كُلِّ واحد بالتمسك بهذا الدين، فالكلام أمر لهم بأن يكونوا على هاته الهيئة، وهذا هو الوجه المناسب لتمام البلاغة لكثرة ما فيه من المعاني . . . )(١).

هذا وقد فُسِّر الحبل المذكور في الآية بالقرآن ـ كما تقدم في أول هذا الفصل ـ وكما ثبت ذلك في حديث: «كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض» (٢)، ولا تتحقق الأخوة في الله، على منهج الله، لتحقيق منهج الله، إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، بحبل الله المتين، وبدون الاعتصام يكون كل تجمُّع تجتمع عليه الأمة تجمعًا جاهليًّا، ولا يكون هناك منهج لله تجتمع عليه أمة، إنما تكون هناك مناهج جاهلية. ولا تكون هناك قيادة راشدة في الأرض للبشرية، إنما تكون القيادة للجاهلية (٣).

فالاعتصام بالكتاب والسنة نجاة من الفتن، وعاصم من المحن، وهو

<sup>(</sup>۱) «تفسير التحرير والتنوير»: (٣/٤/٣).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه وبيان درجته في بداية ذكر أحاديث الاعتصام من هذا الفصل: (ص٣٠٣) \_ إن شاء الله تعالى \_.

<sup>(</sup>٣) في «ظلال القرآن»: (١/ ٤٤٢) بتصرف يسير.

أساس لكل عمل صالح، وركن ركين وأساس متين وحصن حصين لنجاح أعمالنا، وصلاح مساعينا.

ويجدر بنا ونحن نتحدث عن بالغ أهمية الاعتصام بتحبل الله، أن نذكر ما جاء في هذا المعنى من كلام سيد قطب كَغْلَلْلهُ حيث قال:

(فهي أخوة إذن تنبثق من التقوى والإسلام . . . من الركيزة الأولى . . . أساسها الاعتصام بحبل الله \_ أي : عهده ونهجه ودينه \_ وليست مجرد تجمع على أي تصور آخر، ولا على أي هدف آخر، ولا بواسطة حبل آخر من حبال الجاهلية الكثيرة! ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرّقُواً ﴾ . . .

هذه الأخوة المعتصمة بحبل الله نعمة يمتن الله بها على الجماعة المسلمة الأولى. وهي نعمة يهبها الله لمن يحبهم من عباده دائمًا. وهو هنا يذكرهم هذه النعمة. يذكرهم كيف كانوا في الجاهلية: ﴿أَعَدَاءً ﴾ . . . وما كان أعدى من الأوس والخزرج في المدينة أحد. وهما الحيان العربيان في يثرب (١) . يجاورهما اليهود الذين كانوا يوقدون حول هذه العداوة وينفخون في نارها حتى تأكل روابط الحيين جميعًا. ومن ثم تجد يهود مجالها الصالح الذي لا تعمل إلا فيه، ولا تعيش إلا معه. فألف الله بين قلوب الحيين من العرب بالإسلام . . . وما كان إلا الإسلام وحده يجمع هذه القلوب المتنافرة . وما كان إلا حبل الله الذي يعتصم به الجميع ، فيصبحون بنعمة الله أخوانًا ، وما يمكن أن يجمع القلوب إلا أخوة في الله ، تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية ، والثارات القبلية ، والأطماع في الله ، تصغر إلى جانبها الأحقاد التاريخية ، والثارات القبلية ، والأطماع

<sup>(</sup>۱) كانت تسمى المدينة النبوية في الجاهلية بـ (يثرب) فكره الرسول على تسميتها بهذا الاسم، وقد تقدم تفصيل ذلك بالأدلة وأقوال العلماء ـ في المبحث الثاني من الفصل السادس من الباب الأول: (ص٢٦٠ ـ ٢٦١) ـ بما يغني عن إعادته، والله أعلم.

الشخصية، والغايات العنصرية. ويتجمع الصف تحت لواء الله الكبير المتعال . . . ) (١) انتهى .

وأما قوله تعالى في آخر الآية ﴿ وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ فقد قال ابن جرير يَحْلَمُهُ في تفسيرها: (يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ وَلا تَفَرَقُوا ﴾ ولا تتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليكم في كتابه من الائتلاف والاجتماع على طاعته وطاعة رسوله ﷺ والانتهاء إلى أمره) ثم روى يَحْلَمُهُ بسنده عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَقُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ أن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة ، وقدم إليكم فيها ، وحذركموها ، ونهاكم عنها ، ورضي لكم السمع والطاعة ، والألفة والجماعة ، فارضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم ، ولا قوة إلا بالله) (٢).

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ تأكيد لمضمون: اعتصموا جميعًا، كقولهم: ذُممتَ ولم تُحْمَدَ. وهو أمر دال على طلب الاتحاد في الدين (٣).

ولقد لخص القرطبي كَثَلَّلُهُ معنى الآية على التمام فقال: (... فأوجب تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه، والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأمر بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادًا وعملًا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين، والسلامة من الاختلاف، وأمر بالاجتماع ونهي عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. هذا معنى الآية على التمام ...)(3).

<sup>(</sup>۱) في «ظلال القرآن»: (۱/٤٤٢ ـ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان»: (٤/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) «تفسير التحرير والتنوير»: (٣/ ٤/ ٣٢) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأحكام القرآن»: (٤/ ١٠٥ \_ ١٠٦).

ومن خلال كلام القرطبي تَعَلَيْهُ يظهر معنى الاعتصام والاستمساك بحبل الله المتين، وأهمية ذلك، وعدم التفرق، وأن ذلك هو الركيزة والدعامة الأولى، والقاعدة الرئيسة الأساسية في اجتماع كلمة المسلمين واتفاقها، وحصول تآلفهم، وذلك هو مفهوم النص القرآني، وهو الحل الصحيح لمأساة الفرقة ومرض الشقاق الواقع والحاصل بين المسلمين اليوم. وليُعلم أن أي قاعدة أو ركيزة أخرى لن تُفلح في اتفاق كلمة المسلمين وانتظام شتاتهم، كما عبر القرطبي تَعَلَيْهُ قبل قليل، وأن أي حل تلفيقي آخر لن يفلح ولن ينجح لحل مأساة فرقة المسلمين، ولن يدخل المسلمون بسببه في رحمة الله وفضله، ولن يهتدوا إلى الله وإلى صراطه المستقيم، إلا بالإيمان به سبحانه وتعالى والاعتصام بحبله المتين كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلّذِينِ عَامَنُوا بِاللّهِ وَاعَتَحَكُمُوا بِهِ عَلَيْ وَالْاعَتِمام بحبله المتين كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلّذِينِ عَامَنُوا بِاللّهِ وَاعَتَحَكُمُوا بِهِ عَلَيْ وَلَهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنّهُ وَفَضَلِ تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلّذِينِ عَامَنُوا بِاللّهِ وَاعَتَحَكُمُوا بِهِ عَلَيْ اللهِ وَمَعَلَمُ وَفَضَلِ وَتَعَلَيْ وَالْاعتِمام بحبله المتين كما قال ويَهْ يَعْمَا أَلَهُ وَاعَتَحَكُمُوا بِهِ عَلَيْ وَالْكُوا إِلَا الله وَلَيْ اللهِ وَاعَتَعَكُمُوا بِهِ عَلَيْ وَالْكُوا إِلَا الله وَالَمْ اللّه وَالْمَا اللّه وَالْمَا اللّه وَالْمَلْ اللّه وَالْمَا اللّه اللّه وَالْمَا اللّه وَالْمَا اللّه وَلَيْلُهُ وَالْمَا اللّه اللّه وَلَيْلُوا اللّه وَلَيْلُهُ وَلَيْلُوا اللّه اللّه وَلَيْلُهُ وَالْمَا اللّه وَلَيْلُهُ وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُهُ وَلَيْلُهُ وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْ اللّه وَلَيْلُهُ وَلَيْلُولُهُ وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُهُ وَلَيْلُهُ وَلَيْلُهُ وَلَوْلُهُ اللّه وَلَيْلُهُ وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُهُ وَلَيْلُهُ وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُولُهُ وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُهُ وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُولُهُ اللّه وَلَيْلُهُ وَلَيْلُولُهُ اللّهُ وَلَيْلُهُ اللّهُ وَلِيْلُهُ اللّهُ وَلَيْلُولُهُ وَلَيْلُهُ وَلَيْلُولُهُ وَلَيْلُولُهُ وَلَيْلُ

وها هو العلامة ابن القيم تَخْلَدُهُ يوجز لنا حقيقة الاتصال بالاعتصام فيقول: (... واتصال الاعتصام: تصحيح القصد، ثم تصفية الإرادة، ثم الحال ... فاتصال الاعتصام: مقام الإيمان ... فقد قال تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِاللّهِ هُو مَوْلِنكُو فَنِعْمَ الْمَوّلِي وَنِعْمَ النّصِيرُ ﴾ [الحج: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ شُسّنَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ شُسّنَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١]، وقال تعالى: ﴿ إِلّا الّذِينَ تَابُواْ وَاصَّلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللّهِ وَاَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلّهِ ﴾ [النساء: ١٤٦]، وقال: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِلِ اللّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: النساء: ١٤٦]،

فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولَجا وعياذ، وإسلام النفس إليه، والاستسلام له سبحانه.

والثاني: اعتصام بوحيه. وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم، ومعقولاتهم، وأذواقهم وكشوفاتهم ومواجيدهم. فمن لم يكن كذلك فهو مُنْسَلٌ من هذا الاعتصام. فالدين كله بالاعتصام به وبحبله، علمًا وعملًا، وإخلاصًا واستعانةً، ومتابعةً واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة)(١) اهـ.

هذا وقد أمر سبحانه وتعالى بالتمسك بكتابه والاعتصام به، وإقامة الصلاة فقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِالْكِئْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الصلاة فقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِالْكِئْبِ وَاقَالَى على من تمسك بكتابه المُصلّحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠]. فأثنى سبحانه وتعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع رسوله محمد ﷺ كما هو مكتوب فيه، فلذا قال: ﴿ وَالَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِاللَّهِ الْكِئْبِ ﴾ أي: اعتصموا به واقتدوا بأوامره، وتركوا زواجره، ﴿ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ اللَّصْلِحِينَ ﴾ (٢).

والعقلاء حقيقة من وصفهم الله في هذه الآية بالتمسك بكتابه، أي: يتمسكون به علمًا وعملًا، فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار، التي علمها أشرف العلوم ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون، وسرور القلوب، وأفراح الأرواح، وصلاح الدنيا والآخرة (٣).

﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه، ثم هم لا يتمسكون بالكتاب الذي درسوه، ولا يعملون به، ولا يحكمونه في تصوراتهم وحركاته؛ ولا في سلوكهم وحياتهم . . . غير أن الآية تبقى ـ من وراء ذلك التعريض \_ مطلقة ، تعطي مداولها كاملاً لكل جيل ولكل حالة .

 <sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين»: (٣/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرآن العظيم»: (٢/ ٢٦٠) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) «تيسير الكريم الرحمن»: (٢/ ١٦٩) بتصرف يسير.

إن الصيغة اللفظية: ﴿ يُمُسِّكُونَ ﴾ . . . تصور مدلولاً يكاد يحس ويرى . . . إنها صورة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة . . . الصورة التي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه وما فيه . . في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت . . فالجد والقوة والصرامة شيء ، والتعنت والتنطع والتزمت شيء آخر . . إن الجد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر ولكنها تنافي التميع! ولا تنافي سعة الأفق ولكنها تنافي الاستهتار! ولا تنافي مراعاة الواقع ولكنها تنافي أن يكون (الواقع) هو الحكم في شريعة الله! فهو الذي يجب أن يظل محكومًا بشريعة الله!

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة؛ وإقام الصلاة ـ أي: شعائر العبادة ـ هما طرفا المنهج الرباني لصلاح الحياة . . والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقرونًا إلى الشعائر يعني: مدلولاً معينًا. إذ يعني تحكيم هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة، مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس. فهما طرفان للمنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس، ولا تصلح بسواه . . والإشارة إلى الإصلاح في الآية: ﴿إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجَّرُ ٱلْمُصلِحِينَ ﴾ . . يشير إلى هذه الحقيقة . . حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملاً، وإقامة الشعائر عبادة هما أداة الإصلاح الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين.

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرفي هذا المنهج الرباني . . ترك الاستمساك الجاد بالكتاب وتحكيمه في حياة الناس؛ وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النصوص، كالذي كان يصنعه أهل الكتاب؛ وكالذي يصنعه أهل كل كتاب، حين تفتر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله . . إنه منهج متكامل . يقيم الحكم على أساس

الكتاب؛ ويقيم القلب على أساس العبادة . . ومن ثم تتوافى القلوب مع الكتاب؛ فتصلح القلوب، وتصلح الحياة .

إنه منهج الله، لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهج آخر، إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاب(١)!

هذا وقد وعد ـ سبحانه وتعالى ـ عباده المؤمنين الذين آمنوا به ربًا وإلهًا، وبرسوله نبيًا ورسولاً، واعتصموا بكتابه فعملوا به، فجمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، ـ وعدهم سبحانه ـ بأنه سيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي: يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابًا ومضاعفة ورفعًا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم ويهديهم إليه صراطًا مستقيمًا، أي: طريقًا واضحًا قصدًا قوامًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة . . . (٢).

فثمن السعادة ودخول الجنة: الإيمان بالله ورسوله ولقائه والعمل الصالح وهو التمسك بالكتاب والسنة المعبر عنه بالاعتصام (٣) في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأَللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَى يَدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ وَفَضّلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٥].

إن (الاعتصام بالله ثمرة ملازمة للإيمان به ... متى صح الإيمان، ومتى عرفت النفس حقيقة الله وعرفت حقيقة عبودية الكل له. فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم بالله وحده. وهو صاحب السلطان والقدرة وحده ... وهؤلاء يدخلهم الله في رحمة منه وفضل. رحمة في هذه الحياة الدنيا - قبل

<sup>(</sup>۱) في «ظلال القرآن»: (٣/ ١٣٨٨ ـ ١٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) «أيسر التفاسير»: (١/ ٤٩١).

الحياة الأخرى - وفضل في هذه العاجلة - قبل الفضل في الآجلة - فالإيمان هو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحيرة والقلق والشرود. كما أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة المجتمع ونظامه؛ في كرامة وحرية ونظافة واستقامة . . . حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته ، عبد الله وسيد مع كل من عداه . . . وليس هذا في أي نظام آخر غير نظام الإيمان - كما جاء به الإسلام - هذا النظام الذي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . حين يوحد الألوهية ؛ ويسوى بين الخلائق جميعًا في العبودية . وحيث يجعل السلطان لله وحده ، والحاكمية لله وحده ، فلا يخضع بشر لتشريع مثله ، فيكون عبدًا له مهما تحرر!)(١) .

\* ومن الاعتصام بالكتاب والسنة: الاستجابة لله ورسوله في الأمور كلها، صغيرها وكبيرها، وفي كل الأمكنة وجميع الأزمنة، لاسيما زمن الفتن وعند حلول المحن قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحْيِيكُمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

ففي هذه الآية (يأمر \_ تعالى \_ عباده المؤمنين، بما يقتضيه الإيمان، منهم، وهو: الاستجابة لله وللرسول، أي: الانقياد لما أمر به، والمبادرة إلى ذلك، والدعوة إليه، والاجتناب لما نهيا عنه، والانكفاف عنه، والنهي عنه.

وقوله: ﴿ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُم ۗ وصف ملازم، لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى، ولزوم طاعته، وطاعة رسوله، على الدوام. ثم حذر من عدم

<sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن»: (۲/ ۸۲۳).

الاستجابة لله وللرسول فقال: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم، فيحال بينكم وبينه، إذا أردتموه بعد ذلك، وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء، ويصرفها أنّى شاء. فليكثر العبد قوله: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»، «يا مصرف القلوب، اصرف قلبي إلى طاعتك»(١)(٢).

قال الشيخ محمد رشيد رضا(٣) كَغْلَلْهُ عند تفسيره لهذه الآية:

<sup>(</sup>۱) حدیث «یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك» بهذااللفظ أخرجه الترمذی فی الدعوات، باب ـ بدون ـ: (٥/ ٥٣٨، رقم ٣٥٢١)، وقال عقبه: (وهذا حدیث حسن)، وصححه الألبانی فی «صحیح الترمذی»: (٣/ ١٧١، رقم ٢٩٢)، ورواه أحمد: (٣/ ٣١٥)، وابن أبی عاصم فی «السنة»: (١/ ١٠٠)، وصححه محققه الألبانی: (١/ ١٠٠)، ورواه أحمد أیضًا فی موضع آخر من «مسنده»: (الألبانی: (٢/ ١٠٠)) عن أنس ـ رضی الله عنه ـ وصححه ابن كثیر تَخْلَتْهُ فی «تفسیره»: (٣/ ٢١١، ٢٥٧)، وأما لفظ «یا مصرف القلوب، اصرف قلبی إلی طاعتك» فقد أخرجه مسلم فی القدر، باب تصریف الله تعالی القلوب كیف شاء: (٤/ ٢٠٤٥، رقم ٢٠٤٥)، ولكن لفظ: «اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا علی طاعتك».

<sup>(</sup>۲) «تيسير الكريم الرحمن»: (۲/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) محمد رشيد رضا: هو محمد رشيد بن علي رضا . . . القلموني ، البغدادي الأصل ، الحسيني النسب: صاحب مجلة «المنار». من الكُتَّاب ، والعلماء . وُلد عام ١٢٨٢هـ ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) وتعلم فيها وفي طرابلس ، ثم رحل إلى مصر سنة ١٣١٥هـ . فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له ، دفن بالقاهرة عام ١٣٥٤هـ ، أشهر آثاره: مجلة «المنار» أصدر منها ٣٤ مجلدًا ، و «تفسير القرآن العظيم» وهو مطبوع بيد أنه لم يكمله ، و «تاريخ الأستاذ محمد عبده» وغيرها . ينظر: «الأعلام»: (١٢٦٢١).

(معناه إذا علمتم ما فرضناه عليكم من الطاعة، وشأن سماع التفقه من الهداية وقد دعاك الرسول بالتبليغ عن الله تعالى لما يحييكم، فأجيبوا الدعوة بعناية وهمة، وعزيمة وقوة. فهو كقوله تعالى: ﴿ خُذُواْ مَا يَاتَيْنَكُمْ بِقُوّةٍ ﴾ بعناية وهمة، وعزيمة وقوة. فهو كقوله تعالى: ﴿ خُذُواْ مَا يَاتَيْنَكُمْ بِقُوّةٍ ﴾ [البقرة: ٣٣، ٣٣] والمراد بالحياة هنا: حياة العلم بالله تعالى وسننه في خلقه وأحكام شرعه، والحكمة والفضيلة والأعمال الصالحة التي تكمل بها الفطرة الإنسانية في الدنيا، وتستعد للحياة الأبدية في الآخرة. وقيل المراد بالحياة هنا: الجهاد في سبيل الله؛ لأنه سبب القوة والعزة والسلطان. والصواب: أن الجهاد يدخل فيما ذكرنا وليس هو الحياة المطلوبة، بل هو وسيلة لتحققها، وسياج لها بعد حصولها، وقيل: هي الإيمان والإسلام، وإنما يصح باعتبار ما كان يتجدد من الأحكام وثمرته في القلوب والأعمال، وبما في الاستجابة من معنى المبالغة في الإجابة، وإلا فالخطاب للمؤمنين.

وقيل: هي القرآن، ولا شك أنه ينبوعها الأعظم، الهادي إلى سبيلها الأقوم، مع بيانه من سنة الرسول وهديه الذي أمرنا بأن يكون لنا فيه أسوة حسنة، ويدل عليه اقتران طاعته بطاعة الله تعالى)(١) انتهى

هذا وهناك آيات كثيرة يأمر الله تبارك وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله على والاعتصام بحبل الله والتمسك بهدية القويم.

ولا شك أن رسول الله على هو المبلّغ الصادق لرسالة رب العالمين إلى عباده، والمفسر الأمين لكتابه أمام الخلق، والمصدر الوحيد بعد القرآن لمعرفة العقائد والأحكام. فلأجل ذلك أوجب الله عز وجل على جميع المسلمين اتباع رسوله على نحو أربعين موضعًا من القرآن الكريم

<sup>(</sup>۱) «تفسير المنار»: (۹/ ٦٣١ - ٦٣٢).

بأساليب مختلفة ونواحي شتى . ولذلك سنور دبعضها ونكتفي به عن كلها :

\* فنجد أن الله ـ سبحانه ـ قرن طاعة رسوله بطاعته في آيات كثيرة، وذلك بأسلوب الترغيب تارة، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٢].

\* وبأسلوب الترهيب تارة أخرى نحو قوله تعالى: ﴿ قُلَ أَطِيعُوا ٱللّهَ وَالرّسُولَ ــ فَإِن تَوَلّوا فَإِنّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢]. فأشار إلى أن مخالفة الرسول كفر، وهذا محمول على ردِّ ما جاء به النبي عَلَيْهُ وتكذيبه، فأما مجرد المعصية فلا تبلغ درجة الكفر على ما هو معروف من مذهب أهل السنة والجماعة (١).

\* والله عز وجل لم يبح للمؤمنين مطلقًا أن يخالفوا حكمه أو أوامره في وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا أَن يَكُونَ لَكُمُ اَلَخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

وقد نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١].

وقد ذكر ابن كثير كَثْلَتْهُ أقوالاً كثيرة عن السلف الصالح في معنى قوله تعالى: ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِةً ﴾ منها: ما ورد عن ابن عباس قال:

<sup>(</sup>۱) «دراسات في التفسير الموضوعي»: (ص ٣١١).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرآن العظيم»: (٣/ ٤٩٠).

لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وعن الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: ﴿ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ بقول ولا بفعل (١).

\* واعتبر ـ سبحانه ـ طاعة رسوله طاعة له، واتباعه حبًّا له: ﴿ مَّن يُطِعِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحِبِبَكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

\* وأوجب \_ سبحانه \_ على المسلمين اتباعه على فيما يأمر وينهى: ﴿ وَمَا ٓءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَدُمُ عَنْهُ فَٱنتَهُوأً ﴾ [الحشر: ٧].

\* وأمر \_ سبحانه \_ بالاعتصام بالكتاب والسنة وذلك بالرد إليهما عند التنازع: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَالرَّسُولِ . . . ﴾ [النساء: ٥٩] هكذا فسره السلف(٢).

\* وحذر - سبحانه - من مخالفة أمر رسوله عَلَيْهُ: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَاكُ ٱلِيمُ ﴾ [النور: ٦٣].

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: (٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن»: (٥/ ٢٦١)، و «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٥١٨)، و «تيسير الكريم الرحمن»: (١/ ٨٩ ـ ٩٠).

\* بل جعل الله من لوازم الإيمان ألا يذهب الصحابة حيث يكونون مع رسول الله عَلَيْ دون أن يستأذنوا منه فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعُهُ عَلَىٓ أَمْ بِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَغَذِنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعُهُ عَلَىٓ أَمْ بِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَى يَسْتَغَذِنُونَ إِنَّ ٱللّهِ يَسْتَغَذِنُونَكَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَرُسُولِهِ وَاللّهُ عَنْ وَلَهُ مَا اللّهُ عَنْ وَلَهُ اللّهُ عَنْ وَلّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ عَنْ وَلّهُ اللّهُ عَنْ وَلّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ عَنْ وَلّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ عَنْ وَلّهُ وَلَهُ عَلْهُ مُ وَاللّهُ عَنْ مَا لَهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ وَلّهُ مَا اللّهُ عَنْ وَلّهُ مَا اللّهُ عَنْ وَلّهُ وَلّهُ مَا اللّهُ عَنْ وَلّهُ مُ اللّهُ عَنْ عَنْ وَلّهُ مَا اللّهُ عَنْ وَلّهُ مَا اللّهُ عَنْ وَلّهُ مَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلّهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال ابن القيم كَثَلَتْهُ: (فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يُعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذِن فيه . . . ) اهد (١).

هذا وقد حث ـ سبحانه وتعالى ـ عباده على الاستجابة لما يُدعو إليه فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمٌ لِمَا يُحَيِّيكُمٌ ﴿ (٢) [الأنفال: ٢٤].

\* كما أوجب ـ سبحانه وتعالى ـ النزول على حكمه في كل خلاف: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ ـ دُواْ فِي آ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

\* بل أخبر \_ سبحانه وتعالى \_ أن من مهمة الرسول ﷺ إيضاح الحق حين يختلف فيه الناس ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْلَلْفُواْ فِيلِهِ وَهُدُى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٦٤].

وقال تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمَّ شِرْعَةً وَمِنْهَاجُأَ ﴾ [المائدة: ٤٨]. قال

<sup>(</sup>١) «أعلام الموقعين»: (١/ ٥١ ـ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تفسير هذه الآية وما يتعلق بها بالتفصيل قريبًا: (ص٢٩٣).

ابن عباس في تفسير الآية: سنة وسبيلاً (١). وعن مجاهد وقتادة والسدي نحوه.

\* وعن الحسن في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّرَ جَعَلَنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ
 فَأَتَبِعُهَا﴾ [الجاثية: ١٨] قال: على السنة (٢).

\* وعن عطاء في قوله عز وجل: (﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ يَتَلُونَهُ حَقَّ اللَّهِ مَقَ اللَّهُ مَقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه

\* وعن الحسن في قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] قال: وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله عَيْلِيهِ (٤).

\* وعن الحسن ـ أيضًا ـ يَخْلَلْلُهُ في قوله تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «جامع البيان»: (٦/ ٢٧٠ ـ ٢٧١)، بعدة أسانيد كلها عن أبي إسحاق، ورواه أيضًا اللاكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٦٦، رقم ٦٥)، والبخاري تعليقًا في الإيمان، باب قول النبي ﷺ «بني الإسلام على خمس»: (١/ ٦٠ ـ مع الفتح) ووصل هذا التعليق عبد الرزاق في «تفسيره» بسند صحيح كما قال الحافظ في «الفتح»: (١/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٦٩، رقم٦٦) عن الحسن، ورواه الطبري في «جامع البيان»: (٦/ ٢٧١) بسند آخر عن سفيان . . . به.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «جامع البيان»: (١/ ٥٢٠) عن عطاء من طريقين، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٧٠، رقم ٦٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «جامع البيان»: (٣/ ٢٣٢) بسندين عن الحسن بنحوه، ورواه اللاكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٧٠، رقم ٦٨) واللفظ له، وذكر السيوطي في «الدر المنثور»: (١/ ١٧) أن ابن أبي حاتم رواه عن شهر بن حوشب عن الحسن.

وَٱلۡحِكُمَةَ ﴾ [البقرة: ١٢٩] قال: الكتاب: القرآن، والحكمة: السنة (١). وعن قتادة نحوه.

\* وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَءَامَنَ وَعَلَى اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

\* وعن عطاء يَخْلَمُنُهُ في قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُرُ ﴾ [النساء: ٥٩] قال: وطاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة (٣).

هذا وهناك آيات كثيرة يأمر الله تبارك وتعالى فيها بطاعة الله ورسوله والاعتصام بحبل الله والتمسك بهديه القويم. بيد أن المقام لا يتسع لحصرها، والمدة لا تسمح بذكرها وقد ذكرنا سابقًا أن من منهجنا في الرسالة الاكتفاء بالجزء عن الكل، وعدم حصر كل الآيات والأحاديث والآثار التي تتعلق بكل فصل أو مبحث، فإن هذا بحر لا سأحل له، وبر لا نهاية له، مع أننا ذكرنا جمًّا غفيرًا من الآيات في ذلك، ولعله يفي بالمقصود إن شاء الله تعالى.

وأما الأحاديث النبوية التي جاءت في هذا المعنى فهي كثيرة أيضًا، فلذا سنكتفي بذكر بعضها من التي جاء فيها التصريح بالتشديد على أهمية التمسك والاعتصام بحبل الله فمن ذلك:

\* ما جاء عن ابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٧١، رقم٠٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (رقم ٧٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «جامع البيان»: (٥/ ١٤٧ ـ ١٤٩) عن عطاء بن يسار، وأخرجه أيضًا
 الدارمي في «سننه»: (رقم ٢٢٥).

«ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاَّ كان له من أمته حواريون (١١) وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلُف من بعدهم خُلُوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون . . . »(٢) الحديث.

\* وقد بين النبي ﷺ أنه سيكون اختلاف من بعده وافتراق كثير، وأن الحق مع المتمسكين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين والمعتصمين بها.

حيث قال عنه عنه عنه عنه العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًّا، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ (٣)، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة (٤) ففي هذا الحديث كناية عن شدة ملازمة السنة والاعتصام والتمسك بها (٥).

وقد بشر النبي على المتمسكين بسنته والمعتصمين بها من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مَسَكَة من إيمان، ألا وهو الفوز بدخول الجنة. جاءت هذه البشري في

<sup>(</sup>۱) حواريون: جمع حواري وهو الناصر، أو ناصر الأنبياء. «ترتيب القاموس المحيط»: (۱) ۷۳٤/۱).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان . . . : (١/ ٧٠، رقم٥٠).

<sup>(</sup>٣) عضوا عليها بالنواجذ: أي: اجتهدوا على السنة والزموها، واحرصوا عليها، كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفًا من ذهابه وتفلته، والنواجذ بالنون والجيم والذال المعجمة \_: هي الأنياب، وقيل: الأضراس. «النهاية في غريب الحديث»: (٥/ ٢٠)، «الترغيب والترهيب»: (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة . . . : (٥/ ٤٤، رقم ٢٦٧٦) وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في «الصحيحة»: (٢/ ٦٤٧، رقم ٩٣٧).

<sup>(</sup>٥) «عون المعبود»: (٢١/ ٣٦٠) بتصرف يسير.

حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «كل أمتي يدخلون البجنة إلا من أبي». قالوا: ومن يأبي يا رسول الله؟ قال: «من أطاعتني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي»(١).

وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره ﷺ.

\* وقال ﷺ: «لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي » (٢).

وفي رواية: «لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك»(٣).

\* وقال ﷺ: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله وسنتي "(٤). وفي رواية: "...كتابُ الله حبلٌ ممدودٌ من السماء إلى الأرض... "(٥). وفي رواية: "كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به ... "(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ: (۲۱۳/۱۳، رقم ۷۲۸۰ مع الفتح).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن بطة في «الشرح والإبانة»: (ص٤٠٧)، وله شاهد عند أحمد: (٣٣٨/٢).
 ٣٧٨)، وحسنه الألباني في «المشكاة»: (٦٣/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»: (١/ ٢٦، ٢٧)، وابن ماجه في المقدمة: (ص١٦)،
 وحسَّن إسناده المنذري في «الترغيب»: (١/ ٨٨)، وصححه الألباني في تحقيقه للسنة:
 (١/ ٢٦، ٢٧) لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك في «الموطأ» بلاغًا: (٢/ ٨٩٩)، ورواه الحاكم في «مستدركه»: (١/ ٩٣) موصولاً وأصله في مسلم: (١/ ٨٩٠، رقم ١٢١٨) عن جابر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في المناقب، باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ: (٥/ ٦٦٣، رقم ٣٧٨٨). وحسنه، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»: (٣/ ٢٢٧، رقم ٢٩٨٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارمي: (٢/ ٣١٠، رقم ٣٣١٩).

كما وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والاختلاف، والأمر بالاجتماع والائتلاف والاعتصام بحبل الله المتين، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه ـ أن رسول الله على قال: "إن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثًا: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المالي (۱)، وقد ضمنت لهم العصمة قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المالي (۱)، وقد ضمنت لهم العصمة وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسَلَّمَةٌ من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه)(۲) ـ كما تقدم (۳) ـ .

فهذا الحديث العظيم دل على أهمية الاعتصام بحبل الله المتين وحصنه الحصين ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالبعد عن التفرق والاختلاف، والأسباب المؤدية إلى ذلك، فلذا أمر الله ورسوله على بعد الاعتصام بعدم التفرق ﴿ وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾.

والملاحظ في هذا الحديث أن النبي على قرن الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، بعبادة الله وعدم الإشراك به، مما يدل على أن الاعتصام وعدم التفرق غاية في الأهمية.

وقد تقدم (٣) تفصيل ذلك وإشباعه، بما يغني عن إعادته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل بغير حاجة . . . : (۳/ ١٣٤٠). رقم ١٧١٥).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٣٨٩) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في المبحث الرابع من الفصل الثالث من الباب الأول: (ص٢١٠ ـ ٢١٤).

\* قال النووي تَخْلَشُهُ في شرح هذا الحديث: (وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده، وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه، والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان، وعلى الوصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرق، فاستُعير اسم الحبل لهذه الأمور. وأما قوله و كلا تَفَرَقُوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين، وتالف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام . . .)(١) انتهى.

ومن الاعتصام بالكتاب والسنة: الأخذ بما جاء به الرسول على والانتهاء عما نهى عنه \_ كما تقدم \_ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا عَمَا نهى عنه \_ كما تقدم \_ في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَائَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا عَمَا نَهَى عَنْهُ فَٱنْكُمُ الرَّسُولُ فَحُ ذُوهُ وَمَا عَمْدُ مَا أَمْرِكُم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير، وإنما ينهى عن شر)(٢).

وكما جاء ذلك في حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»(٣).

ولابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قصة في ذلك، حيث قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله عز وجل» قال: فبلغ امرأة من بني أسد في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت، قال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله علي أن كتاب الله تعالى. فقالت: إني لأقرأ

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۱۱/۱۲).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٣٣٦ ـ ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الحج، باب فرض الحج في العمرة: (١/ ٩٧٥، رقم ١٣٣٧) بنحوه،
 وأحمد: (١/ ٥٠٨ ـ ٤٤٨، ٤٦٧، ٤٢٨، ٤٩٥، ٤٩٥).

وعن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال: كنا عند النبي على فخطً خطًا . وخطً خطين عن يمينه . وخطً خطين عن يساره . ثم وضع يده في الخطّ الأوسط فقال: «هذا سبيل الله» ثم تلا الآية: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ بِعُوَّةً وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ } [الأنعام: ١٥٣].

ومن الأحاديث التي جاء فيها التصريح بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما:

\* ما جاء عن عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: « . . . إن هذا القرآن حبل الله، والنور والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه . . . \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في اللباس، باب المتفلجات للحُسن: (١٠/ ٣٨٤، رقم ٥٩٣١ ـ مع الفتح)، ومسلم في اللباس، باب تحريم فعل الواصلة . . . : (٣/ ١٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه في المقدمة: (١/٢، رقم١١)، وابن أبي عاصم في «السنة»: (١/٧، رقم١١)، (١٣/١، رقم١١)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: (١/٧، رقم١١)، و«في ظلال الجنة في تخريج السنة»: (١/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي: (٢/ ٣١٠، رقم ٣٣١٨)، والحاكم: (١/ ٥٥٥) وقال: (صحيح الإسناد)، ثم تعقبه الذهبي بقوله: (تفرد به صالح بن عمر عنه وهو صحيح) ثم قال: (قلت: صالح ثقة خرَّج له ـ أي: مسلم لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف، وقد نقل الجزء الأول من كلام الذهبي هذا، المنذري تَخَلِّلُهُ وقوى الحديث بتصديره له بـ (عن). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (١٠/ ٤٨٢ ـ ٤٨٣).

(٢)

\* وعنه \_ رضي الله عنه \_ قال: «إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هذا الطريق، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن»(١).

\* عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «أتاني جبريل عُلَيْتُ لِقول: فقلت له: جبريل عُلَيْتُ فقال: يا محمد إن أُمَّتَك مختلفة بعدك، قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: كتاب الله تعالى، به يقصمُ الله كل جبًار، ومن اعتصم به نجا، ومن تركه هلك . . . »(٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمي: (۲/ ۳۱۰، رقم ۳۳۲).

أخرجه أحمد: (١/ ٩١٦)، والترمذي بنحوه في فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن: (٥/ ١٧٢، رقم ٢٩٠٦)، وإسناده ضعيف جدًّا، وقد ضعفه الترمذي بقوله عقبه: (حديث غريب . . . وإسناده مجهول)، وقال الشيخ أحمد شاكر كَغْلَلْتُهُ في تحقيقه لـ «مسند أحمد»: (٢/ ٨٨، رقم٤٠٤): (إسناده ضعيف جدًا)، وقال الألباني \_حفظه الله \_: (ضعيف جدًّا)، ثم ذكر له علتان فليُرجع إليهما هناك في «الضعيفة»: (٤/ ٢٥٨، رقم ١٧٧٦)، ثم رأيت أن الحافظ ابن كثير كَغْلَلْهُ ذكر الحديث في فضائل القرآن عند آخر فضل الحديث الثالث: (ص١١، ١٢) بروايتي أحمد والترمذي المشار إلى مواضعه فيهما في أعلاه، ثم قال عقب ذكره لهما: (وقصاري هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على ـ رضى الله عنه ـ وقد وَهِم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح، على أنه رُوي له شاهد عن عبد الله بن مسعود ـ رضى الله عنه ـ وقد وَهِم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح، على أنه رُوي له شاهد عن عبد الله بن مسعود \_ رضى الله عنه \_ عن النبي ﷺ ثم ذكر هذا الشاهد برواية أبي عبيد القاسم بن سلًّام في فضائل القرآن، وفيه: (... إن هذا القرآن حبل الله ... عصمة لمن تمسك به . . . ) ، وقال عقبه: (وهذا حديث غريب من هذا الوجه . . . ) \_ إلى أن قال \_: (قلت فيُحتمل ـ والله أعلم ـ أن يكون وَهِم في رفع هذا الحديث، وإنما هو من تمام كلام ابن مسعود، ولكن له شاهد من وجه آخر، والله أعلم). ثم ذكر ذلك الشاهد من رواية أبي عبيد \_ أيضًا \_ عن ابن مسعود موقوفًا عليه، وقد وجدت حديث ابن مسعود بنفس رواية =

وقد أمر النبي ﷺ بالتمسك بكتاب الله، وأخبر أن من تمسك به لن يهلك ولن يضل بعده أبدًا.

فعن أبي شريح الخزاعي (١) \_ رضي الله عنه \_ قال: خرج علينا رسول الله عنه أبي شريح الخزاعي (١) \_ رضي الله عنه فقال: «أبشروا أبشروا، أليس تشهدون ألا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قالوا: نعم. قال: «فإن هذا القرآن سببٌ طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا» (٢).

وعن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على: «ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره فقال حين يخرج: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رُزِقَ خير ذلك المخرج، وصُرِف عنه شر ذلك المخرج» (٣).

أبي عبيد الأولى التي ذكرها ابن كثير تَخْلَلْهُ وحكم عليها بالغرابة، \_وجدته\_عند الحاكم: (٥٥٥/١)، والدارمي: (٣٣١٨، رقم٣٣١٨)، وقد ذكرت طرفًا منه قبل حديثين تقريبًا، وخرجته هناك \_ أيضًا \_ وبينت درجته، وكلام العلماء فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هو أبو شريح الخزاعي الكعبي، اسمه خويلد بن عمرو، أو عكسه، وقيل عبد الرحمن ابن عمرو، وقيل: هانيء، وقيل: كعب، صحابي أسلم قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، روىن عن النبي ﷺ أحاديث، نزل المدينة ومات بها سنة ثمان وستين على الصحيح. ينظر: «الإصابة»: (١٠٢/٤)، «التقريب»: (٦٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب»: (١/ ٤٣٢، رقم ٤٨٢)، واللفظ له، وابن حبان: (١/ ٢٨٥، رقم ١٢٢ \_ مع الإحسان)، وابن أبي شيبة: (١٦٥/١٦)، وابن نصر المروزي في «قيام الليل»: (٤٤)، وعزاه المنذري في «الترغيب»: (١/ ٢٩) إلى الطبراني في «الكبير»، وقال \_ أي: المنذري \_: بإسناد جيد، وكذلك عزاه الهيثمي في «المجمع»: (١/ ١٦٩) إلى الطبراني في «الكبير» وقال: (رجاله رجال الصحيح)، وصححه الألباني \_ حفظه الله \_ في «الصحيحة»: (رقم ٧١٧)، و«صحيح الترغيب»: (١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: (١/٦٦)، وابن السني: (٢٣١، رقم٤٩١)، وإسناده ضعيف لجهالة =

ففي هذا الحديث: حث على الإيمان بالله والاعتصام به، والتوكل عليه.

ومن الاعتصام به: الاعتصام بكتابه المبين، وحبله المتين، وبسنة سيد المرسلين، وإمام الأولين والآخرين، وقدوة الخلائق أجمعين، عليه صلوات ربي وسلامه إلى يوم الدين، والله أعلم.

ومن شهد ألاً إله إلاً الله وأن محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فقد اعتصم وعصم دمه وماله إلا بحقها، وحسابه على الله، كما هو في الحديث المتواتر عن رسول الله ﷺ.

فعن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أن رسول الله على قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»(١).

وفي رواية أخرى جاء فيها التصريح بأن من فعل ما ذكر في الحديث من الشهادتين وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، فقد اعتصم وعصم دمه وماله

الرجل الذي رواه عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ وذكره المنذري في «الترغيب»: (٢/ ٤٥٨) وقال: (رواه أحمد عن رجل لم يسمه عن عثمان وبقية رواته ثقات) مع أنه صدره بـ (عن) التي تدل على تقويته في اصطلاحه كما ذكر في مقدمته للترغيب، وقال نحوه الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (١/ ١٢٨)، وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر تَصَلَقُهُ في تحقيقه للمسند: (١/ ٤٧١، رقم ٤٧١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الإيمان، باب ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلُّوا سبيلهم﴾: (۱/ ٩٤ ـ ٩٥، رقم ١٢٥ ـ مع الفتح)، ومسلم في الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله: (١/ ٥٠، رقم ٢١، ٢٢).

...، وهي من حديث معاذ بن جبل ـ رضي الله عنه ـ وفيها: «... فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله (1).

وهذا الحديث متواتر كما قال السيوطي تَخْلَلْهُ (٢) فقد ورد عن جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة \_ رضي الله عنهم جميعًا \_ وبألفاظ متقاربة (٣).

هذا وقد أمر النبي ﷺ بطاعته \_ كما تقدم (٤) \_ وأوصى بكتاب الله تعالى، وبإحلال حلاله وتحريم حرامه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد: (۲۲/۵)، وفي سنده شهر بن حوشب قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲۲۹): (صدوق كثير الإرسال والأوهام)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (۵/ ۲۷۶) وقال: (رواه أحمد والبزار والطبراني باختصار وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، وقد يُحسَّن حديثه)، وشهر بن حوشب يمكن أن يُستشهد به، لأن ضعفه من جهة سوء حفظه، فهو سيء الحفظ على صدقه، فمثله يستشهد به كما قال الألباني في «الصحيحة»: (۲/ ۱۰۱)، (۱/ ۲۰۹)، فيكون الحديث حسنًا والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «المجامع الصغير»: (٢/ ١٨٩ ـ مع فيض القدير).

<sup>(</sup>٣) «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: (رقم ٤٠٧ ـ ١١١).

<sup>(</sup>٤) تقدم ذلك قريبًا في بداية ذكر أحاديث الاعتصام من هذا الفصل: (ص٣٣٦ ـ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الطبراني في «الكبير»، ورواته ثقات كما قال المنذري في «الترغيب»: (١/ ٠٨٠)، وبنحوه قال الهيثمي في «المجمع»: (١/ ١٧٠)، ورواه أيضًا تمَّام في «الفوائد» كما في «الصحيحة»: (رقم ١٤٧٢)، وقد صححه ما أي: الألباني ما في «صحيح الترغيب»: (١/ ٢١).

فهذه وصية نافعة جامعة منه ﷺ بطاعته ووصية بكتاب الله تعالى، كيف لا؟ وكلامه ـ سبحانه وتعالى ـ خير الكلام، وكتابه أحسن الحديث وخيره، وهدي نبيه ﷺ خير الهدي.

\* فعن جابر \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ، وشر الأمور محدثاتها، وكلَّ بدعةٍ ضلالة»(١).

فالاعتصام بالكتاب والسنة فوز وفلاح، والتمسك بهما نجاة ونجاح، والإعراض عنهما وتركهما هلاك وضياع.

\* وعن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله على: «ألا إني أوتيْتُ القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته (٢) يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإن ما حرم رسول الله على كما حَرَّمَ الله . . . "(٣).

\* وعن جابر \_ رضي الله عنه \_ عن النبي عَلَيْهُ قال: «والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني، لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيًّا وأدرك نبوتي لاتبعني (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة: (٢/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>۲) الأريكة: السرير. «معالم السنن» للخطابي مع «سنن أبي داود»: (٥/ ١٠).

 <sup>(</sup>۳) رواه أبو داود في السنة، باب في لزوم السنة: (٥/ ١٠) بسند صحيح كما قال الألباني في
 «المشكاة»: (١/ ٥٨)، وقد صححه في «صحيح أبي داود»: (٣/ ٨٧٠، ٨٧١).

 <sup>(</sup>٤) رواه الدارمي: (١/ ٩٥)، وفي سنده ضعف، ولكن الحديث حسن لكثرة طرقه كما قال
 الألباني في «المشكاة»: (١/ ٦٣).

هذا وهناك أحاديث أُخَر تأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما، والعض عليهما بالنواجذ، ولعل فيما ذُكِر كفاية، وكما قيل: ما لا يُدرك كله لا يُترك جلّه وقد حاولنا ذكر معظم الأحاديث الدالة على الاعتصام والآمرة به سواء كانت صريحة الدلالة على ذلك، أو فيها إشارة إليه.

وأما الآثار الواردة في ذلك عن السلف الصالح ـ رحمهم الله ورضي عنهم ـ فقد ورد منها كوكبة زاخرة بذلك، ووصايا جامعة نافعة تدل المسلم وتنير له الطريق نحو ربه عز وجل، وقد حاولت جمع ما أمكنني جمعه من تلك الآثار فيما يتعلق بموضوعنا هذا عن الاعتصام فظفرت بحمد الله وتوفيقه على عدد كثير وجملة غفيرة من تلك الآثار المأثورة عن السلف الصالح ـ رضي الله عنه ـ وهي تحث على لزوم الاعتصام بالكتاب والسنة، وتحذر من مخالفتهما، ومن ذلك:

« ما جاء عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: (السنة هي حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله)<sup>(۱)</sup>.

\* ويقول عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_: (. . . إن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله)(٢).

وذلك أن من تمسك بالسنة واتبع الأثر فهو متمسك بالعروة الوثقى، وأهل السنة كذلك<sup>(٣)</sup>.

\* وقال أُبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ) (عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله،

<sup>(</sup>١) «الشرح والإبانة»: (ص١٢٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿سنن الدارمي»: (١/ ٤٩)، «شرح السنة»: (١/ ٢٠٢) للبغوي.

<sup>(</sup>٣) «مفهوم أهل السنة والجماعة . . . »: (ص٨٠) بتصرف.

فتمسه النار أبدًا، وإن اقتصادًا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة)(١).

\* وكان عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ يقبل الحجر الأسود ويقول: (إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله عنه \_ ويقبلك ما قبلتك)(٢). فدل هذا على شدة اتباع الصحابة \_ رضي الله عنه \_ للنبي على وحرصهم على الاعتصام بالكتاب والسنة.

\* هذا وقد أوصى \_ رضي الله عنه \_ بالوقوف عند قبول ظاهر الشريعة ،
 واتباعها من غير تفتيش عن الشبه ، وتنقير عن أهل الزيغ والأهواء .

\* فعن عمر بن عبد العزيز كَاللهُ يَنميه (٣) إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه \_ أنه قال: (تُركتم على الواضحة، ليلُها كنهارها، وكونوا على دين الأعراب وغِلْمان الكُتَّاب)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في «الزهد»: (۲/ ۲۱ \_ ۲۲)، وأبو نعيم في «الحلية»: (۱/ ۲۵۲ \_ ۲۵۳)، والبغوي (۱/ ۲۵۳)، والبغوي في «شرح السنة»: (۱/ ۲۰۸).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الحج، باب ما ذُكر في الحجر الأسود: (۳/ ٥٤٠)، رقم ١٥٩٧ ـ مع الفتح)، ومسلم في الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف: (۲/ ٩٢٥)، رقم ١٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) يَنميه: نميتُ الشيء أنميه إليه، إذا أسندته إليه ورفعته. «النهاية في غريب الحديث»: (٥/ ١٢١)، «جامع الأصول»: (١/ ٢٩٣) وهنا يرفع عمر بن عبد العزيز كَظَلَّلُهُ هذا القول ويسنده إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ.

<sup>(</sup>٤) هكذا ذكره في «جامع الأصول»: (١/ ٢٩٢ ــ ٢٩٣) ولم يخرجه، وقد تقدم عند ذكر أول أحديث هذا الفصل: (ص٣٣٧ ـ ٣٣٩) من حديث العرباض بن سارية وغيره مرفوعًا مع تخريجه.

ومعنى (الواضحة): البيّنة، وهي صفة لمحذوف، تقديره: على الملة الواضحة الظاهرة (١) وأراد بقوله ـ رضي الله عنه ـ: (كونوا على دين الأعراب وغلمان الكتّاب) الوقوف عند قبول ظاهر الشريعة، واتباعها من غير تفتيش من الشبه وتنقير عن أهل الزيغ والأهواء، ومثله قوله: (عليكم بدين العجائز)(١).

\* وهذا أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ يقول: (إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله ﷺ يطيقه. إن الله اصطفى محمدًا على العالمين وعصمه من الآفات. وإنما أنا متبع ولست بمبتدع. فإن استقمت فتابعوني، وإن زغت فقوّموني)(٢).

\* وعن على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ قال: (تُرِكْتُم على الجادَّة: منهج عليه أُم الكتاب) $^{(7)}$ .

\* وعن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال: أتيت رسول الله ﷺ في رهط من مزينة ، فبايعناه ، وإن قميصه لمُطْلَقُ الإزرار ، قال: فبايعته ثم أدخلت يدي في جَيْبِ قميصه فمسَسْت الخاتم ، قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنَهُ قطُّ إلا مُطْلِقَيْ أزرارهُما في شتاء ولا حر ، ولا يُزرِّران أزرَارَهُما أبدًا (٤) . وقد أورد هذا الحديث المنذري وَخَلَيْلُهُ تحت باب الترغيب في اتباع الكتاب

<sup>(</sup>۱) «جامع الأصول»: (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>۲) «الطبقات الكبرى»: (۳/ ۲۱۱) لابن سعد بنحوه.

 <sup>(</sup>٣) رواه رزين كما في «قطف الثمر»: (ص١٦٥)، وذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»:
 (١/ ٢٩٣) وسكت عليه ولم يخرجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في اللباس، باب في حل الإزرار: (٣٤٣/٤، رقم ٤٠٨٢) واللفظ له، وابن ماجه في اللباس، باب حل الإزار: (١١٨٤/٢ ـ ١١٨٥، رقم ٣٥٧٨) مختصرًا، وصححه المنذري في «الترغيب»: (١/ ٨١ ـ ٨٢)، والألباني في «صحيح الترغيب»: (١/ ٢٢).

والسنة (۱)، وقد دل على شدة اعتصام الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ بالكتاب والسنة وحرصهم على اتباعها والتمسك بهما في كل الأمور كبيرها وصغيرها في الازرار وغيره.

وأما ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فهو معروف من بين صحابة رسول الله عنهما ـ فهو معروف من بين صحابة رسول الله عنهمة الرسول على الله واعتصامه وتمسكه بها، فلذلك كثرت عنه الآثار في ذلك ومنها:

\* ما جاء عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره، فسألته عن ذلك؟ فقال: «رأيت رسول الله ﷺ يفعلُه» (٢).

\* وعن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر كَالله في سفر، فمرَّ بمكان فحاد عنه، فسُئلَ: لم فعلت ذلك؟ قال: «رأيت رسول الله على فعل هذا، ففعلت» (٣). ومعنى قوله: «حاد» بالحاء والدال المهملين أي: تنحى عنه وأخذ يمينًا أو شمالاً (٤).

\* وعن ابن عمر \_ رضي الله عنهما \_ أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة، فيَقيلُ تحتها، ويُخبرُ «أن رسول الله ﷺ كان يفعل ذلك» (٥).

 <sup>«</sup>الترغيب والترهيب»: (١/ ٨١ / ٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" كما قال المنذري في "الترغيب": (٨٢/١) وقواه بتصديره له بـ (عن) وهو ليس فيما طبع من "صحيح ابن خزيمة"، ولعله فيما لم يطبع منه، وقد حسنه الألباني في "صحيح الترغيب": (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد: (٧/ ٥٤، رقم ٥٧٠) بتحقيق أحمد شاكر، والبزار بإسناد جيد كما قال المنذري في «الترغيب»: (١/ ٨٢)، وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٧٤): (رجاله موثوقون)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»: (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) قاله المنذري في «الترغيب والترهيب»: (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٥) رواه البزار بإسناد لا بأس به كما قال المنذري في «الترغيب»: (١/ ٨٢)، وقال الهيثمي =

\* وعن أنس بن سيرين قال: (كنت مع ابن عمر كَثُلَلْهُ بـ "عرفات" فلما كان حين رائح، رُحتُ معه، حتى إذا أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر، ثمّ وقف وأنا وأصحابٌ لي، حتى أفاض الإمام، فأفضنا معه، حتى انتهى إلى المَضِيق دون المَأْزَمَيْنِ، فأناخ وأنَخْنا، ونحن نحسِبُ أنه يريد أن يصلي، فقال غلامه الذي يُمسِك راحلته: إنه ليس يُريدُ الصلاة، ولكنه ذكر "أن النبي على لها انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته" فهو يُحب أن يقضى حاجته".

وقد أورد هذه الآثار المنذري كَلْلَهُ تحت باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة من كتابه «الترغيب والترهيب» (٢). وهي تدل على شدة لزوم السنة والاعتصام بها من صحابة رسول الله على لا سيما عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وقد كان معروفًا بذلك من بين الصحابة - رضي الله عنهم - .

\* (وكان ابن عمر إذا سمع من رسول الله عَلَيْ حديثًا لم يَعْدُهُ ولم يُقصِّر دونَهُ)(٣).

<sup>=</sup> في «المجمع»: (ورجاله موثوقون)، وذكره الألباني في «صحيح الترغيب»: (٢٣/١) وسكت عليه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد: (۱/ ۱۳۱)، ورواته محتج بهم في الصحيح كما قال المنذري في «الترغيب»: (۱/ ۸۳)، وقد صدره بـ (عن) فدل على ثبوته عنده، وقال الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۱۷۵): (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)، وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»: (۱/ ۲۳).

<sup>(</sup>۲) «الترغيب والترهيب»: (۱/ ۸۲ - ۸۲).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في المقدمة: (١/٤، رقم٥٥)، وصححه الألبائي في "صحيح ابن ماجه»: (١/٥، رقم٤).

\* وعن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: (الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة)(١).

\* وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال: (إن هذا القرآن شافع مُشَفَّعٌ، من اتَّبعه قاده إلى الجنة، ومن تركه أو أعرض عنه ـ أو كلمة نحوها ـ زُخَّ (٢) في قفاه إلى النار)(٣).

\* وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال: (من كان منكم مستنًا، فليستنَّ بمن قد مات، فإن الحيَّ لا تُؤْمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد: أبرُ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقَّهم، وتمسكوا بهديهم، فإنهم على الهدى المستقيم)(٤).

\* وعنه \_ رضي الله عنه \_ قال: (تعلموا العلم قبل أن يُقبض، وقبضه

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم: (۱/۳/۱) موقوفًا وقال: (إسناده على شرطهما) ووافقه الذهبي، ورواه أيضًا ابن نصر المروزي في «السنة»: (رقم۸۸، ۸۹)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (۱/٥٥)، وقواه المنذري في «الترغيب»: (۱/۸۰) بتصديره له بـ (عن) وصححه الألباني في «صحيح الترغيب»: (۱/۲۱).

 <sup>(</sup>٢) رُخَّ: \_ بالزاي والخاء المعجمتين \_ أي: دُفع ورُمي، يُقال زخخَه يزخه زخًا. «النهاية في غريب الحديث»: (٢/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البزار هكذا موقوفًا على ابن مسعود كما قال المنذري: (١/ ٨٠)، وقد قواه بتصديره له بـ (عن) وقال: (ورواه ـ أي: البزار ـ مرفوعًا من حديث جابر، وإسناده المرفوع جيد)، وقد صححه الألباني في «صحيح الترغيب»: (٢٢/١) موقوفًا ومرفوعًا.

<sup>(</sup>٤) رواه رزين كما في «المشكاة»: (٦٨/١)، ورواه أيضًا ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: (٩٧/٢) من طريق قتادة عن ابن مسعود، وهو منقطع كما قال الألباني في تحقيق «المشكاة»: (٦٨/١).

أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق)(١). والعتيق: القديم الأول.

\* وعنه ـ رضي الله عنه ـ قال: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتُم، وكل بدعة ضلالة) (٢). ووالله حقًا لقد كُفينا كما قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ وها هو كتاب الله واضح جلي بين أيدينا، وسنة رسوله على واضحة ومفصلة وشارحة لكتاب الله، وسيرة سلفنا الصالح محفوظة لدينا، وما علينا إلا اتباع الكتاب والسنة والاعتصام والتمسك بهما والعض عليهما بالنواجذ.

هذا وقد أورد العلماء هذه الآثار المروية عن ابن مسعود وغيره في الاعتصام تحت أبواب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما، وممن أوردها تحت هذه الأبواب الدارمي<sup>(٣)</sup> والبغوي<sup>(٤)</sup> واللالكائي<sup>(٥)</sup> والمنذري<sup>(٢)</sup> والتبريزي<sup>(٧)</sup> وغيرهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي: (۱/ ۰۰، رقم ۱٤٤) واللفظ له، وابن وضاح في «البدع والنهي عنها»: (ص٢٥)، وابن نصر المروزي في «السنة»: (رقم ٨٥)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٨٧، رقم ١٠٨) وإسناده صحيح موقوف على ابن مسعود.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن نصر المروزي في «السنة»: (رقم ۷۸) وإسناده صحيح موقوف على ابن مسعود، ورواه أيضًا الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (۱۸٦/۱) وقال فيه: (رجاله رجال الصحيح)، وأخرجه الدارمي ـ أيضًا ـ في «سننه»: (۱/ ۲۰، رقم ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) في «سننه».

<sup>(</sup>٤) في «شرح السنة».

<sup>(</sup>٥) في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة».

<sup>(</sup>٦) في «الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٧) في «مشكاة المصابيح».

\* وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: (من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب)، وفي رواية قال: (من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة) ثم تلا هذه الآية: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: الآخرة).

\* وعنه \_ رضي الله عنه \_ قال: (عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع) (٢)، وفي رواية: (عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة، واتبع ولا تبتدع) (٣).

\* (وكان ـ رضي الله عنه ـ إذا سُئل عن الأمر وكان في القرآن، أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه)(٤).

فهذه الآثار عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ تدل على شدة اعتصامه وتمسكه بالكتاب والسنة واتباعه لهما، وقد ذكر هذه الآثار العلماء في كتبهم تحت باب الاعتصام بالكتاب والسنة كما هو مخرج تحت كل أثر منها.

\* وعن أبي الدرداء \_ رضي الله عنه \_ قال: (اقتصاد في سنة خير من

<sup>(</sup>۱) رواه رزين كما في «المشكاة»: (۱/ ٦٧)، وذكره ابن الأثير في «جامع الأصول»: (۱/ ۲۹۲) وسكت عليه ولم يخرجه.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»: (ص٢٥) بسند إليه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في «سننه»: (١/ ٥٠، رقم ١٤١) واللفظ له، وابن بطة في «الإبانة
 الصغرى»: (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة»: (٢٠٨/١).

اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطىء الطريق ما اتبعت الأثر)(١).

\* وعن حذيفة \_ رضي الله عنه \_ قال: (اتقوا الله يا معشر القراء! خذو طريق من قبلكم، لئن سَبَقْتُم لقد سَبَقتم سَبقًا بعيدًا، وإن تركتموه يمينًا وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا) (٢).

وبعد أن مر ذكر هذه النماذج من آثار الصحابة - رضي الله عنهم - في الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما ولزوم اتباعهما، ناسب الشروع في ذكر نماذج من أقوال التابعين وغيرهم ممن بعدهم من السلف - رحمهم الله - في ذلك، وهي كثيرة جدًّا منها:

\* عن محمد بن سيرين عَظَّلَلُهُ قال: (كان يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر)(٣).

\* وعن سعيد بن جبير كَثَلَاتُهُ قال: (لا يُقبل قولُ وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة)(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن نصر المروزي في «السنة»: (۳۲، رقم ۱۰۰) واللفظ له، واللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة»: (۱/ ۸۸، رقم ۵۱۱) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ: (٣٠/ ٢٦٣)، رقم ٢٦٢٧ . رقم ٢٢٨٢ . \_ مع الفتح)، وابن نصر المروزي في «السنة»: (٣٠، رقم ٢٦)، واللالكائي في «شرح العقاد أهل السنة»: (١/ ٩٠)، رقم ١١٩) واللفظ له، وذكره البغوي في «شرح السنة»: (١/ ٢١٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه الدارمي في «سننه»: (١/ ٥٠، رقم١٤٢، ١٤٣)، واللالكائي في «شرح أصول
 اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٨٧، رقم٩،١، ١١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة»: (١/٥٧، رقم ٢) وذكره الذهبي في «الميزان»: (١/ ٩٠) بسند آخر عن ابن مسعود ثم أعقبه بقوله: (وهذا إنما هو من قول الثوري).

\* وعن الحسن تَخَلَقُهُ قال: (يا أهل السنة ترفقوا ـ رحمكم الله ـ فإنكم من أقل الناس)(١).

\* وعن الزهري رَيَظَهُ قال: (كان مَنْ مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يُقبض سريعًا، فنعش (٢) العلم ثابت الدين والدنيا وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله)(٣).

\* وعنه كَفَلَتْهُ قال: (لا تناظر بكتاب الله، ولا بسنة رسول الله ﷺ،
 أي: لا تجعل شيئًا نظيرًا لهما، فتَدَعَهُما لقول قائل)<sup>(٤)</sup>.

\* وعنه ـ أيضًا ـ كَغُلَتْهُ أنه قال: (من الله الرسالةُ، وعلى الرسول ﷺ البلاغُ، وعلى الرسول ﷺ البلاغُ، وعلينا التسليم)(٥).

(١٤ وعنه تَخَلَّشُهُ قال: (الاعتصام بالسنة نجاة) (٦٠).

\* وعن أبي العالية كَثَلَاتُهُ قال: (تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الإسلام

<sup>(</sup>١) رواه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة»: (١/٥٧، رقم١٩).

<sup>(</sup>٢) النعش: له معان عدة:

منها: البقاء والارتفاع، ولعله هو المراد هنا، أي: بقاء العلم وارتفاعه، ـ بمعنى رفعته ـ ثبات الدين . . . إلخ .

ينظر: «اللسان»: (٦/ ٣٥٦).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في «الزهد والرقاق»: (١/ ٢٨١)، والدارمي: (١/ ٤٥)، وابن بطة في «الإبانة»: (١/ ٢٣)، وأبو نعيم في «الحلية»: (٣/ ٣٦٩)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٩٤ ـ ٩٥، رقم ١٣٦، ١٣٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة»: (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) «المصدر السابق»: (١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٦) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/٥٦، رقم ١٥).

يمينًا وشمالاً وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التي تُلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدثت به الحسن، فقال: صدق ونصح. قال: فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي! أنت هل حدثت بهذا محمدًا؟(١) قلت: لا، قالت: فحدثه إذًا)(٢).

 « وقال الأوزاعي تَظَلَّشُهُ: (ندور مع السنة حيث دارت) (٣).

\* وقال \_ أيضًا \_ كَالَمُهُ: (كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد عَلَيْهُ والتابعون لهم بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله)(٤).

\* ومن آثار السلف الصالح \_ رحمهم الله \_ في الوصية بلزوم الكتاب والسنة والاعتصام والتمسك بهما ما جاء عن عمر بن عبد العزيز كَظُلَلْهُ أن عاملًا له كتب إليه يسأله عن الأهواء، فكتب إليه عمر يقول:

(أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره، واتباع سنته، وسنة رسوله ﷺ، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكُفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإنها لك \_ بإذن الله \_ عصمة، واعلم أن الناس

<sup>(</sup>١) يعني محمد بن سيرين، كما في تحقيق «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٥٦) حاشية ٥.

<sup>(</sup>٢) رواه: ابن نصر المروزي في «السنة»: (١٣، رقم٢) وإسناده صحيح موقوف، ورواه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»: (ص٣٣ ـ ٣٣)، وعبد الرزاق في «المصنف»: (رقم٨٠٧٥) دون قوله: (فحدثت به الحسن . . .) إلخ، وأخرجه أيضًا اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/٥٦، ١٢٧، رقم١٢).

<sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٦٤، رقم٤٤).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم في «الحلية»: (٦/ ١٤٢) بسند آخر عن أبي إسحاق الفزاري، وذكره البغوي في «شرح السنة»: (١/ ٢٠٩)، ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٦٤، رقم ٤٨) واللفظ له.

لم يحدثوا بدعة إلا وقد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم فإنهم السابقون وإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفّوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل فيه لو كان أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه، فقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبلهم، ورغب بنفسه عنهم، لقد تكلموا فيه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر، وما فوقهم محصر، لقد قصر دونهم أقوام فجنوا، وطمح عنه آخرون فغلوا إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم)(۱).

رحم الله عمر بن عبد العزيز، فما أعظم وصيته هذه التي رسم فيها طريق أهل السنة والجماعة ووسطيتهم، وحث على لزوم الجماعة والاعتصام بالكتاب والسنة واتباعهما والتمسك بهما.

النصا - أيضًا - إلى الناس أنه لا رَأْيَ لأحدٍ مع سنةٍ سنها رسول الله وكتب - أيضًا - إلى الناس أنه لا رَأْيَ لأحدٍ مع سنةٍ سنها رسول الله ويتالين (٣).

وكتب رَخْلَلْلُهُ (بإحياء السنة، وإماتة البدعة) (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في السنة، باب لزوم السنة: (١٨/٥، رقم٢٦١٦)، وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٣/ ٣٣٨، رقم٣٨٥): (صحيح مقطوع)، ورواه \_ أيضًا \_ ابن وضاح في «البدع والنهي عنها»: (ص٣٠، ٣١) مختصرًا، واللفظ له، وأبو نعيم في «الحلية»: (٥/ ٣٣٩)، وذكره الشاطبي في «الاعتصام»: (١/ ٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/٥٦، رقم١٦).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن نصر المروزي في «السنة»: (٣١، رقم ٩٤) وإسناده صحيح مقطوع.

وقال تَخْلَشُهُ: (لا عذر لأحدٍ بعد السُّنَّةِ في ضلالة ركبها يحسب أنها هدى)(١).

وعن حماد بن زيد تَخَلَلُهُ قال: (كان أيوب عندي أفضل من جالستُه، وأشدّه اتباعًا للسنة)(٢).

\* وقال كَغْلَمْهُ: (حضرتُ أيوب السختياني وهو يغسل شعيب بن الحبحاب وهو يقول: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواهم والله متمُّ نوره ولو كره الكافرون)(٣).

\* وقال الشافعي رَخْلَتُهُ: (حُكمي في أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريد ويُحملوا على الإبل، ويُطاف بهم في العشائر والقبائل، ويُقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، وأخذ في الكلام)(٤).

\* وسُئل سفيان عن الكلام فقال: (دع الباطل، أين أنت عن الحق، التبع السنة ودع البدعة، وقال: وجدت الأمر الاتباع. وقال: عليكم بما عليه الحمالون والنساء في البيوت والصبيان في المكاتب من الإقرار والعمل)(٥).

\* وعنه كَغُلَّلُهُ قال: (استوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم غرباء)(٦).

<sup>(</sup>١) رواه ابن نصر المروزي في «السنة»: (٣١، رقم ٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٥٩، رقم٢٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (١/ ٢١، رقم ٣٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»: (١١٦/٩)، وذكره ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»: (٣١٨)، وذكره البغوي في «شرح السنة»: (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٥) «شرح السنة»: (١/ ٢١٧)، و«تلبيس إبليس»: (ص٨٩).

<sup>(</sup>٦) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٦٤، رقم ٤٩).

\* وقال أيضًا رَحِظَهُ : (وجدت الأمر: الاتباع)(١).

\* وقال الإمام أحمد تَخْلَشُهُ: (أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه أصحاب رسول الله عليه أصحاب رسول الله عليه أصحاب وكل بدعة فهي ضلالة، . . . والسنة عندنا آثار رسول الله عليه، والسنة تفسير القرآن وهي دلائل القرآن) (٢).

\* وقال ابن عون (٣) كَالْمَاهُ: (ثلاثُ أُحِبُّهُن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا الناس عنه، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدعوا الناس إلا من خير) (٤). وفي رواية: (... أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتْبَعَهُ جهده) (٥).

المصدر السابق: (١/ ٨٨، رقم١١٣).

<sup>(</sup>٢) رواه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ١٥٦)، رقم ٣١٧)، وهو في «طبقات الحنابلة»: (١/ ٣١٧)، و«ذم التأويل»: (ص٣٤) لابن قدامة المقدسي.

<sup>(</sup>٣) ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أَرْطَبَان، أبو عون البصري، شيخ أهل البصرة، من حُفّاظ الحديث، من صغار التابعين، ما كان في العراق أعلم بالسنة منه، ثقة ثبت فاضل، كان يغزو ويركب الخيل. أخذ عنه الثوري ويحيى القطان وخلائق.

ينظر: "تذكرة الحفاظ»: (١/٦٥١)، «التقريب»: (٣١٧)، «الفتح»: (٢٦٣/١٣)، «الخلاصة»: (٨٦/١٣). «الخلاصة»: (٨٦/١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري معلقًا في الاعتصام، باب الاقتداء برسول الله ﷺ . . . : (٢٦٣/١٣ \_ مع الفتح) واللفظ له، ووصله ابن نصر المروزي في "السنة» : (٣٣، رقم١٠١) كما في الرواية التي بعده، ووصله أيضًا اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة» : (١/١١)، وذكره البغوي في "شرح السنة» : (١/١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن نصر المروزي في «السنة»: (٣٣، رقم١٠) وإسناده صحيح إلى ابن عون، وأصله في البخاري معلقًا كما في الرواية الأولى التي قبل هذه.

\* وقال معتمر بن سليمان (١) كَاللَّهُ: (دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال: مالك؟ قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟ قلت: نعم. قال: فلا تخف عليه)(٢).

\* وقال أبو بكر بن عياش (٣) كَاللَّهُ: (السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان) (٤).

<sup>(</sup>۱) هو معتمر بن سليمان بن طَرْخان، الإمام الحافظ القدوة، أبو محمد بن الإمام أبي المعتمر، النَّيميُّ البصري، يُلقَب الظُّفَيْل، وهو من موالي بني مُرَّة، نُسب إلى تَيم لنزوله فيهم هو وأبوه، كان من كبار العلماء محدِّث البصرة في عصره، انتقل إليها من اليمن، وكان حافظًا ثقةً، حدث عنه كثيرون منهم أحمد بن حنبل وابن المبارك وعبد الرزاق، له كتاب في «المغازي» قال ابن سعد: (كان ثقة، وُلد سنة ست ومائة، ومات بالبصرة سنة سبع وثمانين ومائة) وقد جاوز الثمانين. يُنظر: «طبقات ابن سعد»: (٧/ ٢٩٠)، «السير»: (٨/ ٢٧٧)، «التهذيب»: (٨/ ٢٢٧)، «التقريب»: (٥٣٥)، «الأعلام»: (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ١٧، رقم ١٦).

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي، مولاهم الكوفي الحنّاط المقرى، الفقيه المحدث، شيخ الإسلام، وبقية الأعلام، مولى واصل الأحدب، وفي اسمه عشرة أقوال، أشهرها شُعبة، وهو مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، وُلد سنة خمس وتسعين، قرأ القرآن وجوّده ثلاث مرات على عاصم بن أبي النجود، حدث عنه ابن المبارك والكسائي ووكيع وأبو داود وأحمد بن حنبل . . . ، ذكره أحمد بن حنبل فقال: ثقة ربما غلط، صاحب قرآن وخير، وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدًا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش، وقال ابن حجر: (ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح) مات سنة ١٩٤ وعاش ٩٦ عامًا. ينظر: «تاريخ ابن معين»: (ص٢٦٦)، «السيسر»: (٨ / ٤٥)، «الميزان»: (٤/ ٤٩٤)، «العبسر»: (ص٢٥)، «شذرات التهذيب»: (ص٢٥)، «التقريب»: (٢٤/ ٣٤)، «التقريب»: (٢٢٤)، «مقدمة الفتح»: (ص٢٥٥)، «شذرات

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١٦/١، رقم٥٥).

\* وعن عون (١) لَخَلَلْهُ قال: (من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير)(٢).

\* وقال شريح (٣) كَاللَّهُ: (إن السنة قد سبقت قياسكم، فاتَّبعْ ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر) (٤).

\* وقال شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (٥) كَعْلَلْتُهُ

<sup>(</sup>۱) عون: وقفت على نحو سبعة باسم (عون) ولكن لم يتعين لي إن كان هو واحدًا منهم أم لا؟ لأن في سند اللالكائي المذكور فيه عون هذا، حدث عنه أزهر، ولم يذكر في السند هو حدّث عمن، لأنه هو في آخر السند والقول قوله. ولم أجد في التراجم التي باسم عون أحد منهم روى عنه أزهر المذكور في السند، ولعله ابن عون وليس عون، لأن ابن عون روى عنه أزهر المذكور في السند، وهو أزهر بن سعد السمان، وقد تقدمت ترجمة ابن عون قبل ترجمتين (ص٢٤٣)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»: (١/ ٦٧، رقم ٦٠).

<sup>(</sup>٣) شريح: هكذا علقه البغوي في «شرح السنة»: (١/ ٢١٦)، ولم يعين من هو؟ ولعله شريح القاضي، لأن المعروف عند العلماء أنه إذا أطلق شريح فهو القاضي، كما إذا أطلق المسند فهو «مسند أحمد» وهكذا . . . والله أعلم . وأما شريح القاضي فهو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكوفي النخعي القاضي، أبو أمية ، مخضرم، وقيل: له صحبة ، وهو من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام . أصله من اليمن ، ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية ، واستعفي في أيام الحجاج ، فأعفاه سنة ٧٧هـ ، وكاف ثقة في الحديث ، مأمونًا في القضاء ، له باع في الأدب والشعر ، مات بالكوفة قبل الثمانين أو بعدها وله مائة وثمان سنين أو أكثر ، يقال: حكم سبعين سنة . ينظر: «التقريب»: (٢٦٥) ، «شذرات الذهب»: (١/ ٥٠) ، «طبقات ابن سعد»: (١/ ٩٠ ـ ١٠٠) ، «وفيات الأعيان»: (١/ ٢٢٥) ، «حلية الأولياء»: (١/ ١٣٠) ، «الأعلام»: (٣/ ٢١٠) .

<sup>(</sup>٤) «شرح السنة»: (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٥) الصابوني هو الإمام العلامة، القُدوة، المفسِّر المُذَكِّر شيخ الإسلام، أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عابد النسابوري =

وهو يصف آداب أصحاب الحديث من السلف الصالح، ويذكر أشياء من صفاتهم الجميلة فيقول: (... ويقتدون بالنبي على ... ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كاتوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين ...)(١).

\* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَخُلَالُهُ ـ بعد أن ذكر قول الزهري السابق: الاعتصام بالسنة نجاة ـ: (وذلك أن السنة كما قال مالك رَخُلَلُهُ مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق.

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصود واحد، ولها أصلان:

أحدهما: أن لا يُعْبَد إلا الله.

الثاني: أن لا يُعبد إلا بما أمر وشرع . . . ) (٢).

\* وقال رَحَالَهُ في موضع آخر: (... فمن كان محبًّا لله، لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله، فيحبه الله.

الصابوني، وُلد سنة ٣٧٣هـ، قال عنه البيهةي: إمام المسلمين حقًا، وشيخ الإسلام صدقًا، وقال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شَهِدَتْ له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير، تولى مهمة الوعظ بعد أبيه وعُمره عشرة سنوات، وكان يحضر مجلس تذكيره كبار أئمة عصره مثل أبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك، توفي سنة 83هـ. ينظر: «الأنساب»: (٨/٥ - ٦)، «البداية والنهاية»: (٢١/١٢)، «السير»: (٨/١٠)، «شذرات الذهب»: (٣/ ٢٨٢)، «تهذيب تاريخ ابن عساكر»: (٣٠/ ٣٠).

<sup>(</sup>١) «عقيدة السلف أصحاب الحديث: (٩٩ ـ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) «العبودية»: (ص٧٤).

وقد جعل الله لأهل محبته علامتين: اتباع الرسول، والجهاد في سبيله . . . )(١).

\* وقال الشيخ العلاّمة المحقق صديق حسن خان القِنَّوْجِي (٢) كَاللّه على الاعتصام بالكتاب بعد أن ذكر جملة من الأحاديث والآثار الدالة على الاعتصام بالكتاب والسنة ... (قلت: هذه جملة مختصرة من الكتاب والسنة، وآثار السلف، فالزمها وما كان مثلها مما صحّ عن الله ورسوله وصالح سلف الأمة بما حصل من الاتفاق عليه من خيار الأمة، ودع أقوال من عداهم محقورًا، مهجورًا، مُبْعدًا، مدحورًا، ... \_ إلى أن قال كَاللّه الرواية، وحملة العلم وصفت مذاهب أهل السنة والأثر، وأصحاب الرواية، وحملة العلم النبوي، فمن خالف شيئًا من هذه، أو طعن فيهم، أو عاب قائلها، فهو مخالف مبتدع، خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة، وسبيل الحق مخالف مبتدع، خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة، وسبيل الحق مخالف مبتدع، خارج عن الجماعة، زائل عن منهج السنة، وسبيل الحق ...) (٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٢) القِنَّوجي: هو الإمام العلامة المحقق النَّواب أبو الطيب صديق بن حسن بن علي . . القِنَّوجي نزيل بهوبال ويرجع نسبه إلى زين العابدين بن علي بن الحسين السبط بن علي ابن أبي طالب، وُلد في عام ١٢٤٨هـ، وتزوج ملكة بهوبال (نواب شاهجهان بيكم) عام ١٢٨٨هـ وعمل وزيرًا لها ونائبًا عنها ولقب به (النواب)، كان آية من آيات الله في العلم والأخلاق الفاضلة والتمسك بالكتاب والسنة، له مؤلفات كثيرة بلغات مختلفة في علوم متنوعة، توفي عام ١٣٠٧هـ عن ٥٩ سنة وترك اثنين من أبنائه . ينظر: «أبجد العلوم»: (٣/ ٢٧١ \_ ٢٨٢)، و «مشاهير علماء نجد وغيرهم»: (ص ٥١ ع ٢٥٠)، «حركة التأليف باللغة العربية في شبه القارة الهندية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرة»: (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٣) «قطف الثمر»: (ص١٧٠ ـ ١٧١).

وبعد فهذا جهد المُقل، وهو ما جاد به القلم، وسمح به الوقت، وعبَّر عنه اللسان فيما يتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة، فهذا ما أمكن جمعه في ذلك.

ومعلوم موقف الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ من اتباع النبي على فقد كانوا يدركون تمامًا بأن الله عز وجل أمر باتباع النبي على اتباعًا كاملاً، ولم يجعل ذلك لأحد غيره، فكانوا يتسابقون في الامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه، في كل ما يأمر وينهى من العقائد والأحكام والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب على السواء، ولم يستقلوا بآرائهم خلاف أمره، فإن حصل ذلك فسرعان ما رجعوا إليه فكانوا أوفياء في اتباعهم النبي على وأمناء في نقلهم ذلك إلى من بعدهم من التابعين ودواوين السنة أكبر شاهد على ذلك.

وأيضًا كان التابعون وأتباعهم في القرون المشهود لها بالخير، على هذه الصفة الحميدة في الرجوع إلى الكتاب والسنة والاعتصام والتمسك بهما، حتى استقرت المذاهب الفقهية المعروفة، فبدأ الناس ينحازون إليها، ويتشبثون بأقوال إمامهم أيما تشبث، فبدت ظاهرة الابتعاد عن التلقي المباشر من الكتاب والسنة بجلاء ووضوح، وبمرور الزمن صارت كتب المذاهب المرجع الأول لمقلديها في تلقي الأحكام.

<sup>(</sup>١) ابن باز: تقدمت ترجمته في بداية المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الأول: (ص٧٩).

<sup>(</sup>٢) «العواصم من الفتن»: (ص٢٣\_٢٤).

وإن الأئمة \_ رحمهم الله \_ لم يألوا جهدًا في اتباع السنة ونشرها، وكذلك لم يُقصروا في النهي عن تقليدهم خلاف سنة رسول الله واحتاطوا \_ بهذا الصدد \_ احتياطًا لازمًا لكون الإحاطة ممتنعة على البشر.

والحاصل: أنه لا مخرج ولا نجاة للمسلم من الفتن التي تعصف به، والمحن التي تقذف به في واد سحيق إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة قولا وعملاً، عقيدة وشريعة، وهذا \_ الاعتصام \_ من أهم ما يجب على المسلم تجاه الفتن، وهو أول موقف للمسلم يجب أن يتخذه أمامها، لأن من تمسك واعتصم بحبل الله المتين، وحصنه الحصين أنجاه الله وحماه من تلك الفتن العاصفة والمحن الكاسحة ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبِلِ اللهِ جَمِيعًا وَلا تَقَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وإن أهداف الفتن والبلايا التي يبتلي الله بها خلقه كثيرة متعددة، بيد أن الهدف الرئيس هو عودتهم إليه سبحانه واعتصامهم به، فهو يبتليهم ليكون ذلك سببًا في إيابهم إليه، ثم النجاة بعد ذلك من النار . . .

قال تعالى: ﴿ وَبَلَوْنَكُهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف:

فالله يختبر عباده بالرخاء والشدة في العيش لينيبوا إلى ربهم ويرجعوا إلى طاعته. والبلاء لا يكون بالشدة فحسب! بل يكون في رغد العيش والحياة المُيَسَّرَةِ أيضًا، فإذا لم يرجع إليه بالرخاء ابتلاه بالشدة، لعل ذلك يرجعه إليه أليه إلى الله الله (١).

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرآن العظيم»: (۲/۰۲۰)، «فتح القدير»: (۲/۰۲۰)، «في ظلال القرآن»: (۲/۱۰۹۰، ۱۰۸۹)، (٤/ ۲۳۷۷) بتصرف.

ويقول تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

قال ابن كثير كَثِلَاهُ عند تفسيرها: (أي: بأن النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي. وقال أبو العالية: من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة)(١).

كما أخبر سبحانه وتعالى أنه يذيق عباده عذاب الدنيا والآخرة لعلهم يرجعون ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّرَ الْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: ٢١].

وقد فُسِّر العذاب الأدنى بالعذاب في الدنيا، والعذاب الأكبر بعذاب الآخرة (٢). فذكر سبحانه في هذه الآية أنه سيذيق الناس بسبب معاصيهم وإعراضهم وعدم اعتصامهم بالكتاب والسنة بعض العقوبة في الدنيا قبل عقوبة الآخرة حتى يعتصموا بحبله المتين ويرجعوا إليه وينيبوا فيكون ذلك سببًا في مغفرته ورضوانه، وسببًا في نجاتهم من الفتن، وخلاصهم من البلايا والمحن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: (٣/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم»: (٣/ ٢٦٤)، «فتح القدير»: (٤/ ٢٥٤).



| 1 |                                                      | <u> </u> |
|---|------------------------------------------------------|----------|
|   |                                                      |          |
|   |                                                      |          |
|   | الفصل الثاني                                         | 0        |
|   | التفوي وملارمه العبادة                               |          |
| 0 | [<br>ويشتمل على أربعة مباحث:                         |          |
| 0 | (المبحث (الأول: فضل العبادة زمن الفتن.               |          |
| 0 | (المبحث (الثاني: أهمية الصلاة وفضلها إبّان الفتن.    |          |
| 0 | (المبحث (الثالث: الصبر على الفتن.                    |          |
| 0 | (المبحث (الرابع: الصبر على حفظ اللسان وكفه في الفتن. |          |
|   |                                                      |          |
|   |                                                      |          |
|   |                                                      |          |
| 0 |                                                      |          |

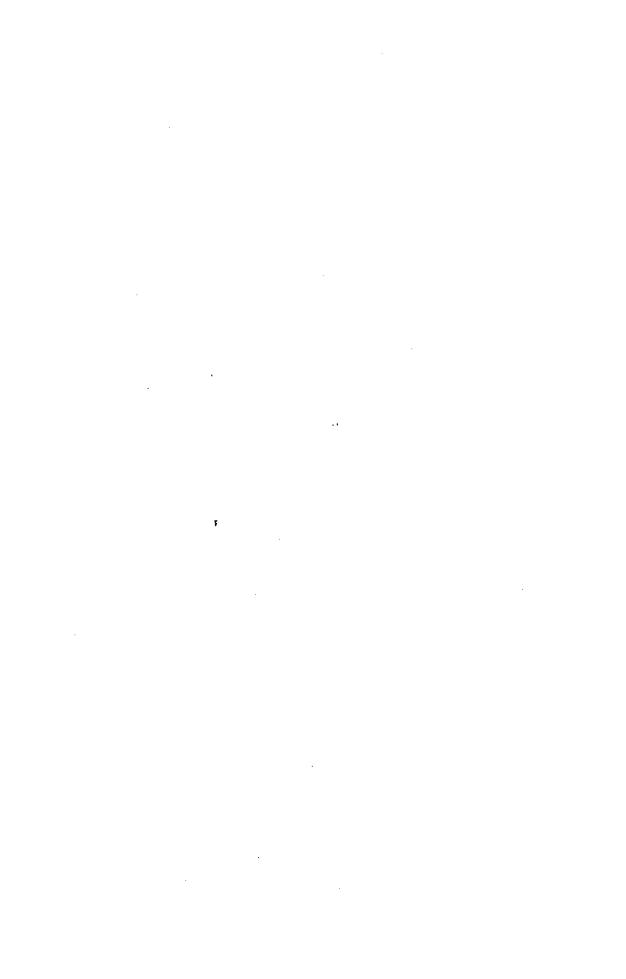



من المعلوم ما للتقوى من أهمية بالغة في حياة الإنسان، كيف لا؟ وهي وصية الله لجميع خلقه الأولين والآخرين كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ وَصِية الله لجميع خلقه الأولين والآخرين كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله على حيش أو سوية وصية رسول الله على الله على ومية وقد «كان على إذا أمّر أميرًا على حيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرًا (١٠)، ولما خطب على حجة الوداع في يوم النحر، أوصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة لأئمتهم.

وقد ذكر ابن الجوزي كَثَلَثُهُ أن من اتبع القرآن والسنة وعمل بما فيهما واتقى الله ارتفع في حقه شقاء الآخرة بلا شك، وكذلك شقاء الدنيا فلا يشقى أصلا، ويبين هذا قول تعالى: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مُخْرَجًا ﴾ [الطلاق: ٢]، والغالب أنه لا ينزل بالإنسان شدة إلا إذا انحرف عن جادة التقوى.

وأما الملازم لطريق التقوى فلا آفة تطرقه، ولا بلية تنزل به، هذا هو الأغلب، فإن وجد من تطرقه البلايا مع التقوى، فذاك في الأغلب لتقدم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث . . . : (١٣٥٦/٣) . رقم ١٧٣١)، وأحمد: (٥٨/٥٠).

ذنب يجازى عليه، فإن قدرنا عدم الذنب. فذاك لَإِدخال ذهب صيَّره كير البلاء حتى يخرج تبرًا أحمر، فهو يرى عذوبه العذاب، لأنه يشاهد المبتلى في البلاء لا الألم.

## قال الشبلي:

أحبك الناس لنعمائك وأنا أحبك لبلائك (١) وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله على قال: «اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن» (٢).

قال الحافظ ابن رجب كَغْلَمْهُ عند شرحه لهذا الحديث: (فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين) (٣).

وقد جعل النبي عَلَيْهُ التقوى أكبر أسباب دخول الجنة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: سئل النبي عَلَيْهُ: ما أكثر ما يُدخلُ الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله، وحُسنُ الخلق» قيل: فما أكثر ما يُدخلُ الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم والفرجُ»(٤).

<sup>(</sup>۱) «صيد الخاطر»: (ص۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد: (٥/ ١٥٣، ١٥٧، ٢٣٦)، والترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس: (٤/ ٣٥٥، رقم ١٩٨٧)، وحسنه وأقرَّه على ذلك ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم»: (١/ ٣٩٥)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (١/ ٨١٠).

<sup>(</sup>٣) «جامع العلوم والحكم»: (١/ ٣٩٨).

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق: (٣٦٣/٥، رقم ٢٠٠٤) وصححه، وأحمد: (٢/ ٩٥ ، ٣٩١) من طرق، وابن حبان: (٢/ ٩٥ - من الإحسان)، وقال الألباني في "صحيح الترمذي» (٢/ ١٩٤): (حسن الإسناد).

وقد ذكر ابن رجب كَغْلَلْهُ أن أصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقايةً تقيه منه، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه، وقايةً تقيه من ذلك. وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه (۱).

ثم ذكر كِلْمَلْهُ مجموعة من تعريفات التقوى، ولعل من أجمعها فيما يظهر \_ والله أعلم \_ قول طلق بن حبيب (٢) كَلَمْمَلَهُ : (التقوى أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نورٍ من الله تخاف عقاب الله) (٣).

وقال ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ في قوله تعالى: ﴿ اَتَّقُوا اللّهَ حَقَّ اَتُهُا اللّهُ حَقَّ اللّهُ عَنْ الله عنه \_ في قوله تعالى: ﴿ اَتَّقُوا اللّهُ حَقَّ اللّهِ عَنْ اللهِ عَمْران: ١٠٢]، قال: (أن يُطاع فلا يُعصى، ويُذكر فلا ينسى، وأن يُشكر فلا يُكفر) (٤). وشكرُه يدخل فيه جميع فعل الطاعات (٥).

<sup>(</sup>١) «جامع العلوم والحكم»: (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) هو طلق بن حبيب العنزي: بصري زاهد كبير، من العلماء العاملين، حدث عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وكان طيب الصوت بالقرآن، برًّا بوالديه، قال حماد بن زيد عن أيوب قال: ما رأيت أحدًا أعبد من طلق بن حبيب، وقال طاووس: ما رأيت أحدًا أحسن صوتًا منه، وكان ممن يخشى الله تعالى، وقال ابن حجر: صدوق عابد رُمي بالإرجاء. يُنظر: «طبقات ابن سعد»: (٧/ ٢٢٧)، «الحلية»: (٣/ ٣٦)، «الميزان»: (٢/ ٣٥)، «السير»: (٤/ ٢٠١)، «البداية والنهاية»: (٩/ ٢٠١)، «تهذيب التهذيب»: (٥/ ٣١)، «التقريب»: (٢/ ٣٠)، «التقريب»: (٢/ ٣٠)، «التقريب»: (٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) «جامع العلوم»: (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم»: (٥/ ٢٩٤) موقوقًا، وصححه ابن رجب في «جامع العلوم»: (١/١٠٤)، ورواه الطبراني في «الكبير»: (رقم ٨٥٠٣).

<sup>(</sup>٥) «جامع العلوم والحكم»: (١/ ٢٠١).

فموضوع التقوى بالغ الأهمية، وهو ذروة السنام، مثابته مثابة الرأس من الجسد حتى إن ابن رجب الحنبلي كَالله توسع وفصل فيه عند شرحه للحديث المتقدم \_قريبًا(١) \_: «اتق الله حيثما كنت»(٢). وتتأكد وتزداد أهميته عند حلول الفتن، ومباغته البلايا والمحن.

ومن تقوى الله ـ عز وجل ـ عبادته حق عبادته، وهي أهم واجب على المكلف، وأعظم فريضة عليه، وقد عرَّفها شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ بتعريف جامع مانع فقال: (العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.

فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث . . . وأمثال ذلك هي من العبادة .

وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له، والمرضية له، التي خلق المخلق لها كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ فَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبُّدُونِ ﴾ المخلق لها كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللَّهِ فَالْإِنْسَ إِلَّا لِيعَبُّدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: ﴿ أَعَبُّدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩].

<sup>(</sup>۱) (ص۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) توسع فيه في «جامع العلوم والحكم»: (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) «العبودية»: (ص٥ - ٦).

تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أُمِرُوٓ ا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآ ءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةً وَوَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ الزَّكُوٰةً وَوَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها من كتاب الله كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة، كما تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب.

وقد صح عن رسول الله على ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عز وجل، فعن معاذ \_ رضي الله عنه \_ أن النبي على قال له: «أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟» فقال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم، فقال على: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا» الحديث.

والأنَّحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذه المسألة هي أهم المسائل وأعظمها (٢).

ومما سبق يتلخص لدينا ما للتقوى والعبادة من مكانة سامية، ورفعة عالية، فحقيق بكل مسلم الاعتناء بهما حق العناية، ولزومهما من أوجب الواجبات، وأفضل القربات، وأحب الطاعات، فهما بحق أعظم المسائل وأهمها.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار: (٦٩/٦، رقم٢٨٥٦ ـ مع الفتح)، ومسلم في الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا: (١/ ٥٨ ـ ٥٩، رقم ٣٠).

<sup>(</sup>۲) «مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة»: (۱/ ۲۷ ـ ۲۹).

والمسلم إبّان الفتن أحوج ما يكون إلى تقوى الله وعبادته، فبهما نجاته من كل فتنة، وعصمته من أي محنة.

وسنحاول ـ بإذن الله ـ من خلال فصول ومباحث هذا الباب أن نضع النقاط على الحروف، فنبين أهم ما يجب على المسلم تجاه الفتن، ونعرض ذلك ـ إن شاء الله ـ عرضًا يُضيء للقارىء طريقة زمن الفتن، فيوقد له السراج الوهّاج، ويستنير من خلاله دربه بنور الله المبين، وبسنة سيد المرسلين عليه .

هذا وقد أفردت المبحث الثاني والثالث من هذا الفصل للصلاة والصبر، لورود أحاديث خاصة بهما، إبان الفتن، مع أنهما يدخلان ضمن المبحث الأول في العبادة، بيد أني أفردتها لذلك.





تقدم في بداية هذا الفصل ما للعبادة من فضل وأهمية بالغة. وسنورد في هذا المبحث ما ورد في فضلها وأهميتها زمن الفتنة.

فعن معْقِل بن يسار (١) ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «العبادة في الهَرْج، كهجرة إليَّ »(٢)، وفي رواية عنه ـ أيضًا ـ: «عبادة في الهرج أو الفتنة

<sup>(</sup>۱) هو مَعْقِل بن يَسَار بن عبد الله بن معبر . . . المُزنيُّ البصريُّ ـ رضي الله عنه ـ ومزينة والدة عثمان بن عمرو نسبوا إليها، ومعقل يكنى: أبا علي، وقيل كنيته: أبو عبد الله، وقيل: أبو يسار، قال ابن سعد: لا نعلم في الصحابة من يُكنى أبا عليَّ سواه، وبنحوه قال العجلي، أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة الرضوان، قال البغوي: هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر ونُسب إليه، ونزل البصرة وبنى بها دارًا ومات بها في آخر خلافة معاوية، وقيل: عاش إلى إمرة يزيد، وذكره البخاري في «الأوسط» في فضل من مات ما بين السّتين إلى السبعين.

ينظر: «مسند أحمد»: (٥/٥٦)، «التاريخ الكبير»: (٧/ ٣٩١)، «تاريخ الفسوي»: (١/ ٣١٠)، «الجرح والتعديل»: (٨/ ٢٨٥)، «أسد الغابة»: (٥/ ٢٣٢)، «تاريخ الإسلام»: (١/ ٣١٧)، «السير»: (١/ ٥٧٥)، «تهذيب التهذيب»: (١/ ٢٣٥)، «الإصابة»: (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الفتن . . . باب فضل العبادة في الهرج: (٤/ ٢٢٦٨، رقم٢٩٤)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء في الهرج والعبادة: (٤/ ٤٨٩، رقم٢٢٠)، والطبراني بنحوه وبزيادات مختلفة: (٢/ ٢١٣، برقم ٤٩١ ـ ٤٩٤).

قال النووي كَغْلَلْهُ عند شرحه لهذا الحديث: (المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ولا يتفرغ لها إلاَّ الأفراد)(٢) انتهى.

وقد ذكر المنذري تَخْلَلُهُ أن الهرج: هو الاختلاف والفتن، وقد فُسِّرَ في بعض الأحاديث بالقتل، لأن الفتن والاختلاف من أسبابه، فأُقيم المسبّب مقام السبب<sup>(۳)</sup>.

(ووجه تمثيله ﷺ بالهجرة: أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله، إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعيَّن على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة)(٤).

فالنجاة من الفتن والعصمة منها تكون بالإقبال على عبادة الله، والاعتزال عن المخالفين من خلق الله كما دلَّ عليه الحديث السابق (٥٠).

<sup>(</sup>۱) رواهما بهذين اللفظين الطبراني في «الكبير»: (۲۱۳/۲۰، برقم٤٩٢، ٤٩٢)، وصححه الألباني بهذه الألفاظ والزيادات في «صحيح الجامع»: (۲/۲۳۱، برقم٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على مسلم»: (٨٨/١٨)، وقد تقدم التفصيل في معنى الهرج في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول: (ص٨٦ ـ ٨٧).

 <sup>(</sup>٣) «الترغيب والترهيب»: (٤/ ١٢٧)، وقد تقدم في الموضع السابق ما ذكره المنذري من تفسير الهرج في بعض الأحاديث بالقتل.

<sup>(</sup>٤) «عارضة الأحوذي»: (٩/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق بتصرف.

قال الأُبِّيُّ (١) كَاللَّهُ عند شرحه لهذا الحديث: (الهرج: الفتنة والاختلاط، ووجه التشبيه: أن المهاجر فرَّ بدينه ممن يصده عنه إلى الاعتصام برسول الله على وكذلك هذا المنقطع للعبادة في الفتنة فرَّ عن الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه عز وجل، فهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى)(٢).

وبنحوه قال السنوسي (٣) كَا لَهُ عند شرحه لهذا الحديث (٤).

فمعنى الحديث إذن: الحث على المداومة على العبادة والطاعات والقربات إبّان زمن الفتن والهرج، وذلك لكثرة الغافلين عن العبادة وقت حلول الفتن والكوارث والمحن. فجعل النبي عليه في هذا الحديث الذي يكثر العبادة والطاعات والقربات زمن الفتنة، ويلتزم ويعتصم بأمر الله تعالى، جعله كالمهاجر إليه عليه.

<sup>(</sup>۱) الأبيُّ: هو محمد بن خِلْفة بن عمر الأبي الوشتاتي المالكي، عالم بالحديث، من أهل تونس نسبتُهُ إلى (أُبَّة) من قراها، ولي قضاء الجيزة سنة ٨٠٨هـ. له "إكمال إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم» سبعة أجزاء في "شرح صحيح مسلم»، جمع فيه بين شروح المازري وعياض والقرطبي والنووي، مع زيادات من كلام شيخه ابن عرفة، وله أيضًا كتاب "شرح المُدَوَّنة» وغير ذلك. مات بتونس عام ٨٢٧هـ. يُنظر: البدر الطالع»: كتاب "الأعلام»: (٦/ ١١٥).

<sup>(</sup>Y) "إكمال إكمال المعلم": (Y/ YAY).

<sup>(</sup>٣) السّنوسي: هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي الحسني، من جهة الأم، أبو عبد الله، عالم تلمسان في عصره وصالحها. له تصانيف كثيرة، منها: «شرح صحيح البخاري» لم يكمله، و«عقيدة أهل التوحيد»، و«أُم البراهين»، و«مكمل إكمال الإكمال» في شرح «صحيح مسلم»، و«شرح الأجرومية»، وغيرها كثير في شتوى الفنون، وُلد عام ٢٨٨هـ وتوفي عام ٥٩٨هـ. يُنظر: «الأعلام»: (٧/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) «مكمل إكمال الإكمال»: (٧/ ٢٨٣).

وهذا وهناك عدة أمور تدخل ضمن هذا المبحث في العبادة، يجدر التنبيه إليها، وهي مما ينجي من الفتن، ويعصم من المحن، ويخرج بها المسلم من الغرق والخُذلان إلى ساحل البر والأمان. فمن ذلك:

الدعاء: وكيف لا ينجي من الفتن؟ وقد أمر الله \_ تعالى \_ به، وتكفل بالإجابة، وهو سبحانه وتعالى لا يخالف الميعاد، قال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِ آسَتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠]، ومن ذلك دعاء الأبوين عَلَيْكُ حيث قالا: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبَّحَمْنَا لَنكُونَنَ مِن الخَيْسِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] ومن ذلك دعوة يونس عَلَيْتَكِيرٌ وهو في بطن الحوت: ﴿ لَا إِللهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. وقد أخبر النبي عَلَيْ عنها بقوله: «إنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قطُّ إلا استجاب الله له» (١).

والدعاء من العبادة، بل هو العبادة كما قال على من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: «الدعاء هو العبادة» (٢). ومن ذلك دعاء الكرب: «لا إله إلا الله الحليم الحكيم، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم، لا إله إلا الله ربُّ السماوات والأرض ورب العرش الكريم» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الدعوات، باب٨: (٥/ ٥٢٩، رقم ٣٥٠٥)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي": (٣/ ١٦٨ \_ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الدعوات، في باب ما جاء في فضل الدعاء: (٥/ ٤٥٦), رقم ٣٣٧٢) وقال: (حسن صحيح)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»: (٣/ ١٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الدعوات، باب الدعاء عند الكرب: (١٤٩/١١، رقم ١٣٤٥ \_ مع الفتح)، ومسلم في الذكر والدعاء . . . باب دعاء الكرب: (٢٠٩٢ \_ ٢٠٩٣، رقم ٢٧٣٠).

- ٢ ـ إن أعظم ما ينجي من الفتن: الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة، والعض عليهما بالنواجد. وقد تقدم تفصيل ذلك بما يغني عن إعادته في أول فصل من هذا الباب الثاني.
- ٣- الإيمان الصادق والعمل الصالح الخالص لله تعالى، الموافق للسنة الصحيحة قال تعالى: ﴿ مَنْ عَصِلَ صَلِلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ الصحيحة قال تعالى: ﴿ مَنْ عَصِلَ صَلِلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا تُحْيِينَا لَمُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنجَزِينَا لَهُمْ الْجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فَلَنْجَزِينَا لَهُمْ وَلَنجَزِينَا لَهُمْ وَجُوه الراحة من أي جهة كانت كما قال ابن كثير وَظَلَلتُهُ (١).

ويستلزم من الحياة الطيبة العصمة من الفتن. والإيمان الصحيح ما حصل في القلب وصدَّقه العمل، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ـ كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة ـ وله شعب تربو على السبعين.

وقرن الإيمان بالعمل الصالح في آيات كثيرة من القرآن، وذلك لتلازمهما، ولا ينفع أحدهما بدون الآخر.

٤ ـ وكذلك مما ينجي من الفتن: التوبة والاستغفار، على الدوام والاستمرار. قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّكُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ وَالْاستمرار. قال تعالى: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيْنُهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١]. (فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله، وترك ما نهيا عنه) (٢٠).

والفلاح كلمة جامعة للفوز بكل ما هو مطلوب، والبعد عن كل

 <sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: (٢/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: (۳/ ۲۸٦).

• ومما ينجي من الفتن أيضًا: ذكر الله كثيرًا. قال تعالى: ﴿ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ هُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢] قال الحسن البصري: اذكروني فيما أوجبت لكم على نفسي. وقال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وفي رواية برحمتي (٢). وقيل: اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء (٣).

<sup>(</sup>۱) رواهما مسلم \_ بهذين اللفظين \_ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب الاستخفار والاستكثار منه: (٤/ ٢٠٧٦ ـ ٢٠٧٦، رقم ٢٧٠٢).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرآن العظيم»: (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٣) «معالم التنزيل» المعروف بـ «تفسير البغوى»: (١/ ١٢٨).

والظاهر - والله أعلم - أن الآية عامة فهي تتضمن ما ذُكر، كما تتضمن ذكره سبحانه وتعالى بالقلب واللسان، وتتضمن - أيضًا - وقايته سبحانه لمن يذكره من الفتن والمزالق، والمحن والمضايق. ويؤيد ذلك أن الله سبحانه أنجى يونس عَلَيْتَلِيْ من فتنة الغرق واللبث في بطن الحوت بسبب تسبيحه وذكره لله تعالى كما قال سبحانه: ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كُانَ مِنَ المُسَيِّحِينُ ﴿ إَلَى اللَّهِ عَلَى اللّه عنه - قال الصافات: ١٤٣ - كَانَ مِنَ المُسَيِّحِينُ ﴿ وَإِلَى اللّه عنه - قال : قال رسول الله عليه: ﴿ فَيُولِ الله عنه عنه يه وإن معه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملإ، ذكرته في ملا خير منه . . . (١٤٠).

وفي هذا دليل على فضل ذكر الله تعالى، وأن الله مع من ذكره برحمته ولطفه وإعانته والرضاء بحاله، وهذه معية خاصة كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُحُسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]. وذلك يتضمن العصمة من الفتن (٢)، والله أعلم.

٦ ومما ينجي من الفتن ويعصم منها: لزوم تقوى الله عز وجل، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وفعل ما أوجب وترك ما حرّم. وقد تقدم الكلام على التقوى في أول هذا الفصل.

٧ ـ ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أخبر سبحانه أنهما ينجيان من السوء فقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء . . . باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى : (٢٠٦٨/٤) رقم ٢٦٧٥، وما بعده من الأحاديث).

<sup>(</sup>٢) "إتحاف أهل الإيمان": (ص٨٣ - ٨٤).

يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٥].

قال ابن كثير تَخْلَقُهُ عن هذه الآية: (فنص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين)(1)، فيفهم من هذا أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينجيهم الله من الفتن والمزالق ويعصمهم من السوء والمضائق. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة، من ركبها نجا وسلم، ومن تخلف عنها هلك، وقد ضرب الرسول والله مثلاً لذلك فقال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استَهَمُّوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُّوا على من فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خرقْنا في نصيبنا خرْقًا ولم نُؤْذِ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نَجُوا ونَجُوا جميعًا»(٢).

ومعنى «استهموا على سفينة»، أي: (اقترعوها، فأخذ كل واحد منهم سهمًا، أي: نصيبًا من السفينة بالقرعة بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك)(٣).

(وبيان وجود الفرق الثلاث في المثل المضروب، أن الذين أرادوا خَرْقَ السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله، ثم من عداهم إما منكر وهو القائم، وإما ساكت وهو المُدْهِن. والقائم هو الآمر بالمعروف،

<sup>(</sup>١) «تفسير القرآن العظيم»: (٢/٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الشركة، باب هل يُقرع في القسمة؟ . . . : (٥/ ١٥٧) رقم ٢٤٩٣ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٣) "الفتح»: (٥/ ٣٤٩).

والمُدْهِن هو التارك له)(١).

وعن أبي بكر الصديق \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: يا أيها الناسُ إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا الْهَائدة: ١٠٥].

وإني سمعت رسول الله على يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمُّهم الله بعقاب منه»(٢).

وقد بوب وترجم الترمذي كَثَلَثْهُ لهذا الحديث بقوله: (باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يُغير المنكر)<sup>(٣)</sup>. ومفهوم المخالفة أن تغيير المنكر يقي من العذاب الأليم، والفتن المؤدية إلى الجحيم.

٨ ـ ومما ينجي من الفتن، ويقي ويعصم من الشرور والمحن ـ أيضًا ـ التعوذ بالله مما ظهر منها وما بطن، كيف لا؟ وقد أمر وأوصى بها نبينا ـ عليه صلوات ربي وتسليمه ـ حيث جاء في حديث طويل أنه كان على مع أصحابه فقال لهم: «... تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قالوا: نعوذُ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن).

هذا وقد استعاذ النبي ﷺ من فتن عديدة، ومحن شديدة، قريبة كانت

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في نزول العقاب إذا لم يُغير المنكر: (٤/ ٤٦٧) رقم ٢١٦٨) وقال: (هذا حديث صحيح)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»: (٢٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) «الجامع الصحيح» والمعروف بـ «سنن الترمذي»: (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار . . . : (٤/ ٢٨٦٧) . . . . : (٤/ ٢٨٩) .

أم بعيدة. فعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أن النبي على كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال . . . » الحديث (١).

وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ قال: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال»(٢).

ومن أعاذه الله ووقاه من الفتن المذكورة في الحديثين السابقين فقد وقاه من كل شر وسوء، في الحال والمآل، لأن ما ذكر فيهما أصول الفتن والمزالق، ومنبع الشرور والمضايق.

وقد كان عمر \_ رضي الله عنه \_ يقول: (نعوذ بالله من سوء الفتن) (٣)، وقال ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_: (لا يقولنَّ أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم أحدٌ إلاَّ وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَولَكُدُكُمُ فِأَتَلَةً ﴾ [التغابن: ١٥]، فأيُّكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن) (٤). فنعوذ بالله من مضلات وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الدعوات، باب التعوذ من المأثم والمغرم: (١١/ ١٨٠، رقم ٦٣٦٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستفاد منه في الصلاة: (۱/ ۱۲٪).
 رقم ۵۸۸م).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن، باب التعوذ من الفتن: (١٣/ ٤٧، رقم ٧٠٨٩ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في التمهيد من أول الرسالة في المطلب الثاني من المبحث الرابع: (ص٦٧).

ومما يقي من الفتن ويعصم منها: التوكل على الله ـ سبحانه وتعالى ـ والاعتماد عليه واللجوء إليه في كل الأمور لا سيما إبّان الفتن العاصفة، والشرور الكاسحة، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُو كَسَّبُهُ وَمَن يَتَوكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُو كَسَّبُهُ وَاللّهُ وَيَعْمَ النّاسُ إِنّ النّاسَ إِنّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَا خَشُوهُم فَزَادَهُم إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَّبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللّهَ فَنْ اللّهِ وَفَضْلٍ لّم يَمْسَمّهُم سُوّهُ وَاتَّ بَعُوا رِضْوَنَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّن اللّهِ وَفَضْلٍ لّم يَمْسَمّهُم سُوّهُ وَاتَّ بَعُوا رِضْوَنَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٣ ـ ١٧٤].

وعن ابن عباس: ﴿ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قالها إبراهيم عَلَيْتُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قالها إبراهيم عَلَيْتُ اللهُ حين ألقي في النار، وقالها محمد ﷺ حين قالوا: ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (١) [آل عمران: ١٧٣]، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيْلُ »)(٢).

١٠ و ١١ ومما ينجي منها: الاستعانة بالصبر والصلاة، وسيأتي لكلِّ منهما مبحث مستقل به في هذا الفصل ـ إن شاء الله تعالى \_(٣) لأنه قد جاء فيهما أحاديث خاصة بالفتن، وقد ذكرها أهل العلم في أبواب الفتن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التفسير، باب ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُ ﴿ : (١) أخرجه البخاري في التفسير، باب ﴿ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ ﴿ : (٨/ ٧٧، رقم ٤٥٦٣ مع الفتح).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ولكن (رقم ٤٥٦٤).

<sup>(</sup>٣) مبحث الصلاة في المبحث الثاني من هذا الفصل: (ص٣٨٢ ـ ٣٨٧)، والصبر في الثالث منه: (ص٣٨٨ ـ ٣٨٨).



كان النبي ﷺ يحث أهل بيته على الصلاة تحسبًا للفتن، ولنا فيه أسوة حسنة، فقد أمر ﷺ أهله بها لمدافعة الفتن.

فعن أُم سلمة زوج النبي على قالت: استيقظ رسول الله على ليلة فزعًا يقول: «سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات ـ يُريد أزواجه ـ لكي يصلين؟ ربّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»(١).

ففي هذا الحديث بيان لأهمية الصلاة وفضلها زمن الفتنة خاصة . . .

وذكر الحافظ ابن حجر تَخْلَلْهُ أن فيه: (الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولاسيما في الليل لرجاء وقت الإجابة، لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له)(٢).

وذكر كَالله أن النبي عَلَيْهُ أشار بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجه، أي: ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي عَلَيْهُ (٣).

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول: (ص٩٢).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۲۱/۱۳).

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (١/ ٢٥٥)، وسيأتي مزيد كلام على فضل صلاة الليل وأهميتها في آخر هذا المبحث إن شاء الله .

فالحديث دليل واضح على أن الصلاة مخرجٌ من الفتنة. كما أن فيه جملة نفيسة من الفوائد منها:

- ـ جواز قول: (سبحان الله) عند التعجب.
  - ندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ.
- أيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة لاسيما عند آية تحدث.
- استحباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشركما قال تعالى: ﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْقَ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وكان ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وأمر من رأى في منامه ما يكره أن يصلي.
  - ـ التسبيح عند رؤية الأشياء المهولة.
- تحذير العالم من يَأخذ عنه من كل شيء يتوقع حصوله، والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذور<sup>(۱)</sup>.

وقوله: «ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن» قال الحافظ ابن حجر كَلِّلَهُ: (قال الداودي (٢): الثاني هو الأول (٣)، والشيء قد يعطف على نفسه تأكيدًا، لأن ما يفتح من الخزائن يكون سببًا للفتنة، وكأنه فهم أن المراد بالخزائن خزائن فارس والروم، وغيرهما مما فتح على الصحابة، لكن المغايرة بين الخزائن والفتن أوضح لأنهما غير متلازمتين، وكم من نائل من تلك الخزائن سالم من الفتن) (٤).

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۱/ ۲۰۵).

 <sup>(</sup>۲) الداودي: هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي، من أئمة المالكية بالمغرب،
 وقد تقدمت ترجمته بتوسع: (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٣) لعله يريد أن الخزائن هي الفتن أو عكسه، والاستفهام هنا يقصد به الكثرة.

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (١/٤٥٢).

والمراد بصواحب الحجرات أزواجه على وإنما خصهن بالإيقاظ لأنهم الحاضرات حينتله ، أو من باب «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»(١).

وقد تقدم (٢) أن المراد بالإنزال في قوله: «ماذا أنزل الله من الخزائن»: إعلام الملائكة بالأمر المقدور، أو أن النبي ﷺ أوحي إليه في نومه ذاك بما سيقع بعده من الفتن، فعبَّر عنه بالإنزال (٣).

وفي هذا الحديث: أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال، بأن يتنافس فيه فيقع القتال بسببه، وأن يبخل به فيمنع الحق أو يبطر صاحبه فيسرف، فأراد عليه تحذير أزواجه من ذلك كله، وكذا غيرهن ممن بلغه ذلك .

وأراد بقوله: «من يوقظ» بعض خدمه كما قال يوم الخندق: «من يأتيني بخبر القوم» وأراد أصحابه، لكن هناك عُرف الذي انتُدب. وهنا لم يذكر (٥).

هذا وقد اختلف في المراد بقوله: «رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة» على أوجه:

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۱/ ۲۵۶). وحديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» هو مركب أصلاً من حديثين أخرجهما مسلم، فأخرج في: (۲/ ۲۹۲ \_ ۲۹۳، رقم ۹۹۷) اللفظ الأول منه وزاد عليه هكذا: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليها . . .»، وأخرج في: (۲/ ۲۷۱، رقم ۱۰٤۲) اللفظ الثاني منه هكذا: « . . . وابدأ بمن تعول»، ويُنظر في جمع ودراسة طرق وأسانيد هذا الحديث في «إرواء الغليل»: (۳/ ۳۱۵ \_ ۳۲۱ ، رقم ۸۳۳ \_ ۸۳۱).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول: (ص٩٢).

<sup>(</sup>٣) «الفتح»: (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق: (٢٦/١٣).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

أحدها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى، عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل في الدنيا.

\* ثانيها: كاسية بالثياب لكنها شفافة لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعرى جزاءً على ذلك.

\* ثالثها: كاسية من نعيم الله، عارية من الشكر الذي تظهر ثمرته في الآخرة بالثواب.

\* رابعها: كاسية جسدها لكنها تشد خمارها من ورائها فيبدو صدرها، فتصير عارية فتعاقب في الآخرة.

\* خامسها: كاسية من خلعة التزوج بالرجل الصالح، عارية في الآخرة من العمل فلا ينفعها صلاح زوجها كما قال تعالى: ﴿... فَلاَ أَسَابَ بَيْنَهُمْ ... ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

\_ وهذا الأخير ذكره الطيبي (١) ورجحه لمناسبة المقام، واللفظة وإن وردت في أزواج النبي على لكن العبرة بعموم اللفظ (٢).

هذا ما يتعلق بفضل وأهمية الصلاة زمن الفتنة، فرضًا كانت أم نفلاً، وأما صلاة الجماعة فلا يخفى فضلها وأهميتها في كل حين، وعلى مر الأيام والسنين، بيد أن ذلك يزداد ويتأكد إبان حلول الفتن، وسقوط الكوارث والمحن، لما في ذلك من جمع الشتات ولمّ الشّعث، والبعد عن التفرق والنزاع، وفي ترك صلاة الجماعة لاسيما زمن الفتن يتّسع شرخ وجراحات المسلمين، وتتفرق كلمتهم، وتَنْسَلُ وحدتهم وقوتهم وهيبتهم.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في المبحث الرابع - في قتال المسلمين مع العجم - في الفصل السادس من الباب الأول: (ص٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۲٦/۱۳).

فعن عبيد الله بن عديٍّ بن خِيار (١) أنه دخل على عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وهو محصور، فقال: إنك إمام عامةٍ (٢)، ونزل بك ما نرى (٣)، ويُصلي لنا (٤) إمام فتنة (٥) ونتحرج، فقال: (الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم) (٦).

قال الحافظ ابن حجر كَظَّلَاهُ: (وفي هذا الأثر الحض على شهود الجماعة ولاسيما في زمن الفتنة، لئلا يزداد تفرق الكلمة، وفيه أن الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الجماعة . . . )(٧).

وظاهر قوله: (فإذا أحسن الناس فأحسن) أنه رخّص له في الصلاة معهم كأنه يقول: لا يضرك كونه مفتونًا، بل إذا أحسن فوافقه على إحسانه واترك ما افتتن به (^).

<sup>(</sup>۱) هو عبيد الله بن عدي بن النجيار بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي، ولد في حياة النبي على وكان أبوه من الطّلقاء وممن قُتل ببدر، وكان من فقهاء قريش وعلمائهم وكان هو في الفتح مميزًا فعدَّ في الصحابة لذلك، وعدَّه العجلي وغيره في ثقات كبار التابعين، مات في آخر خلافة الوليد بن عبد الملك، ثقة قليل الحديث. يُنظر: "تهذيب الأسماء واللغات»: (۱/ ۳۱۳)، "السير»: (۳/ ۱۵)، "البداية والنهاية»: (۹/ ۱۵)، "الإصابة»: (۳/ ۲۲)، "الفتح»: (۲/ ۲۲)، "القريب»: (۳۷٪)، "الفتح»: (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) أي: إمام جماعة أو الإمام الأعظم. «الفتح»: (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) أي: من الحصار. «الفتح»: (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) أي: يؤُمنا.

<sup>(</sup>٥) أي: رئيس الفتنة الذي خرج على إمام المسلمين. «الفتح»: (٢/ ٢٢١) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في الأذان، باب إمامة المفتون والمبتدع: (٢/ ٢٢٠ ـ ٢٢١، رقم ٦٩٥ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٧) «الفتح»: (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

وأما قوله: (وإذا أساؤوا فاجتنب) ففيه تحذير من الفتنة والدخول فيها. ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد (١).

وما أشار إليه ابن حجر مما استنبطه من الأحاديث والآثار السالفة من فوائد الصلاة بصفة عامة وخاصة صلاة الليل فهو مجال واسع لا يقع تحت حصر، ذلك أن آثار الصلاة خاصة زمن الفتن، وصلاة الليل على وجه الخصوص منها، لها آثار عظيمة وفوائد جليلة على المتمسك بها، فزمن الفتن يضطرب الناس ويموجون، يضغر الكبير ويعظم الحقير، وتضطرب الأمور أيما اضطراب، فيحتاج المسلم إلى صلة بالله قوية تُؤنس نفسه، وتُهدِّىء من روعه، وتقوى روحه وتُثبت قدمه وتشرح صدره، فيزداد استبشارًا بموعود الله وموعود نبيه عَيْلِي بأن العاقبة لأهل الحق المقين.

وصلاة الليل لها خصوصية زائدة، فهي تسهم في إشراقة الروح وقوتها، وتقول المسلم على شيطانه ووساوس نفسه، وتقلل من سطوة الشيطان وصولته على المسلم، فيصبح المسلم المصلي بالليل نشيطًا منشرحًا مستبشرًا، قريبًا من الآخرة، متجافيًا عن دار الغرور، كثير الاستبشار بموعود الله، خطرات الخير عنده أكثر من خطرات الشر، وهذا من شأنه أن يجعل قدم المسلم راسخة في الحق فلا يموج حين الفتن كما يتموج الناس، ولا ينزلق كما ينزلقون، ولا يضطرب كما يضطربون.

والآيات والأحاديث والآثار الواردة في فضل صلاة الليل كثيرة جدًّا، ليس هنا محل ذكرها (٢٠)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر في ذلك على سبيل المثال: «قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي تَخَلَقْهُ، مع «مختصره» لأحمد بن على المقريزي.



## ﴿ لَا اللَّهُ وَلَى : فضل الصبر وأهميته :

جعل الله سبحانه وتعالى الصبر جوادًا لا يَكْبو، وصارمًا لا يَنْبو، وجندًا غالبًا لا يهزم، وحصنًا حصينًا لا يُهدم ولا يُلثم، فهو والنصر أخوان شقيقان.

فالصبر إذًا معين ثر لا ينضب، وموردٌ عذبٌ لا يَثْن، متى تمكن في القلوب والضمائر، وتحكم في الأحاسيس والمشاعر، أورث صاحبه قوة عارمة، وهمة عازمة، وثقة جازمة، تجعله يتحمل المشاق، ويواجه الأخطار غير هياب ولا وجِل، يندفع إلى الشدائد غير ضعيف ولا مستكين، بل يستحلي المُرَّ ويستعذب العذاب، ويحرص على الموت حرص كثير من الناس على الحياة، ما دام أنه في سبيل الله، وفي مواطن الإباء والشرف، وفي مواضع الحق والعدل.

وإذا تغلغل الصبر في النفوس، وتربَّع في سويداء القلوب، أضفى على صاحبه قوة معنوية، تجعله يثبت أمام التحديات، ويقوى في الشدائد والملمَّات.

ومن سنة الله \_ سبحانه وتعالى \_ في هذه الحياة: أن جعلها دار ابتلاء وافتتان وامتحان، لا تثبت على حال، ولا يقرُّ لها قرار، فيوم لك ويوم عليك،

ويوم نُساء ويوم نسر، تمتزج فيه اللذات بالآلام، وتختلط فيها العافية بالأسقام، والمحاب بالمكاره، صفوها مشوب بالكدر، وفَرْحُها مَشوب بالكذر، وفَرْحُها مَشوب بالكذر، ولَدَّتها متبوعة بالألم، وصحتها مردوفة بالسَّقم، كم أذاقت بُؤساء، وكم جرَّعت غُصصًا، فهي كما قيل: إن أضحكت قليلاً أبكت كثيرًا، وإن أسرت يومًا أساءت دهرًا، وإن متَّعَت قليلاً منعت طويلاً، ولا سرَّتْه بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور، وإذا كان الإنسان يُبتلى بالخير والشر، فهو بحاجة إلى أمر يستطيع به اجتياز مواقف الابتلاء، ولا يكون ذلك إلا بالصبر.

إنه إذا استحكمت الأزمات، وتوالت النكبات، وكثرت العوائق، وترادفت الضوائق، فإن الصبر وحده هو الذي يُشعّ للمسلم النور العاصم من الردى، ويدله على الهدى، والهداية الواقية من التسخط والجزع. والصبر خلق عظيم، يحتاج إليه المسلم في أُمور دينه ودنياه، يبني عليه الأعمال، ويُعلُّق عليه الآمال، توطينًا للنفس على احتمال الشدائد دون ضجر، واستعذاب الفتن والمصائب دون خَوَر، ومواجهة المسئوليات والتحديات مهما ثقلت، وانتظار الثمار والنتائج مهما بعُدت، بقوة إيمان، وثبات جنان وصحة يقين، حتى يخرج المسلم من المآزق، وينجُو من المضائق، ويسلم من المزالق، بالإضافة إلى سلامة دينه ودنياه. لذلك جاء ذكر الصبر في القرآن في تسعين موضعًا كما قال الإمام أحمد كَثَلَتْهُ (١)، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر (٢)، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا جسد لمن لا رأس والم، فلا إيمان لمن لا صبر له.

<sup>(</sup>١) «عدة الصابرين»: (ص٧١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: (ص١٠٨).

وما كان الصبر ليتبوأ هذه المنزلة، ويلقى هذه العناية لولا قيمته الكبيرة، وضرورته العظيمة للإنسان، ليرقى في سلم المجد ماديًا ومعنويًا، وليسعد فرديًا واجتماعيًا فلا انتصار لدين، ولا نهوض لدنيا إلا بالصبر، ولا نجاح في العاجل، ولا فلاح في الآجل إلاً به.

لقد أكد القرآن الكريم أن الابتلاء للناس لا محيص عنه، حتى يُعدّوا عُدة الصبر لكل نازلة، ويكونوا على أهبة الاستعداد عند حُلول أيّ ضائقة: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ مِثَى مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمَوْلِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

يبتلى المسلم في دينه وماله وعِرضه، فلا ينبغي أن يستسلم لليأس، ولا أن يفقد نور الألم، لأن تلك سنة ماضية، ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢ ـ ٣].

(ولقد ضمن الوفي الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجرهم بغير حساب، وأخبرهم أنه معهم بهدايته ونصره العزيز، وفتحه المبين، فقال تعالى: ﴿ وَآصْبِرُوٓ أَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلصَّـرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦].

فظفر الصابرون بهذه المعية بخير الدنيا والآخرة، وفازوا بها بنعمه الباطنة والظاهرة وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ يِأْمَ إِنَا لَمَّا صَبَرُواً وَكَالَهُ وَكَالُهُ وَكَالُهُ وَكَالُهُ وَكَالُهُ وَكَالُهُ وَكَالُهُ وَلَا السَجِدة: ٢٤].

وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدًا باليمين، فقال تعالى: ﴿ وَلَهِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدَ بِهِن ﴾ [النحل: ١٢٦]، وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر

كيد العدو ولو كان ذا تسليط، فقال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ مَشَيَّا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ ﴾ [آل عمران: ١٢٠]. وأخبر عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه أوصلاه إلى محل العز والتمكين فقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ٩٠]، وعلق الفلاح بالصبر والتقوى، فعقل ذلك عنه المؤمنون، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ } اللَّهُ لَا يُولِيطُواْ وَالتَّهُواُ اللَّهَ لَعَلَمُ تُقْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وأخبر عن محبته لأهله، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين، فقال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦])(١).

فبدون الصبر لا تتحقق الآمال، ولا تنجح الأعمال، ولا تتم المقاصد، قد يفقد الإنسان عزيزًا لديه من ولد أو والد، أو قريب أو حبيب، فتظلم الدنيا في عينيه، فإذا لم يَتَدَرَّع بالصبر أهلكه الجزع.

المرضى والمصابون الذين يتقلبون على فرش المرض والألم، ويرقدون على الأسرَّة البيضاء، إذا لم يصبروا على مرارة الدواء لم يحلموا بالشفاء.

المقاتل في ساح الوغى لو لم يصبر لم ينتصر. وهكذا المُزارع لو لم يصبر لما حَصَدَ. والطالب إذا لم يُروِّض نفسه على صعوبة التحصيل لم ينجح. وهكذا كل عصاميِّ لا يصل إلى ما يريد إلا بالصبر والمصابرة.

(ولقد بشر ـ سبحانه وتعالى ـ الصابرين بثلاث، كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون، فقال تعالى: ﴿ . . . وَيَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَاكَاتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ ـ ١٥٧].

<sup>(</sup>١) «عدة الصابرين»: (ص٨-٩).

وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين، فقال تعالى: ﴿ وَاَسْتَعِينُواْ بِالصَّبِرِ وَالصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَيْشِعِينَ ﴾ [البقرة: 23]. وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون، فقال تعالى: ﴿ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١١].

وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا ينالها إلا أولوا الصبر المؤمنون، فقال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثُوَابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَللِحًا وَلَا يُلقَّلْهَا إِلّا ٱلصَّكِيرُونِ ﴾ [القصص: ٨٠].

وأخبر تعالى أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيء كأنه ولي حميم، فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ ٱذْفَعْ بِٱلَّتِي هِي ٱحْسَنُ فَإِذَا اللَّهِ عَلَى وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيَّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]. وأن هذه الخصلة لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم)(١).

فالصبر إذن: من شارات الكمال، ومن معالم بناء الرجال، ومن دلائل قوة الإرادة ومضاء العزيمة، وانضباط النفس، والقدرة على التحمل، فإن أعباء الحياة لا يطيقها المجاهيل، ولا يقوى عليها المهازيل.

(وأخبر سبحانه خبرًا مؤكدًا بالقسم: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسَرٍ ﴿ إِنَّ الْقَابِرِ ﴾ [العصر: ٢ - ٣]، وخص الانتفاع بآياته أهل الصبر وأهل الشكل تمييزًا لهم بهذا الحظ الموفور، فقال في أربع آيات من كتابه: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِـكُلِّ صَبَادٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥، لقمان: ٣١، سبأ: ١٩، الشورى: ٣٣].

وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر، وذلك على من يسّره

<sup>(</sup>۱) «عدة الصابرين»: (ص٩).

عليه يسير فقال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عليه يسير فقال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ

وأخبر أن الصبر والمعفرة من العزائم التي تجارة أربابها لا تبور، فقال: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣].

والصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها، فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم (١).

والمؤمن سمته الصبر في الشدة والرخاء، في البأساء والضراء، فعن صُهيب (٢) \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاءُ صبر، فكان خيرًا له» (٣).

<sup>(</sup>۱) «عدة الصابرين»: (ص٩ ـ ١٠).

<sup>(</sup>۲) صهيب الرومي: هو صهيب بن سنان بن مالك، أبو يحيى النّمريُّ. من بني النّمِر بن ساقط. ويُعرف بالرُّومي، لأنه أقام في الروم مدة. وهو من أهل الجزيرة، وأحد السابقين إلى الإسلام، سبى الروم صهيبًا وهو صغير، فنشأ بينهم، فكان ألكن، واشتراه أحد بني كلب وقدم به مكة، فابتاعه عبد الله بن جدعان النيمي، ثم أعتقه، فأقام بمكة يحترف التجارة إلى أن ظهر الإسلام فأسلم ولم يتقدمه غير بضعة وثلاثين رجلاً، وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها، له ٣٠٧ أحاديث. وتوفي في المدينة وكان يُعرف بصهيب الرومي، كانت مولده عام ٣٢ قبل الهجرة، ووفاته عام ٣٨ بعد الهجرة. يُنظر: «الاستيعاب»: (٥/١٤٧)، «السير»: (١/١٧)، «العبر»: (١/٢٤)، «الإصابة»: (١/١٨)، «التهذيب»: (٤/١٨)، «شذرات الذهب»: (١/٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير: (٢٢٩٥/٤).

وأخبر ـ عليه الصلاة والسلام ـ أن: «الصبر ضياء»(١).

وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «ومن يتصبَّر يُصبَّره الله، وما أُعطي أحدُّ عطاءً خيرًا وأوسعَ من الصبر»(٢).

هذا وقد ورد ذكر أنواع الصبر والصابرين في القرآن الكريم بأساليب كثيرة متنوعة، ذكرها العلامة ابن القيم كَثْلَالُهُ (٣)، منها:

- ١ ـ الأمر به كقوله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٧]،
   وقوله: ﴿ يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].
- ٢ ـ النهي عما يضاده كالاستعجال مثلاً، قال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ
   الْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا شَتَعْجِل لَمَّمَّ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوْتِ ﴾ [القلم: ٤٨] وبالجملة فكل ما نُهي عنه فإنه يضاد الصبر المأمور به.
- ٣ الثناء على أهله، وإيجاب محبة الله ومعيته لهم كقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُ الصَّدِينِ ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، وقوله: ﴿ وَٱصْبِرُوٓا أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِينِ ﴾ [الأنفال: ٤٦].
- ٤ إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، كقوله سبحانه: ﴿ وَلَنَجْزِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل
- ٥ ـ إيجاب الجزاء لهم بغير حساب كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الطهارة، باب فضل الوضوء: (١/ ٢٠٣، رقم ٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة: (۳/ ۳۹۲، رقم ۱٤٦٩، و۲۶۷، و ۱٤۲۰ مع الفتح).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: «عدة الصابرين»: (ص٧١ ـ ٧٦).

آنه سبب لدخول الجنة، قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَتُ كُنُّ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ إِنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّالِ ﴾ [الرعد: ٢٣ ـ ٢٤](١).

فالصبر يورث صاحبه العيش الرغيد، وخير عيش يُدركه المرء بالصبر. قال ابن القيم كَظُلَلْهُ: (بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين)(٢).

ولو تأمل المسلم كتاب الله لوجد فيه نماذج فريدة للصابرين، وأمثلة رائعة في التحلي بالصبر، ولاسيما من الأنبياء والمرسلين.

\* فهذا نوح عَلَيْتُلِهِ يبقى في دعوة قومه هذه المدة الطويلة لم يدع فرصة إلا استغلها، ولا وسيلة إلا عملها، يجدُّ في دعوة قومه دون كلل أو ملل، يواصل الليل بالنهار، والسرَّ بالجهار، حكمة من الله، وسنةً فيها الدروس والعبر.

\* وهكذا كان إبراهيم وعيسى وموسى الكليم الذي لقي من عنت بني إسرائيل ما لا يطيقه إلا أولوا العزائم.

\* وإذا ما تأملنا ابتلاءات أيوب عَلَيْتَلِارٌ ، ضرٌ في البدن، فقدان للأهل، ومع ذلك يصبر ويحتسب، ويستحق الثناء بقوله تعالى فيه: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نَيْعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

\* وهذا يعقوب عَلَيْتُكُلِمُ امتُحن بفراق أحبّ أبنائه إليه، وذلك ليس بالأمر الهيّن، إلى أن وصل به الافتتان والابتلاء إلى حدّ العمى من الحزن والبكاء، ومع ذلك يقول تجملاً بالصبر أولاً وآخرًا: ﴿ فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨].

<sup>(</sup>١) «عدة الصابرين»: (ص٧١ ـ ٧٦) بتصرف وزيادة.

<sup>(</sup>٢) «عدة الصابرين»: (ص٢٧).

\* وهذا الكريم ابنُ الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسُفُ بنُ يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم عَلَيْتَكِلْاً: كيف قضى مراحل حياته؟ لا يخرج من ضائقة إلا ويدخل في أخرى، وهو قوي الإيمان، عظيمُ الصبرِ مُتَألِّقُ اليقين وراء الجدران.

\* وتمتد سلسلة هذه النماذج لتصل إلى سيد الصابرين ـ عليه الصلاة والسلام ـ بأبي هو وأمي ـ ماذا لقي في سبيل تبليغ دعوة الله؟ أُوذِيَ في دينه وجسده، أُدْميت عَقباه، كُسرت رباعيته، وُضِعَ ثَلُ الجَزُور على ظهره وهو ساجد في ظل الكعبة، وحصروه هو وأصحابه في الشعب مدة طويلة، أخرج من بلده وأحب البقاع إليه، فكان صابرًا محتسبًا.

أوذي أصحابه من بعده وصبروا، وأوذين أُمهات المؤمنين فصبرن،
 وكن خير قُدوةٍ وأُسوةٍ يُقتدى بهن.

\* وأُوذي القادة والعظماء والأئمة والعلماء، سُنَجن الإمام أحمد بن حنبل، وجُلد أبو حنيفة، وضُرب مالك، وحُبس شيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يكن لهم بدُّ من الصبر والثبات.

هذا ما يتعلق بفضل الصبر وأهميته في كل وقت وحين، وعلى مر الأيام والسنين وأما عند حلول الكوارث والمحن، والابتلاء بالمصائب والفتن، فإن التحلي بالصبر آنذاك آكد وأوجب، وضرورته أشد وأرغب.

وبهذا ما سنعرضه في المبحث القادم إن شاء الله تعالى.

## \* (المطلب (الثاني: الصبر وقت حلول الفتن:

إن السعيد لمن جُنِّب الفتن، وما أطيب من ابتلي فصبر على البلاء والمحن، فليس لمن فتن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له، ومخلصة من الذنوب، كما يُخلِّص الكير خبث الذهب والفضة.

والله ـ سبحانه وتعالى ـ يجزي المؤمن على صبره، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنا ءَامَنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ فَا اللَّهُ مُنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ فَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى على صبرهم، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى صبرهم، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ

أي: أتصبرون على البلاء، فقد عرفتم ما وجد الصابرون، فقرن الله \_ سبحانه \_ الفتنة بالصبر ههنا، وفي قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا فُتِ نُواْ ثُمَّ جَلَهَ لُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَ فُورٌ وَكَ رَبِّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَ فُورٌ رَبِّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَ فَورُ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ بَعَدِهَا لَعَنْ مَنْ مِنْ بَعَدِهَا لَعَنْ فُورٌ رَبِّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَعَنْ فَرَدُ اللهُ عَلَيْ مِنْ بَعَدِهَا لَعَنْ فَرَا مِنْ بَعَدِهَا لَعَنْ فَرَدُ اللهُ عَلَيْ مُنْ فَرَدُ اللهُ عَلَيْ مُنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مُنْ مَا لَهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ مُنْ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

فالفتنة كير القلوب، ومحكُّ الإيمان، وبها يتبين الصادق من الكاذب. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمُّ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَ الناس، إلى صادق وكاذب، ومؤمن ومنافق، وطيب وخبيث. فمن صبر عليها كانت رحمةً في حقه، ونجا بصبره من فتنة أعظم منها، ومن لم يصبر عليها وقع في فتنة أشد منها.

فالفتنة لابد منها في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُقْلَنُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّارِ يُقْلَنُونَ ﴿ الذَّارِياتِ: ١٣ ـ ١٤]. فالنار فتنة من لم يصبر على فتنة الدنيا(١).

هذا وقد جعل النبي ﷺ السعادة لمن جُنِّبَ الفتن، وصبر عليها إذا ما ابتُلي بها.

فعن المقداد بن الأسود \_ رضي الله عنه \_ قال: أيمُ الله لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن السعيد لَمَنْ جُنِّبَ الفتن، إن السعيد لَمَنْ جُنِّبَ الفتن، إن السعيد لَمَنْ جُنِّبَ الفتن، إن السعيد لَمَنْ جُنِّبَ الفتن، ولَمَن ابتُلِيَ فَصبر فَوَاهًا» (٢).

ففي هذا الحديث إخبار منه ﷺ أن السعيد لَمَنْ جُنِّب الفتن، وجُنِّب - بضم الجيم وتشديد النون المكسورة - أي: حفظ أو بَعُدَ من الفتن، والتكرار للمبالغة في التأكيد، ويمكن أن يكون التكرار باعتبار أول الفتن وآخرها (٣).

وقوله: «لَمَنْ»: باللام المفتوحة للتأكيد في خبر إن.

وشاهدنا من الحديث هو قوله في عجُزه: «ولَمَنْ ابتُلي فصبر فَوَاها» بفتح اللام في «لَمَن» وهي عطف على «لَمَن جُنِّب» (٤).

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان»: (٢/ ١٦٢ ـ ١٦٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب النهي عن السعي في الفتنة: (٤/ ٤٦، ٤) رقم ٢٤٦٣)، وصححه رقم ٢٤٦٣)، وسكت عليه المنذري في «مختصر أبي داود»: (٦/ ١٤٨)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (٣/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) «عون المعبود»: (١١/ ٣٤٥)، «بذل المجهود»: (١٦٩/١٧).

<sup>(</sup>٤) «عون المعبود»: (١١/ ٣٤٥).

وأما معنى «فَوَاها» فقد قال الخطابي كَثْلَالُهُ: بأنها (كلمة معناها التلهف. وقد يوضع أيضًا موضع الإعجاب بالشيء، فإذا قلت ويهًا: كان معناها: الإغراء)(١) وبنحوه قال ابن الأثير الجزري(٢).

فإذًا معناه: التلهف والتحسر، أي: واهًا لمن باشر الفتنة وسعى فيها، أو معناه الإعجاب والاستطابة (٣).

أما قوله: «وَلَمَن ابتُلي فصبر» \_ لِمن: بكسر اللام \_ أي: ما أحسن وما أطيب صبر من صبر عليها، ولا يخفى أنه لو حمل على معنى التعجب لصح بالفتح أيضًا (٤).

ومن خلال ما تقدم من شرح هذا الحديث تظهر لنا مطابقته لترجمة هذا المطلب، فإن في هذا الحديث حثًا وترغيبًا لمن ابتُلي بالفتن أن يصبر عليها، بل فيه تعجب من أمر من ابتلي بالفتن فصبر على البلاء، فكإنه قال: وما أحسن وما أطيب من ابتلي بالفتن فصبر على البلاء، كما أنه ليس في الحديث التعرض لطلب البلاء كما هو واضح. والله أعلم.

ومما جاء أيضًا في الحث والترغيب في الصبر عند الفتن وصية الرسول على غير بذر بذلك عند حلول المحن، وسقوط الكوارث والفتن.

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن مع سنن أبي داود»: (٤/ ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) «جامع الأصول»: (١٨/١٠)، وابن الأثير هو: علي بن محمد الجزري، أبو الحسن عز الدين المعروف بابن الأثير، المؤرخ الإمام، من العلماء بالنسب والأدب وُلد عام ٥٥٥هـ، وسكن الموصل، وتوفي بها عام ٣٦٠هـ، له تصانيف كثيرة منها: «الكامل» في التاريخ، و«النهاية في غريب الحديث»، و«جامع الأصول». يُنظر: «وفيات الأعيان»: (١/٧٤٧)، و«مفتاح السعادة»: (١/٢٠٦)، و«الأعلام»: (٤/ ٣٣١ ـ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) «عون المعبود»: (١١/ ٣٤٥)، «بذل المجهود»: (١١٩/١٧).

<sup>(</sup>٤) المصدران السابقان.

فعن أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا أبا ذر" قلت: لبيك يا رسول الله ﷺ: "كيف أنت قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك \_ فذكر الحديث \_ قال فيه: "كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟" \_ يعني: القبر \_ قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال: ما خار الله لي ورسوله (١)، قال: "عليك بالصبر" أو قال: "تصبر" . . . الحديث (٢).

وفي رواية أن أبا ذر قال: ركب رسول الله على حمارًا وأردفني خلفه وقال: «يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «تعفف» قال: «يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد عني: القبر - كيف تصنع؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «اصبر ...» الحديث (٣).

ففي هذا الحديث توجيه وإرشاد من النبي عَلَيْهُ لتحمل الأذى أوالصبر عليه عند حلول الفتن، وبنحو ذلك ترجم الحافظ ابن كثير تَخْلَتُهُ لهذا الحديث عند ذكره له فقال: (نصح الرسول عَلَيْسُلِمْ بتحمل الأذى عند قيام الفتن، والبعد عن المشاركة في الشر)(٤).

<sup>(</sup>۱) أي: ما اختار الله لي ورسوله. «عون المعبود»: (۱۱/ ٣٤٢)، «بذل المجهود»: (١٦٦/١٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة: (٤/ ٤٥٨، رقم ٣٩٥٨)، وابن ماجه في الفتن، باب التثبت في الفتنة: (٢/ ١٣٠٨، رقم ٣٩٥٨)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود": (٣/ ٨٠٣)، و"صحيح ابن ماجه": (٢/ ٥٥٥).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد: (٥/ ١٤٩) بهذا اللفظ، وهو بنحو لفظ أبي داود وابن ماجه المذكور قبله،
 وصححه الألباني في "صحيح الجامع": (٢/ ١٢٩٠، رقم ٧٨١٩).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في الفتن»: (٢/ ٢٧).

والمراد بالبيت المذكور في الروايتين: القبر، كما هو مصرّح به في الحديث. وكما ذكره جمع من أهل العلم، كالخطابي (١) وابن الأثير وغيرهما.

وأما الوصيف: فهو العبد أو الخادم، والوصيفة: الأمة، يُريد أن الناس يُشغلون عن دفن موتاهم، وهذا يدل على أن الفتن تكثر، فتكثر القتلى، حتى إنه ليشتري موضع قبر يدفن فيه الميت بعبد، من ضيق المكان عليهم، مبالغة في كثرة وقوع الفتن، أو أنه لاشتغال بعضهم ببعض وبما حدث من الفتن لا يوجد من يحفر قبر ميت ويدفنه، إلا أن يعطى وصيفًا أو قيمته (٣).

هذا وقد جعل النبي على الصابر على دينه عند اشتداد الفتن كالقابض على الجمر.

فعن أنس بن مالك \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر»(٤).

فهذا إخبار منه على عن شدة وقع الفتن، لدرجة أنه يأتي على الناس زمان الصابر فيهم، أي: في أهل ذلك الزمان، على دينه، أي: على حفظ أمر دينه بترك دنياه كالقابض أي: كصبر القابض في الشدة ونهاية المحنة على الجمر، والجمر جمع جمرة وهي شعلة من النار<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) «معالم السنن مع سنن أبي داود»: (٤/ ٨٥٤).

<sup>(</sup>۲) «جامع الأصول»: (۱۱/۸).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن مع سنن أبي داود»: (3/803)، «جامع الأصول»: (1/8).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في الفتن، باب٧٣: (٢٥٦/٤، رقم٢٢٦٠) وهو حديث صحيح بشواهده كما قال الألباني في «الصحيحة»: (٩٥٧)، و«صحيح الترمذي»: (٢/٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٥٣٨ \_ ٥٣٩).

قال الطيبي (١): المعنى: كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده، كذلك المتدين يومئذٍ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصى وانتشار الفسق وضعف الإيمان (٢).

وقال القاري<sup>(٣)</sup>: الظاهر أن معنى الحديث: كما لا يمكن القبض على الجمرة إلا بصبر شديد وتحمُّل غلبة المشقة كذلك في ذلك الزمان، لا يتصور حفظ دينه ونور إيمانه إلاَّ بصبر عظيم. انتهى (٤).

وقد أوصى النبي ﷺ بالصبر أيضًا عند جور الأمراء وضلال الحكام.

فعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «من كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية»(٥).

وفي رواية: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهلية» (٢٠).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في المبحث الرابع في قتال المسلمين مع العجم من الفصل السادس من الباب الأول: (ص٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) القاري: هو نور الدين علي بن سلطان، المعروف بالقاري، إذْ كان إمامًا في القراءات، الإمام المحدث الفقيه المفسّر المُقرىء . . . ، ولد في هراة، ثم رحل فسكن مكة وتوفي بها عام ١٠١٤هـ، صنف كتبًا كثيرة منها: «شرح مشكاة المصابيح»، و«تذكرة الموضوعات»، و«شرح الأربعين النووية». يُنظر: «البدر الطالع»: (١/٥٤٥)، و«الأعلام»: (٥/١١، ١٣)، و«مقدمة تحقيق الموضوعات الصغرى»: (٦/٥).

<sup>(</sup>٤) «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أمورًا تُنكرونها»: (١٣/٧، رقم ٧٠٥٣\_ مع الفتح).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق: (رقم ٧٠٥٤).

كما أوصى ﷺ بالصبر أيضًا في قوله: «... إنكم ستلقون بعدي أُثْرةً، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض (١٠).

والأُثْرَة \_ بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين، ويجوز كسر أوله مع الإسكان \_ أي: الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه، وفي رواية: «أُثرة شديدة».

والمعنى: أنه يستأثر عليهم بما لهم فيه اشتراك في الاستحقاق. وقيل: معناه: يفضل نفسه عليكم في الفيء، وقيل: المراد بالأثرة: الشدة (٢).

وقوله: «فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» أي: يوم القيامة، أي: اصبروا حتى تموتوا، فإنكم ستجدونني عند الحوض، فيحصل لكم الانتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر (٣).

هذا ما يتعلق بالصبر وأهميته عند حلول الفتن، ونزول البلايا والمحن، فليس لمن قد افتن بفتنة دواء مثل الصبر، فهو يجعل الفتنة ممحصة له، ومخلصة له من الذنوب، كما يُخلِّص الكيرُ خبث الذهب والفضة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في المغازي، باب غزوة الطائف: (٧/ ١٤٤، رقم ٢٣٠٠ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>۲) «النهاية في غريب الحديث»: (۱/ ۲۲)، «الفتح»: (۷/ ۹۲۹).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.



يجب على كل مُكلَّف أن يكف لسانه ويحفظه عن كل باطل، وفي جميع الأوقات والأحوال، بيد أنه يزداد ذلك الحفظ ويتأكد إبان الفتنة، وحلول المحنة، ففيها تكثر الأقاويل، وتزداد شهوة الإشاعات والمبالغات والأباطيل، وعندها تكون الآذان مستعدة لاستقبال كل ما يُقال، وفي هذه تكمن الخطورة، فربَّ كلمة أشدّ من وقع السيف أيام الفتنة.

فلذا يجب على المسلمين قاطبة أن يكفُّوا ألسنتهم عن كل كلمة تزيد عن الحقيقة وتزيد من وَهَج الفتنة. وليُعلَم أن اللسان من أخطر ما خلق الله في جسم الإنسان، لذا يقول تعالى منبهًا المؤمنين: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللَّي في جَسم الإنسان، لذا يقول تعالى منبهًا المؤمنين: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللَّي هِي آحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلإِسْنِ عَدُوًا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: هي آحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمُ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلإِسْنِ عَدُوًا مُبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيدُ ﴾ [ق: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لِبَالْمِرْصَادِ ﴾ [الفجر: ١٤].

قال الإمام النووي تَخْلَلْهُ: (اعلم أنه ينبغي لكل مكلَّف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، إلاَّ كلامًا تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركُه في المصلحة، فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد يَنْجَرُّ الكلام المباح إلى حرام، أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء)(١).

<sup>(</sup>۱) «الأذكار»: (ص٢١٥).

## هذا وقد قال الشاعر:

احفظ لسانك أيها الإنسان كم في المقابر من قتيل لسانه وقال آخر:

لا يلدغنَّك إنه ثعبان كانت تَهَابُ لقاءه الشجعان

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرِّجلِ فعثرته بلسانه تُلْهب رأسه وعثرته برجله تبراء على مهل

لذا ينبغي على المسلم أن لا يخرج لفظة وأن لا يتكلم بكلمة إلاَّ وقد وزنها بميزان الشرع، فإن كانت موافقة له أخرجها وإلاَّ فلا.

وإذا أردت الاستدلال على ما يُكنه القلب في داخله فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى.

قال يحيى بن معاذ<sup>(۱)</sup>: (القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه، حلو وحامض، وعذب وأجاج، وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه)<sup>(۲)</sup>، أي: كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقة ذلك، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك.

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي، أبو زكريا، الواعظ الزاهد، من كبار المشايخ، له كلام جيد، ومواعظ مشهورة، لم يكن له نظير في وقته، من أهل الري، أقام ببلخ، ومات في نيسابور عام ٢٥٨هـ، له كلمات سائرة، منها: (مسكين ابن آدم، قلْعُ الأحجار عليه أهون من ترك الأوزار). يُنظر: «طبقات الصوفية»: (ص١٠١٠ ـ ١١٤)، «الحلية»: (ص١٠١٠)، «السير»: (١٨/ ١٥)، «الأعلام»: (٨/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۲) «حلية الأولياء»: (۱۰/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) «الجواب الكافي»: (ص٢٧٦).

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر، ومن النظر المحرم، وغير ذلك ويصعب عليه التحرز والتحفظ من حركة لسانه، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين، والزهد والعبادة، وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يُلقي لها بالاً، قد تهوي به في النار سبعين خريفًا، وتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه ينتهك أعراض الأحياء والأموات وينهش في لحومهم ولا يبالي ما يقول.

وقد كان السلف الصالح - رحمهم الله - يحاسب أحدهم نفسه في قوله: (يوم حار ويوم بارد)، ولقد رُؤيَ بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله؟ فقال: أنا موقوف على كلمةٍ قلتُها، قلتُ: ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي(١).

وليُعلم أن أيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. وما أكثر الأحاديث والآثار الواردة في التحذير من آفات هذه الآلة الخطيرة، في كل الأوقات عمومًا، وفي زمن الفتن والمحن خصوصًا.

فمما ورد في التحذير من آفة اللسان عمومًا: سؤال معاذ النبي عَلَيْ عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: «ألا أُخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «كُفّ عليك هذا» فقال: وإنّا لمُؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يُكبُّ الناس على وجوههم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (ص٢٨٠).

## $_{-}$ أو مناخيرهم $_{-}$ إلا حصائد ألسنتهم $^{(1)}$ .

وقد سئل النبي على عن أكثر ما يُدخل الناس النار؟ فقال: «الأجوفان: الفم والفرج» (٢). وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي على: «... وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم» (٣). وفي لفظ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعدَ ما بين المشرق والمغرب» (٤).

وفي حديث بلال بن الحارث المُزني (٥) أن النبي على قال: «... وإن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة: (رقم٢٦١٦)، وقال: حسن صحيح، ورواه ابن ماجه في الفتن، باب كف اللسان في الفتنة: (رقم٣٧٩٧)، وأحمد: (/٥١٣٦)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي": (رقم٢١١٠)، و"صحيح ابن ماجه": (رقم٣٩٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق: (٤/٣٦٣، رقم ٢٠٠٤)، وقال: (صحيح)، وابن ماجه في الزهد، باب ذكر الذنوب: (١٤١٨/٢، رقم ٢٤٢٤)، وأحمد: (٢/ ٢٤٢)، وابن حبان: (٢/ ٩٥ ـ من الإحسان) واللفظ له، وقال الألباني في «صحيح الترمذي» (٢/ ١٩٤): (حسن الإسناد).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الرقاق، باب حفظ اللسان: (رقم ٢١١٣ ـ مع الفتح)، وأحمد:
 (٢/ ٣٣٤).

 <sup>(</sup>٤) رواه مسلم في الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار: (رقم ٢٩٨٨)،
 وأحمد: (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) هو بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد المُزني، أبو عبد الرحمن، صحابي شجاع، أسلم سنة (٥هـ)، أقطعه النبي على العقيق، وكان صاحب لواء (مُزينة) يوم الفتح، شهد غزو أفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح، فكان حامل لواء (مزينة) يومئذ، توفي سنة ٢٠هـ في آخر خلافة معاوية وله ثمانون سنة. يُنظر: «الإصابة»: (١٦٨/١)، «الأعلام»: (٢/ ٢٧).

أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتُبُ الله بها سخطه إلى يوم يَلْقاهُ»(١).

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: (قلت يا رسول الله . . . ما أخوفُ ما تخافُ علي؟ فأخذ بلسَانِ نفسه، ثم قال: «هذا»(٢).

وعن أُم حبيبة زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: «كلُّ كلام ابن آدم عليه لا لَهُ، إلاَّ أمرًا بمعروف، أو نهيًا عن منكر، أو ذِكرًا لله عز وجل»<sup>(٣)</sup>.

وعن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ قال: «إذا أصبح ابنُ آدمَ فإنَّ الأعضاء كلَّها تُكَفِّرُ اللسانَ (٤) فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا» (٥).

هذا وقد اطَّلع عمر بن الخطاب على أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ وهو يمُدُّ لسانه فقال: ما تصنعُ يا خليفة رسول الله؟ فقال: إن هذا أوردني

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في الزهد، باب في قلة الكلام: (رقم ٢٣١٩)، وقال: (حسن صحيح)، وأحمد: (١/ ٤٥، ٤٦)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: (٣٩٦٩)، و«صحيح الترمذي»: (١٨٨٨).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام: (رقم ۳۸)، وابن ماجه في الفتن،
 باب كف اللسان في الفتنة: (رقم ۲۹۷۲)، وأحمد: (۳/ ٤١٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في الزهد، باب٢٢: (رقم٢٤١٢)، وابن ماجه: (رقم٣٩٧٤) في الفتن،
 باب كف اللسان في الفتنة، وحسَّنه الترمذي بقوله عقبه: (حسن)، وضعفه الألباني في
 "ضعيف ابن ماجه": (ص٣١٩، رقم٨٦١).

<sup>(</sup>٤) أي: تذل له وتخضع. «فيض القدير»: (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان: (٤/ ٢٠٥ \_ ٢٠٦ ، رقم ٢٤٠٧)، وأحمد: (٩٦ / ٩٦)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة»: (٥، رقم ١)، وصححه السيوطي في «الجامع الصغير»: (١/ ٢٨٧ \_ مع الفيض)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (١/ ١٢٤، رقم ٢٥١).

الموارد، إنَّ رسول الله عَلَيْةِ قال: «ليسَ شيءٌ من الجسدِ إلاَّ وهو يشكُو ذَرَبَ اللسان»(١).

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه ارتقى الصفا، فأخذ لسانه، فقال: يا لسانُ قُل خيرًا تغْنَم، واسكت عن شرِّ تَسْلَم، من قبل أَنْ تندَم، ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ يقولُ: «أكثرُ خَطَأ ابنِ آدم في لسانه» (٢).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله على: «لما عَرَج بي ربي عر وجل، مررت بقوم لهم أظفارٌ من نُحاس يَخْمِشون وجوههم وصُدورَهم، فقلتُ: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لُحوم الناس، ويقعون في أعراضهم»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في "مسنده": (١/١١، رقم٥)، ومن طريقه أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة": (٧، رقم٧)، وذكره الهيثمي في "المجمع" (١٠/١٠) وقال: (... ورجاله رجال الصحيح ...) ونقل السيوطي في "الجامع الكبير" عن الحافظ ابن كثير أنه قال: (إسناده جيد) كما في "الصحيحة": (١/٦٢، رقم٥٣٥)، وقال فيها عن الحديث: (فالحديث صحيح على شرط البخاري).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في "الكبير": (۲۱٬۲۱۰، رقم۲٤٢۱)، وأبو نعيم في "الحلية": (٤/١٠٧)، وابن أبي الدنيا في الصمت وحفظ اللسان: (٤١، رقم١١)، وقال المنذري في "الترغيب" (٣/ ٥٣٤): (ورواته رواة الصحيح) وقد صدره بـ (عن) المشعر بقوته في اصطلاحه، وبنحوه قال الهيثمي في "المجمع": (۱۰/ ۲۰۰)، وحسن إسناده العراقي في تخريجه لأحاديث "الإحياء": (٣/ ١١٩)، وحسنه ـ أيضًا ـ السيوطي في "الجامع الصغير": (٢/ ٧٩ ـ مع الفيض)، والألباني في "صحيح الجامع": (١/ ٢٦٢)، وقال في "الصحيحة" (١/ ٢٦٢)، رقم ٥٣٤): (وهذا إسناد جيد وهو على شرط مسلم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: (٣/ ٢٢٤)، وكذا أبو داود من طريق آخر في الأدب، باب في الغيبة: (٥/ ١٩٤)، رقم ٤٨٧٨)، وقواه المنذري بتصديره له بـ (عن)، وقال الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٥٩، رقم ٥٣٣): (صحيح على شرط مسلم).

وعن عبد الله بن عمرو \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله ﷺ: «من صَمَت نَجا»(١).

وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ عن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت . . . »(٢).

قال الإمام النووي كَالله معلقًا على هذا الحديث: (قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرًا، وهو الذي ظهرت له مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال الإمام الشافعي كَالله : إذا أراد الكلام فعليه أن يُفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر)(٣).

وقال ابن القيم كَغَلَلْتُهُ: (والكلام أسيرك، فإذا خرج من فِيكَ صِرْتَ أَنت أسيره، والله عند لسان كل قائل: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (٤) [ق: ١٨].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الرقاق، باب حفظ اللسان: (١١/ ٣١٤، رقم ٢٤٧٥ ـ مع الفتح)، ومسلم في الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير: (١/ ٦٨، رقم ٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الأذكار»: (ص١٧).

<sup>(</sup>٤) «الجواب الكافي»: (ص٢٨١).

ثم ذكر كَيْلَاثُهُ أن السلف والخلف اختلفوا: (هل يُكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ على قولين أظهرهما: الأول).

ثم قال كَاللهُ: (وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى: آفة الكلام، وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصٍ لله، مُراءِ مداهن إذا لم يَخَفُ على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاصٍ لله، وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. فهم بين هذين النوعين، وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم - كفُّوا ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلاً أن تضره في آخرته، وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به)(١).

وأما الآثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة، لكن ننبه على عيون منها:

\* ورد أن قسَّ بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تُحصى، والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب، ووجدتُ خصلةً إن استعملتها سترتَ العيوب كلها، قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان(٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «الأذكار»: (ص ۲۱٥).

\* وعن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أنه كان يحلف بالله الذي لا إله
 إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان (١١).

وقال غيره: (مَثَلُ اللسان مثَلُ السَّبع إن لم تُوثِقه عدا عليك)(٢).

وقال أبو الدرداء \_ رضي الله عنه \_: (أنصف أذنيك من فيك، فإنما جُعِلتْ لك أذنان وفم لتسمع أكثر مما تتكلم به) (٣).

وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ آخذ بلسانه وهو يقول: ويحك قُل خيرًا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. فقيل له: يابن عباس! لِمَ تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أن الإنسان أراه قال: ليس على شيء من جسده أشدُّ حَنَقًا وغيظًا يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال خيرًا أو أملى به خيرًا (٤).

وعن أبي على الفُضَيل بن عياض \_ رضي الله عنه \_ قال: (من عدَّ كلامه من عمله قَلَّ كلامه فيما لا يعنيه) (٥).

وقال الإمام الشافعي تَخْلَشُهُ لصاحبه الربيع: (يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة مَلَكَتْكَ ولم تَمْلِكُها)(٦).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في «روضة العقلاء»: (ص٤٨)، والطبراني في «الكبير»: (رقم٤٧٨٥ ـ ٨٧٤٧)، وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٠٣) وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجالها ثقات.

<sup>(</sup>۲) «الأذكار»: (ص۲۱ه).

<sup>(</sup>۳) «مختصر منهاج القاصدين»: (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (ص٢٤١).

<sup>(</sup>٥) «الأذكار»: (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

هذا ما يتعلق ببعض الأحاديث والآثار الواردة في التحذير من آفات اللسان عمومًا، أي: في جميع الأوقات والأيام، وعلى مر الشهور والأعوام، حسب ما تيسر لي الوقوف عليه، وما سمح به الوقت، وإلاَّ ما ورد في آداب ومكارم الأخلاق فيه الشيء الكثير من هذا(١).

بيد أنَّ هناك بعض الأحاديث وردت في التحذير من آفات اللسان في أوقات مخصوصة، وهمي إبَّان نزول الكوارث والفتن، والمصائب والمحن، فإن وقع اللسان فيها أشدَّ وقعًا من السيف.

\* فمما ورد في ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنه ـ قال: بينما نحن حول رسول الله ﷺ إذْ ذكروا الفتنة، أو ذُكرتْ عنده، قال: «إذا رأيتم الناسَ قد مَرِجَتْ عهودُهم، وخَفَّت أماناتُهم، وكانوا هكذا» \_ وشبك بين أصابعه \_ قال: فقمتُ إليه، فقلت: كيف أفعل عند ذلك، جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك، واملكْ عليك لسانك، وخُذْ بما تُعْرِفُ، ودَعْ ما تُنْكِر، وعليك بأمر خاصةِ نفسك، ودَع عنك أمرَ العامة»(٢).

وشاهدنا من الحديث هو قوله: «واملك عليك لسانك» ومعناه: احفظه

<sup>(</sup>۱) يُنظر على سبيل المثال: «الآداب» لابن مفلح، و«عيون الأخبار» لابن قتيبة، و«بهجة المجالس» لابن عبد البر، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه الأندلسي، و«الجواب الكافي» لابن القيم، و«الآداب» للبيهقي، و«الأذكار» للنووي، و«الترغيب والترهيب» للمنذري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الملاحم، باب الأمر والنهي: (٤/ ٥١٣ - ٥١٤)، رقم ٤٣٤٣) واللفظ له، وأحمد: (٢/ ٢١٢)، والحاكم: (٤/ ٥٢٥)، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي وقال المنذري والعراقي: (سنده حسن) كما نقله عنهما المناوي في "فيض القدير": (١/ ٣٥٣) وأقرَّهما، وقال الألباني في "الصحيحة" (رقم ٢٠٠): (وهو كما قالا)، وقد صححه في "صحيح الجامع": (١/ ١٥٩)، وقال الشيخ أحمد شاكر في "تعليقه على المسند" (١/ ١٧٢): (إسناده صحيح).

وصنه ولا تجرّه إلا فيما لك لا عليك أو أمسكه عما لا يعنيك(١).

وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «تكون فتنة تَسْتَنْظِفُ العرب، قتلاها في النار، اللسان فيها أشدُّ من وقع السيف»(٢).

وقوله «تَسْتَنْظِف العرب» أي: تستوعبهم هلاكًا. يقال: استَنْظَفَ الشيء إذا أخذته كلَّه، ومنه قولهم: استنظفت الخراج، ولا يقال: نظَّفْتُه (٣). وقال القاري: (أي تطهرهم من الأرذال وأهل الفتن)(٤).

وأما قوله: «في النار» أي: سيكون في النار أو هم حينئذ في النار لأنهم يباشرون ما يوجب دخولهم في النار، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَقِي النار، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ إِنَّ الله النفطار: ١٣]. قال القاضي يَخْلَقُهُ: المراد بقتلاها من قتل في تلك الفتنة، وإنما هم من أهل النار لأنهم ما قصدوا بتلك المقاتلة والخروج إليها إعلاء دين أو دفع ظالم أو إعانة محق، وإنما كان قصدهم التباغي والتشاجر طمعًا في المال والملك.

ومعنى «اللسان فيها أشد . . . » أي: وقعه وطعنه على تقدير مضاف، ويدل عليه رواية: (إشراف اللسان) أي: إطلاقه وإطالته أشد من وقع

<sup>(</sup>١) «فيض القدير»: (١/٣٥٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الفتن، باب في كف اللسان في الفتنة: (٤/٢٦، رقم ٢٦٥)، وأحمد: وابن ماجه في الفتن، باب كف اللسان في الفتنة: (١/ ١٣١٢، رقم ٣٩٦٧)، وأحمد: (١١/ ١٧٠، رقم ١٩٨٠) بتحقيق أحمد شاكر. وصححه الشيخ أحمد شاكر في "تحقيقه للمسند": (١/ ١٧٠)، وذكره ابن كثير في "النهاية في الفتن": (١/ ٧٧) مستشهدًا به، وضعّفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه": (رقم ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث»: (٧٩/٥).

<sup>(</sup>٤) «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٤٠٢).

السيف، لأن السيف إذا ضرب به أثَّر في واحد، واللسان تضرب به في تلك الحالة ألف نسَمَة (١).

قال القرطبي رَيِّكُمِّلُهُ: (قوله: «اللسان فيها أشد من وقع السيف» أي: بالكذب عند أئمة الجور، ونقل الأخبار إليهم، فربما ينشأ عن ذلك من النهب والقتل والجلد والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشأ من وقوع الفتنة نفسها)(٢).

هذا وقد ترجم الحافظ ابن كثير كَغْلَلْهُ لهذا الحديث بقوله: (إشارة نبوية إلى أنه ستكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف)<sup>(٣)</sup>.

\* وعن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله ﷺ: "إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف»(٤).

\* وعن أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله ﷺ قال: «ستكون فتنة صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ من أشرف لها اسْتَشْرَفَتْ له، وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف)(٥).

<sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذي»: (٦/٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) «التذكرة»: (۲/۹۶۲).

<sup>(</sup>٣) «النهاية في الفتن»: (١/ ٧٧).

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه في الفتن، باب كف اللسان في الفتنة: (٢/ ١٣١٢، رقم ٣٩٦٨)، وقد
 قال عنه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٣١٩، رقم ٨٦٠): (ضعيف جدًا).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في الفتن، باب في كف اللسان في الفتنة: (٤/ ٢٠٠، رقم ٢٦٠٤)، وأورده الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن»: (١/ ٧٩) مستشهدًا به ولم يذكر فيه علة، وصححه السيوطي في «الجامع الصغير»: (٤/ ١٠١ ـ مع الفيض)، وانتقده المناوي في «الفيض»: (٤/ ١٠١)، وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (١/ ١٤٨): (في إسناده عبد الرحمن بن البيلماني ولا يحتج بحديثه)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»: (رقم ٩١٧)، و«ضعيف الجامع»: (رقم ٣٢٥٧).

وقد ذكر هذه الأحاديث كلها الخاصة باللسان وقت الفتنة القرطبي وقد أن اللسان في الفتنة الفتنة مستشهدًا بها، وقد ترجم لها بقوله: (باب ما جاء أن اللسان في الفتنة أشد من وقع السيف)(١). وتقدم نحو ذلك عن الحافظ ابن كثير وَخَلَلْلُهُ قبل أسطر قلائل.

ففي هذا الحديث الأخير يُخبر ﷺ أنه ستكون فتنة ، أي: ستحدث فتنة صماء بكماء عمياء ، يعني: بعمي الناس فيها ، فلا يرون منها مخرجًا ويصمون عن استماع الحق ، أو المراد: فتنة لا تُسمع ولا تُبصر ولا تُنطق ، فهي لفقد الحواس لا تقلع ولا ترتفع (٢).

فوصفت الفتنة بهذه الأوصاف بأوصاف أصحابها، أي: لا يُسمع فيها الحق ولا ينطق به، ولا يتضح الباطل عن الحق، فهم لا يميزون فيها بين الحق والباطل، ولا يسمعون النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل من تكلم فيها بحق أوذي ووقع في الفتن والمحن.

ثم أخبر عَلَيْ أن: «من أشرف لها استشرفت له»، أي: من اطَّلع ينظر إليها جرّته لنفسه، فالخلاص في التباعد منها، والهلاك في مقاربتها.

وأخبر عَلَيْهُ أيضًا أن: «إشراف اللسان فيها كوقوع السيف» أي: إطلاقه وإطالته بالكلام يُعد كوقوع السيف في التأثير والمحاربة، وفي رواية: «أشد من السيف»(٣).

<sup>(</sup>۱) «التذكرة»: (۲/۹۲۲).

<sup>(</sup>٢) «فيض القدير»: (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٣) «عون المعبود»: (١١/ ٣٤٦)، «فيض القدير»: (١٠١/٤).

قال ابن العربي (١): (وجه كونه أشد: أن السيف إذا ضرب ضربة واحدة مضت واللسان يضرب به في تلك الحالة الواحدة ألف نسمة، ثم هذا يحمل أنه إخبار عما وقع من الحروب بين الصدر الأول، ويحتمل أنه سيكون وكيفما كان فإنه من معجزاته لأنه إخبار عن غيب)(٢).

وفي ختام هذه الأحاديث \_ السالفة \_ في حفظ اللسان يتبين لنا أنها إنما تُمثِّل إعجازًا نبويًّا، فهي لم تشمل الحقبة التي ظهرت فيها هذه الأحاديث، وهو عصر الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ وإنما شملت كل زمان ومكان.

ونلحظ من واقع المسلمين اليوم أنهم في أمس الحاجة إلى التأدب بهذه الآداب النبوية الكريمة التي تحث على حفظ اللسان، وخاصة إبان الفتن والشدائد.

<sup>(</sup>۱) ابن العربي: هو محمد بن عبد الله المالكي، أبو بكر ابن العربي: وُلد في إشبيليا عام 87٨هـ، وقد نعته الإمام الذهبي بقوله: (الإمام العلامة الحافظ القاضي . . . صاحب التصانيف . . .)، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، وصنف كتبًا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب التاريخ، ومات بقرب فاس عام 87٣هـ، ودفن بها، من كتبه: «العواصم من القواصم»، «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي»، «أحكام القرآن»، وهذا أبو بكر ابن العربي غير محيي الدين بن العربي المتكلم في عقيدته، فتنبه! ينظر: «السير»: (١٩٧/ ١٩٠١)، «تذكرة الحفاظ»: (٤/ ١٢٩٤ ـ ١٢٩٨)، «كشف الظنون»: (٥٣٥ ـ ٥٥٩)، «تاريخ الأدب العربي»: (٢/ ٢٧٥)، «الأعلام»: العربي فهي موسعة جدًا.

<sup>(</sup>٢) «عون المعبود»: (١١/ ٣٤٦)، «فيض القدير»: (١٠١/٤)، «تحفة الأحوذي»: (٢٠٣/٦).

ولا شك أن الإشاعة تُعَدُّ من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداء الأمة، لاختراق صفوفها، والفتك بعضدها، وتمزيق وحدتها، وإذا كان الأعداء في هذا العصر يُعطون للإشاعة أهمية كبرى، وذلك من خلال ما ينفقون عليها من أموال طائلة، وبما يُجهِّزون لها من جيوش بشرية جَرَّارة، تعمل على نشر الإشاعات والترويج لها والتزيين لها، وتقديمها للآخرين في قالب النكتة، أو في قالب الخبر المجرد البريء.

فهم يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة. وما فتئوا يبنتون الأقاويل الكاذبة والشائعات المرجفة. وما حادثة الإفك عن ذلك ببعيد (فهي تكشف عن شناعة الإشاعة وبشاعتها، والتي تناولت بيت النبوة الطاهر الكريم، وعرض رسول الله على أكرم إنسان على الله، وعرض صديقه الصديق أبي بكر - رضي الله عنه - أكرم إنسان على رسول الله على وعرض رجل من الصحابة - صفوان بن المعطل رضي الله عنه - يشهد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيرًا . . . وهو يشغل المسلمين في المدينة شهرًا من الزمان . . .

ذلك هو حديث الإفك الذي تطاول إلى ذلك المرتقي السامي الرفيع، والذي كلّف أطهر النفوس في تاريخ البشرية آلامًا لا تطاق؛ وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل، وعلّق قلب رسول الله ﷺ وقلب زوجه عائشة التي يحبها، وقلب أبي بكر الصديق وزوجه، وقلب صفوان بن المعطل . . . شهرًا كاملًا، علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق.

كل ذلك بسبب تلك الإشاعة الخبيثة، والغاية الدنيئة التي بثها أعداء الإسلام الحاقدون عليه.

وقد تولى كبر هذه الإشاعة الشنيعة، وقاد حملتها، واضطلع منها بالنصيب الأوفى عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق، وحامل لواء الكيد. ولقد عرف كيف يختار مقتلاً، ولولا أن الله كان من ورائه محيطًا وكان لدينه حافظًا، ولرسوله عاصمًا، وللجماعة المسلمة راعيًا . . . ولقد رُوي أنه لما مرَّ صفوان بن المعطل بهودج أم المؤمنين وابن سلول في ملأ من قومه قال: من هذه؟ فقالوا: عائشة \_ رضي الله عنها \_ . . . فقال: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت؛ ثم جاء يقودها!

وهي قولة خبيثة، وشائعة كاذبة بشعة، راح يذيعها ـ عن طريق عصبة النفاق ـ بوسائل ملتوية، بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي لا تُصدق، والتي تكذبها القرائن كلها، وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين، وإن تصبح موضوع أحاديثهم شهرًا كامًلا، وهي الفرية الجديرة بأن تُنفى وتستبعد للوهلة الأولى.

وإن الإنسان ليدهش - حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الجماعة المسلمة حينذاك، وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة، وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق)(١).

لذا فقد أمرنا الله \_ سبحانه وتعالى \_ بالتبين والتثبت عند سماع أي نبأ أو خبر. فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَــَكُمْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَا لَهُ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَــَكُمْ فَالسِقُ الْبِنَا إِفَــَكُمْ فَالسِقُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ [الحجرات: ٦].

<sup>(</sup>١) «في ظلال القرآن»: (٤/ ٢٤٩٤ ـ ٢٥٠١) بتصرف وزيادة.

وإن هذه الاية (عامة، وقاعدة أساسية هامة، فعلى الفرد والجماعة والدولة أن لا يقبلوا من الأخبار التي تُنقل إليهم ولا يعملوا بمقتضاها إلا بعد التثبت والتبين الصحيح، كراهية أن يصيبوا فردًا أو جماعة بسوء بدون موجب لذلك ولا مقتض إلا قالة سوء، وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة لنفسه يجلب مصلحة أو دفع مضرة عنه. فالأخذ بمبدأ التثبت والتبين عند سماع خبر من شخص لم يُعرف بالتقوى والاستقامة الكاملة والعدالة التامة واجب صونًا لكرامة الأفراد وحمايةً لأرواحهم وأموالهم)(١). ولأنه قد يكون هذا الخبر الذي ذاع وانتشر في أوساط المسلمين إشاعة مغرضة وقالة مفسدة، يريد بها صاحبها الكيد والدَّس للإسلام وأهله، فإن الأعداء ما فتئوا يبثون الأقاويل الكاذبة، والشائعات المرجفة كيدًا للجماعة المسلمة.

وهذا التحذير كله من الله \_ سبحانه \_ إذا جاء الخبر عن طريق الفاسق. فكيف إذا جاء من منافق معلوم النفاق كخبر حادثة الإفك الذي جاء عن طريق رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول حامل لواء الكيد للإسلام والمسلمين.

هذا وليُعلم أن التحري والتثبت من الأخبار والأنباء المتناقلة على الألسن إبّان حلول الفتن، ووقت الحروب والمعارك أشد وآكد من أي وقت آخر، فإن الشائعات وقت الحروب والملاحم والفتن خطرها أعظم وضررها وفتكها أكبر.

فلذا (أخبر \_ سبحانه وتعالى \_ عن أولئك المرضى بمرض النفاق ناعيًا عليهم إرجافهم وهزائمهم المعنوية فقال: ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمَّرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ

<sup>(</sup>۱) «أيسر التفاسير»: (۲۹۰/٤).

ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴾ [النساء: ٨٣]، أي: إذا وصل من سرايا الجهاد خبر بنصر أو هزيمة سارعوا بإفشائه وإذاعته، وذلك عائد إلى مرض قلوبهم ؛ لأن الخبر وأطلق لفظ الأمر لأن حالة الحرب غير حالة السلم، إذا كان بالنصر المعبّر عمّه بالأمن فهم يُعلنونه حسدًا أو طمعًا، وإذا كان بالهزيمة المُعبَّر عنها بالخوف يُعلنونه فزعًا وخوفًا لأنهم جبناء.

ثم قال تعالى - في بقية الآية - في تعليمهم وتعليم غيرهم ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون في حال الحرب: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ أي: القائد الأعلى، ﴿ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ ﴾ وهم أُمراء السرايا المجاهدة ﴿ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسَتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌ ﴾ أي: لاستخرجوا سرَّ الخبر وعرفوا ما يترتب عليه، فإن كان نافعًا أذاعوه، وإن كان ضارًا أخفوه) (١).

قال ابن كثير رَخِلَتُهُ عند تفسير هذه الآية: (وقوله: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمَرٌ مِن الْأَمْوِرَ قَبِل تحققها، وِنَا الْأَمْوِرَ قَبِل الْأَمُورِ قَبِل تحققها، في فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة، وقد قال مسلم في مقدمة «صحيحه» . . . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي على قال: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع» (٢)، وفي «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله على «نهى عن قيل وقال . . . » (٣)، أي: الذي المخيرة من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين وفي «الصحيح» . «من حدّث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» (٤) .

<sup>(</sup>۱) «أيسر التفاسير»: (١/ ٤٣٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع: (١/ ١٠، رقم٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل . . . : (٣/ ١٣٤١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات . . . : (١/٩).

ولنذكر ههنا حديث عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله على طلّق نساءه، فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي على النبي على فاستفهمه أطلّقت نساءك؟ فقال: «لا». فقلت: الله أكبر . . . وذكر الحديث بطوله . وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا» . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يُطلّق رسول الله على نساءه، ونزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمُ مَ أَمْرٌ مِن ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ـ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْكُولِ ٱلْأَمْنِ الله الله على الله على الله على المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يُطلّق رسول الله على النساء : ١٨٣]، فكنت أنا وَإِلَى ٱلْوَلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمهُ ٱللّذِينَ يَستنبطونه : أي : يستخرجونه من معادنه، استنبطتُ ذلك الأمر (١) . ومعنى يستنبطونه : أي : يستخرجونه من معادنه، يُقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها من قعورها . . . (٢) اهكلام ابن كثير كَثْهُر الله مُنْهُمْ .

ثم قال تعالى في عجز الآية: ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ لَأَتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ ﴾ في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المُثَبِّطَة ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة العقلية، إذْ مثلهم لا تُثيرهم الدعاوى ولا تغيرهم الأراجيف، ككبار الصحابة من المهاجرين والأنصار - رضي الله عنهم أجمعين (٣) \_.

(والصورة التي يرسمها هذا النص، هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي، لم تألف نفوسهم النظام، ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الطلاق، باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن: (۲/ ۱۱۰۵ \_ ۱۱۰۸)
 رقم ۱٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) "تفسير القرآن العظيم»: (١/ ٥٣٥ \_ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) «أيسر التقاسير»: (١/ ٤٣٣).

المعسكر، وفي النتائج التي تترتب عليها، وقد تكون قاصمة؛ لأنهم لم يرتفعوا إلى مستوى الأحداث؛ ولم يدركوا جدية الموقف، وأن كلمة عابرة وفلتة لسان، قد تجرُّ من العواقب على الشخص ذاته، وعلى جماعته كلها ما لا يخطُر له ببال، وما لا يُتدارك بعد وقوعه بحال! أو \_ ربما \_ لأنهم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر، وهكذا لا يعنيهم ما يقع له من جرَّاء أخذ كل شائعة والجري بها هنا وهناك، وإذاعتها حين يتلقاها لسان عن لسان، سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف . . . فكلتاهما قد يكون لإشاعتهما خطورة مدمّرة! فإن إشاعة أمر الأمن مثلاً في معسكر متأهب مستيقظ متوقع لحركة من العدو . . . إشاعة أمر الأمن في مثل هذا المعسكر تُحدِثُ نوعًا من التراخي \_ مهما تكن الأوامر باليقظة \_ لأن اليقظة النابعة من التحفز للخطر غير اليقظة النابعة من مجرد الأوامر! وفي ذلك التراخي قد تكون القاظية! . . .

كذلك إشاعة أمر الخوف في معسكر مطمئن لقوته، ثابت الأقدام بسبب هذه الطمأنينة، وقد تُحدث إشاعة أمر الخوف فيه خلخلة وارتباكًا، وحركات لا ضرورة لها لارتقاء مظان الخوف . . . وقد تكون كذلك القاضة!

وعلى أية حال فهي سمة المعسكر الذي لم يكتمل نظامه، أو لم يكتمل ولاؤه لقيادته، أو هما معًا . . . ويبدو أن هذه السمة وتلك كانتا واقعتين في المجتمع المسلم حينذاك باحتوائه على طوائف مختلفة المستويات في الإيمان، ومختلفة المستويات في الإدراك، ومختلفة المستويات في الولاء . . . وهذه الخلخلة هي التي كان يعالجها القرآن بمنهجه الرباني .

والقرآن يدل الجماعة المسلمة على الطريق الصحيح:

﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَا بِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣]، أي: لو أنهم ردّوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو الخوف إلى الرسول عَلَيْ إن كان معهم، أو إلى أمرائهم المؤمنين، لَعَلِمَ حقيقته القادرون على استنباط هذه الحقيقة، واستخراجها من ثنايا الأنباء المتناقضة، والملابسات المتراكمة.

فمهمة الجندي الطيب في الجيش المسلم، الذي يقوده أمير مؤمن ـ بشرط الإيمان ذاك وحدّه ـ حين يبلغ إلى أذنيه خبر، أن يسارع فيُخبر به نبيه أو أميره، لا أن ينقله أو يذيعه بين زملائه؛ أو بين من لا شأن لهم به؛ لأن قيادته المؤمنة هي التي تملك استنباط الحقيقة، كما تملك تقدير المصلحة في إذاعة الخبر ـ حتى بعد ثبوته ـ أو عدم إذاعته . . . )(١).

هذا ومن خلال ما تقدم من الكلام على هذه الآية التي تُبين خطورة اللسان واستعماله في الإشاعات وإذاعة الأنباء والأخبار وتناقلها على ألسنة الناس دون ردِّ الخبر إلى أولي الأمر ونحوهم من أهل المعرفة، من خلال ذلك كله يُستفاد من الآية: (تقرير مبدأ أن أخبار الحرب لا تُذاع إلاَّ من قبل القيادة العليا حتى لا يقع الاضطراب في صفوف المجاهدين والأمة كذلك)(٢).

ثم ليُعلم أن للقول \_ اللسان \_ والعمل في زمن الفتن ضوابط يُضبطان بها، فليس كل مقالة تبدو حسنةً تُعلن وتَظهر، وكذلك ليس كل فعل يبدو حسنًا يُفعل؛ لأن القول والفعل إبَّان الفتنة يترتب عليهما أشياء وأشياء.

 <sup>(</sup>۱) «في ظلال القرآن»: (۲/ ۲۲۳ ـ ۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) «أيسر التفاسير»: (۱/ ٤٣٣).

فلا غرْوَ أن نسمع أبا هريرة \_ رضي الله عنه \_ يقول: (حفظت من رسول الله عَلَيْ وعاءين: فأمَّا أحدهما فبثثتُهُ، وأما الآخر فلو بثثتُه قُطع هذا البُلْعُوم)(١).

والبُلْعُوم: \_ بضم الموحدة \_ مجرى الطعام، وقد كنّى بذلك عن القتل، وفي رواية: (لقطع هذا) يعني: رأسه، وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثُه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يُكني عن بعضه ولا يُصرّح به خوفًا على نفسه منهم، كقوله: (أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان» يُشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة. واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة (٢).

فأبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ كتم الأحاديث التي فيها الفتن، والأحاديث التي في بني أُمية ونحو ذلك من الأحاديث، ككتمه لأسماء الأُغيلمة السُّفهاء الله في بني أُمية ونحو ذلك من الأحاديث، ككتمه لأسماء الأُغيلمة السُّفهاء الله يكون هلاك الأُمة على أيديهم، فقد قال ـ رضي الله عنه ـ: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلكة أُمتي على يدي غِلْمَةٍ من قريش» . . . ثم قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان، بني فلان لفعلت) (٣). وفي رواية: إن شئت أن أُسمَّيهُمْ، وبني فلان، وبني فلان) فلان أُسمَّيهُمْ، وبني فلان، وبني فلان) فلان أُسمَّيهُمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في العلم، باب حفظ العلم: (١/ ٢٦١، رقم ١٢٠ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الفتن، باب قول النبي ﷺ: «هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء»: (١١/١٣، رقم٧٠٥٨ ـ مع الفتح) واللفظ له، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة: (٢٩١٧، رقم٢٩١٧) بنحوه.

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: (٧٠٨/٦) رقم ٣٦٠٥ .

فأبو هريرة هو راوي هذا الحديث، ويعلم أسماء أولئك الأُغيلمة بأنهم من بني فلان وفلان، ومع ذلك كله كتم أسماءهم خشية الفتنة، وخشية على نفسه منهم - أيضًا - كما قد تقدم قريبًا أنه حفظ من الرسول على وعاءين: بتَ أحدُهما وأخفى الآخر، لأنه لو بثه لقُطع بُلعومه كناية عن قتله - كما تقدم قريبًا - وأنه كان يكنى عن بعض ما كتمه ولم يبثه، ولا يُصرح به خوفًا على نفسه منهم. فقد استعاذ من رأس سنة ستين، ومن إمارة الصبيان، وكأنه يشير بذلك إلى إمارة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة ستين من الهجرة - كما تقدم من كلام الحافظ - وقد ذكر الحافظ ابن حجر كَثِلَمْهُ أنَّ أول أولئك الغلمان المشار إليهم في حديث أبي هريرة هو يزيد بن معاوية، واستدل على ذلك بقول أبي هريرة (اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان) فإن يزيد كان غالبًا ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه (1).

فأبو هريرة - رضي الله عنه - كتم الوعاء الآخر الذي حفظه من رسول الله على ولم يبثه، بل حفظ لسانه وكفه من إشاعة درءًا للمفسدة وخشية الفتنة، علمًا بأنه قال هذا الكلام في زمن معاوية - رضي الله عنه -، ومعاوية قد اجتمع الناس عليه بعد فرقة وقتال - معلوم في التاريخ ما حصل فيه - فأبو هريرة كتم الوعاء الآخر ولم يبثه في ذلك الزمن، وكتم - أيضًا - بعض الأحاديث الأخرى التي ليست من الأحكام الشرعية، كل ذلك لأجل ألا تكون فتنة بين الناس، فهو - رضي الله عنه - لم يقل: إن رواية الحديث وقوله حق ولا يجوز كتمان العلم، لم يقل ذلك لأن كتم العلم في مثل ذلك

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۱۳/۱۳ ـ ۱۳).

الوقت \_ وقت الفتن \_ الذي تكلم فيه أبو هريرة لابد منه جلبًا للمصلحة ودرءً للمفسدة ، لكي لا يتفرق الناس شذر مذر بعد أن اجتمعوا في عام الجماعة على معاوية بن أبي سفيان \_ رضي الله عنه \_ وصنيع أبي هريرة هذا يدل على حكمته وحصافته وفطنته \_ رضي الله عنه \_ حيث حفظ لسانه زمن الفتنة بُغية اجتماع الأمة وعدم افتراقها .

وهذا ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ يبين أنه لا ينبغي للمسلم الفطن الحصيف أن يطلق للسانه العنان فيحدث الناس بأحاديث وأُمور لا تبلغها عقولهم فتكون لبعضهم فتنة، فيقول \_ رضي الله عنه \_: (ما أنت بمُحدِّثٍ قومًا حديثًا لا تبلُغُهُ عُقُولُهم، إلا كان لبعضهم فتنة)(١).

وفي ختام هذا المبحث يتبين لنا جليًّا ما لحفظ اللسان من أهمية بالغة الاسيما زمن الفتنة، فحفظه وقتها قد يكون حفظًا للأمة الإسلامية من كوارث وبلايا.

جعلنا الله ممن يحفظ لسانه ولا يطلقه إلاَّ بخير إنه سميع مجيب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه»: (١/ ٧٦ ـ بشرح النووي).



|          |                                                                                       | <u> </u> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          | رَفْعُ<br>بعبر (السَّحِمْ فِي اللَّبِّيِّرِيُّ<br>بعبر (السَّحِمْ فِي اللَّبِيِّرِيُّ |          |
|          | السيكني الانتيركي الإفروف كيس                                                         | 0        |
|          | لاعِيس لاغِين لوغرلات عِيدِي                                                          |          |
|          |                                                                                       | 0        |
|          | الفصل الثالث                                                                          |          |
|          |                                                                                       | 0        |
|          | لزوم جماعة المسلمين                                                                   | 0        |
|          |                                                                                       |          |
| 0        |                                                                                       |          |
|          | ويشتمل على مبحثين:                                                                    | 0        |
|          | . <b></b>                                                                             |          |
|          | (المبحث (الأول: الآيات القرآنية التي تحث على الجماعة                                  |          |
|          | وتأمر بها.                                                                            |          |
|          | . <del>4.</del> %3                                                                    |          |
|          | (المبحث (الثاني: الأحاديث الدالة على وجوب لزوم جماعة                                  |          |
|          |                                                                                       |          |
|          | المسلمين.                                                                             |          |
|          |                                                                                       |          |
|          |                                                                                       |          |
|          |                                                                                       |          |
|          |                                                                                       |          |
|          |                                                                                       |          |
|          |                                                                                       |          |
|          |                                                                                       |          |
|          |                                                                                       |          |
| $\dashv$ |                                                                                       |          |

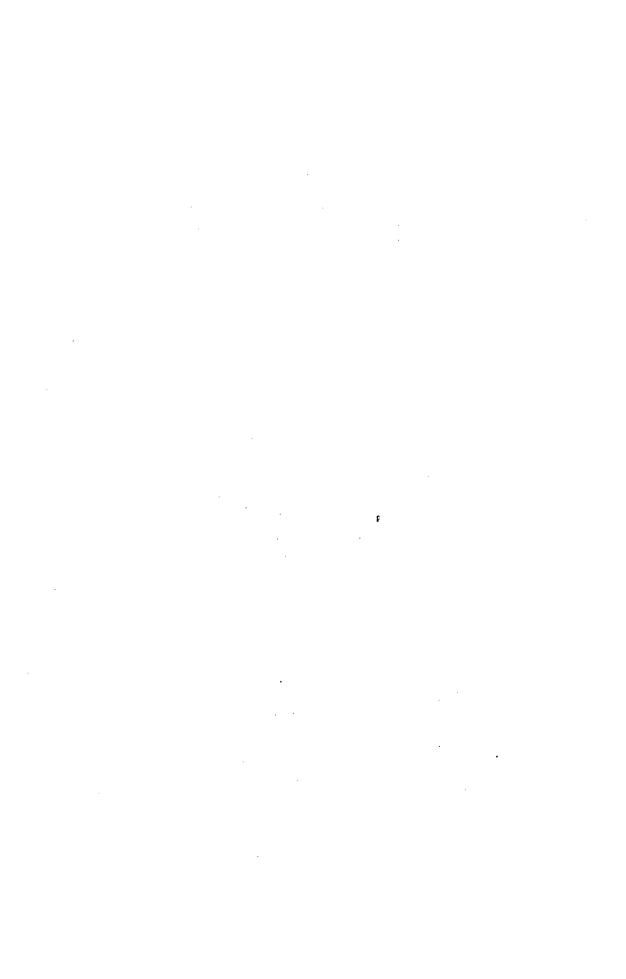



إن من المخرج والخلاص عند حدوث الفتن والحوادث لزوم جماعة المسلمين. والجماعة ليست بالكثرة، ولكن من كان على منهج أهل السنة والجماعة فهو الجماعة.

وقد وردت في الكتاب الكريم آيات تأمر المؤمنين وتحثهم على لزوم الجماعة والائتلاف، وتبين لهم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة. وقد أكد القرآن هذه الحقيقة في مواضع عدة. ثم إن لأصل لزوم الجماعة عدة شروط يجب مراعاتها، وضوابط يلزم تحقيقها، ولا سبيل إلى تحقيق هذه الغاية العظيمة إلا بمراعاة تلك الضوابط والشروط.

وقد بينت الآيات تلك الشروط والضوابط، ومن ذلك: إقامة الدين كله بتوحيد الله تبارك وتعالى، واجتناب الشرك بأنواعه.

ومن ذلك أيضًا: الحث على الأخوة الإيمانية، والأمر بالتعاون على البر والتقوى. وقد استنبط العلماء ـ رحمهم الله ـ من هذه الآيات المقومات الصحيحة لاجتماع المسلمين وتآلفهم.

وفيما يلي ذكر الأدلة من القرآن الكريم على وجوب لزوم الجماعة:

١ ـ قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِئِهِ وَلَا تَمُونَ إِلَّا وَٱلتُم مُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٢ ـ مُسْلِمُونَ ﴿ أَنَ عَمْران: ١٠٢ ـ

١٠٣]. تقدم تفسير هذه الآية (١) بما يغني عن الإطالة فيها، ولا يمنع من تلخيصها هنا.

فالشاهد من الآية قوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبّلِ ٱللّهِ جَمِيعًا ﴾ وتقدم أن ابن مسعود قال فيها (الجماعة)، وقيل: القرآن، والإخلاص لله وحده، والإسلام.

وتقدم أيضًا أن هذه الأقوال مؤداها واحد، فالاعتصام بالقرآن، والإخلاص لله وحده والتمسك بالإسلام كلها مما ينتج عنه تآلف المسلمين واجتماعهم وتماسكهم، وترابط مجتمعهم.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤَمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠]. فهذه الآية الكريمة دلت على أصل من أصول الإسلام وهو التآخي والتحابب في الله الذي ينتج عنه اجتماع المسلمين وائتلافهم، وتُقرر الأخوة الإسلامية (٢)، فالنبي عَلَيْ كان من أول الأعمال التي قام بها بعد هجرته إلى المدينة هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لأن ذلك له عظيم الأثر في اجتماع المسلمين وترابطهم.

وفي ذلك يقول النبي عَلَيْهُ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم ذلك في الفصل الأول من هذا الباب عند الكلام على الاعتصام بالكتاب والسنة: (ص٣١٣\_٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) «أيسر التفاسير»: (٤/ ٢٩٤ ـ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه . . . : (١/ ٧٣، رقم ١٣ - مع الفتح)، ومسلم في الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم . . . : (١/ ٦٧، رقم ٤٥).

وقد جعل ﷺ الحب في الله والتآخي من أوثق عُرى الإيمان فقال: «أوثق عُرى الإيمان فقال: «أوثق عُرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله والبغض في الله»(١٠).

وعدَّ عَلَيْ الحب في الله من الأسباب التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان، فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْ قال: «ثلاث من كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه منه كما يكره أن يُقذف في النار»(٢).

والواقع أن كثيرًا من المسلمين اليوم قد أخلُوا بأمر الالتزام بالجماعة وهم في أشد الحاجة إليه لاسيما زمن الفتنة والمحنة، فإن من موقف المسلم تجاهها أن يلتف حول الجماعة لاسيما العلماء الموثوق بهم. وما حصل للمسلمين اليوم من تفرق وضعف وهوان . . . هو نتيجة للإخلال بهذا المبدأ العظيم المرغّب فيه في الكتاب والسنة .

" - قوله تعالى: ﴿ وَاللَّمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآهُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٧١]. تقرر هذه الآية الكريمة مبدأ (الولاء) بين المؤمنين والمؤمنات وهو مبدأ أوسع من المبدأ السابق الذي هو التآخي، وما التآخي إلاَّ جزء من

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۱۱۵۳۷)، وأحمد: (۲۸٦/٤) من طرق ضعيفة لكن تتقوى بكثرة شواهدها إلى درجة الحسن على الأقل كما قال الألباني في «الصحيحة»: (رقم ۱۷۲۸، ۹۹۸).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الإيمان، باب حلاوة الإيمان: (١/٧٧، رقم١٦ ـ مع الفتح)،
 ومسلم في الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان: (١/٦٦، رقم٣٤).

الولاء (١)، ويتحقق التآخي والولاء باجتماع المسلمين وتآلفهم والتفافهم حول علمائهم لاسيما زمن الفتن.

قال ابن كثير تَكُلَّلُهُ عند تفسيره هذه الآية: (أي: يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في «الصحيح»: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» وشبك بين أصابعه (٢)، وفي «الصحيح» أيضًا: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»(٢))(٤) انتهى.

<sup>(</sup>١) «وجوب لزوم الجماعة»: (ص٢٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في المظالم، باب نصر المظلوم: (۱۱۹/۵، رقم۲۶۶۲)، وكرره في (رقم۲۲۰۲\_مع الفتح).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين . . . : (١٩٩٩/٤).

<sup>(</sup>٤) «تفسير القرآن العظيم»: (٢/ ٣٦٩).





وأما الأحاديث الدالة على ذلك فهي كثيرة نذكر منها ما يلي:

أولاً: عن حذيفة بن اليمان \_ رضي الله عنه \_ قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله! إنّا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دَخَنْ»، قلت: وما دَخَنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال؛ «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليهم قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني قال: «هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: فما تأمرني إن أدركني خماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة: (١٣/ ٣٨، رقم ٧٠٨٤ \_ مع الفتح).

يرشد النبي على في هذا الحديث إلى الطريق الصحيح إذا لم تقم الجماعة. وبهذا ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث فقال: (باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة)(١). وشرح المراد بترجمته الحافظ ابن حجر كَالله فقال: (والمعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة)(٢).

والدَّخَن المذكور في الحديث \_ بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدهما نون \_ هو: الحقد، وقيل: الدَّغَل، وقيل: فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرًا خالصًا بل فيه كدر. وقيل المراد بالدخن: الدخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال، وقيل الدخن: كل أمر مكروه»(٣) اهـ.

والظاهر \_ والله أعلم \_ أن القول الأخير الذي ذكره ابن حجر وهو أن الدخن كل أمر مكروه، قول وجيه جميل وهو أعم من الأقوال التي قبله فيشملها كلها لأن فساد القلب والحقد والدغل أُمور مكروهة.

وقد لخص النووي كَلَّلَهُ هذا الحديث بأوجز عبارة حينما ترجم وبوَّب له فقال: (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة)(٤).

ثم ذكر المراد بقوله: «دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» (بأن هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۳۹/۱۳).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم»: (٢٣٦/١٢).

كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة، وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. وفيه: معجزات لرسول الله على وهذه هي الأمور التي أخبر بها، وقد وقعت كلها)(١).

ونقل ابن حجر تَظَلَّلُهُ قول ابن بطال في أثناء شرحه للحديث فقال: (قال ابن بطال: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور).

ثم جاء بقول الطبري بأن الصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة، ثم ساق كلامه في ذلك إلى أن ذكر مسألة العزلة عند الافتراق والفتن (٢). وسيأتي الكلام عليها في الفصل القادم إن شاء الله.

إذًا يتلخص لنا من كلام العلماء على حديث حذيفة بأنه أفاد عدة أمور منها:

١ \_ أهمية ملازمة جماعة المسلمين وخاصة عند الفتن.

٢ \_ التحذير الشديد من الخروج على الأئمة.

٣ \_ اعتزال الناس عند التفرق وغياب الإمام والجماعة.

ثانيًا: عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال : "إن الله يرضى لكم ثلاثًا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاً ه الله أمركم "(٣).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (١٣/ ٤٠ ـ ٤١).

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الفصل الأول في الاعتصام بالكتاب والسنة من هذا الباب الثاني:
 (ص٣٣٥).

الشاهد من الحديث قوله: «وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا». وقد تقدم الكلام على هذا وعلى الاعتصام عمومًا بالتفصيل (١).

وأن النووي تَخَلَقُهُ قال عند قوله ﷺ «ولا تفرقوا»: (فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام ...)

ونلاحظ من كلام النووي هذا أنه جعل الاجتماع على الحق من قواعد الإسلام العظمى، وهذا ينبني على ما جاء في هذا الحديث الصحيح السابق، الذي أصَّلَهُ النبي عَلَيْهِ.

ثالثًا: وجاء في آخر حديث أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «... ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، إخلاص العمل لله عز وجل ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم»(٢).

ففي هذا الحديث التصريح بلزوم جماعة المسلمين الذي ينبثق من أخوة الإسلام، وبذلك يحصل التآلف والتراحم ووحدة الكلمة والصف، في وقت الفتن وغيرها.

رابعًا: وورد في آخر حديث عمر \_ رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ قال: «... فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك في الفصل الأول في الاعتصام بالكتاب والسنة من هذا الباب الثاني: (ص٣١٣\_٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: (٥/ ١٨٣)، وابن حبان: (٧٢ ـ ٧٣ ـ مع موارد الظمآن)، وابن أبي عاصم في «السنة»: (رقم ٩٤)، وقال محققه الشيخ الألباني: إسناده صحيح، وقد أورده في «الصحيحة»: (رقم ٤٠٤).

ومن الاثنين أبعد، فمن سرَّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن »(١).

وهذا أيضًا فيه صريح العبارة بالأمر بلزوم جماعة المسلمين، وأن الإنسان يقرب منه الشيطان إذا كان لوحده، وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، ومن شذ شذَّ في النار.

ولقد ذكر هذا الحديث الإمام الشافعي كَثْلَتْهُ وتكلم عليه بكلام غاية في النفاسة والعذوبة، حيث قال:

(قال: فما معنى أمر النبي بلزوم جماعتهم؟

قلت: لا معنى له إلاّ واحد.

قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدًا؟

قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدِرُ أحدُ أن يلزم جماعة أبدانِ قوم متفرقين، وقد وُجِدَت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدانِ لا يصنع شيئًا، فلم يكن للزوم جماعتهم معنى، إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما.

ومن قال: بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة: (٢١٦٤، رقم٢١٦)، وقال: (حسن صحيح غريب)، والحاكم: (١١٤/١)، وصحّحه ووافقه الذهبي: (١١٤/١)، وابن أبي عاصم في "السنة": (رقم٨٦، ٨٨، ٨٩٦، ٩٩٨، ٩٠٢)، وصححه محققه الشيخ الألباني ورواه اللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة": (رقم١٥٥)، وقد توسع في تخريجه محققه د. أحمد سعد حمدان، فلينظر هناك.

خالفَ ما تقول به جماعةُ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأمَّا الجماعةُ فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله)(١) انتهى.

ويفهم من كلام الشافعي هذا لَخَلَلْهُ: أن المقصود بلزوم جماعة المسلمين أن يتحقق في الشخص أمران:

الأول: أن يتبع ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم. وهذا خاص بأمر الأحكام والمعاملات.

الثاني: أن يقول بما تقول به جماعتهم. وهذا خاص بأمر الاعتقاد. والله أعلم (٢).

خامسًا: عن ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ قال رسول الله ﷺ: «إن الله لا يجمع أُمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ إلى النار»(٣).

أفاد الحديث بأن هذه الأُمة لا يمكن بحال أن تجتمع على الضلال والباطل. قال الإمام الشافعي تَخْلَلْتُهُ: (... فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله)(٤).

ثم ليُعلم أن المراد بالإجماع هنا هو إجماع العلماء.

<sup>(</sup>۱) «الرسالة»: (ص٥٧٥ ـ ٤٧٦).

<sup>(</sup>Y) «وجوب لزوم الجماعة»: (ص ٦٧ - ٦٨).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الفتن والملاحم: (٤/٢٥٦، رقم٤٢٥٣)، والترمذي: (٤٦٦/٤، رقم٤٦٦)، وتوري في «التحفق» (٢/٣٨٦) بقوله: (حديث ضعيف لكن له شواهد)، وصححه الألباني في «تخريج المشكاة»: (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الرسالة»: (ص٤٧٦).

قال المباركفوري عند شرحه للحديث: (الحديث يدل على أن اجتماع المسلمين حق، والمراد إجماع العلماء ولا عبرة بإجماع العوام لأنه لا يكون عن علم)(١).

وأما قوله: «ومن شذ شذ في النار» أي: من انفرد عن الجماعة باعتقاد أو قول أو فعل لم يكونوا عليه انفرد في النار. ومعناه: انفراده عن أصحابه الذين هم أهل الجنة وأُلقي في النار.

والحديث استُدل به على حجية الإجماع (٢).

إذًا مما سبق في الحديث الخامس هذا لابن عباس يتلخص لنا عدة أُمور وضوابط:

الأول: أن المراد بالاجتماع إجماع العلماء.

الثاني: أن العوام تبع للعلماء ويجب عليهم ذلك وعدم الخروج عليهم في إجماعهم.

الثالث: تحذير النبي ﷺ من مفارقة الجماعة بقوله: «ومن شذَّ شذَّ إلى النار».

الرابع: بشرى النبي على للازم الجماعة، وهذا مأخوذ من عبارتين في الحديث هما:

أ\_ قوله: «يد الله مع الجماعة» وهذا بمفهوم الموافقة وصريح العبارة.

ب\_ قوله: «ومن شذَّ شذَّ في النار» وهذا بمفهوم المخالفة، فكأنه قال: ومن لم يشذ فهو في الجنة، بل جاء التصريح بذلك \_ في الحديث

 <sup>(</sup>۱) «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

الرابع قريبًا \_ من حديث عمر \_ رضي الله عنه \_ أن النبي ﷺ قال: «. . . فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة».

سادسًا: عن النعمان بن بشير \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عنه \_ قال: هال رسول الله عنه \_ قال: هالجماعة رحمة والفرقة عذاب»(١).

فقعد النبي عَلَيْهُ في هذا الحديث للأمة قاعدة من أهم قواعد الإسلام فالاجتماع رحمة ونعمة عظمى، والفرقة عذاب ومقت وهلاك. ونلحظ جميعًا مصداق النبوة في ذلك فمتى اجتمع المسلمون تراحموا وتآلفوا، والعكس بالعكس.

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي قرّرها الإمام الطحاوي يَخْلَبْلُهُ فقال: (ونرى الجماعة حقًا وصوابًا، والفرقة زيغًا وعذابًا)(٢).

والحاصل من هذا الفصل كله: أنه يجب الالتزام بجماعة أهل السنة والجماعة. الالتزام بأقوالهم، وعدم الخروج عن قواعدهم وضوابطهم، ولا عمّا قرره علماؤهم؛ لأنهم يعلمون من أصول السنة والجماعة، ومن الأدلة الشرعية ما لا يعلمه كثير من الناس لأن لهم علمًا راسخًا، ونظرًا صائبًا، وقدمًا راسخة في العلم.

فهذا \_ مثلاً \_ عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ كان حكيمًا ملتزمًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد: (٤/ ٢٧٨، ٣٧٥)، وابنه عبد الله في «زوائده على مسند أبيه»: (رقم ٣٥٥)، وحسن إسناده محققه الشيخ الألباني وأورده أيضًا في «السلسلة الصحيحة»: (رقم ٢٦٧)، و«صحيح الجامع»: (/ ٢٩٥)، وأخرجه أيضًا القضاعي في «مسند الشهاب»: (/ ٤٣/١، رقم ١٠) بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) «العقيدة الطحاوية»: (ص٢٩) بتعليق الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله.

بأمر الجماعة مبتعدًا عن التفرق حينما تابع عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ في إتمام الصلاة في منى مع أنه كان يقول بأن السنة القصر فيها، فوافق عثمان لتجتمع الكلمة ولا تفرق وقال حينما سئل عن ذلك: (الخلاف شر . . .). وقد تقدم (١) التفصيل في قصة عثمان هذه وما يتعلق بها من الفرقة والاجتماع.

ولا يفوتني في نهاية هذا الفصل أن أذكر كلامًا نفيسًا فريدًا من نوعه لشيخ الإسلام ابن تيمية وَخَلَشُهُ حيث قال: (سبب الاجتماع والألفة جمع الدين، والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنًا وظاهرًا.

وسبب الفرقة: ترك حظ مما أمر العبد به، والبغي بينهم.

ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه، وصلواته، وسعادة الدنيا والآخرة، وبياض الوجوه.

ونتيجة الفرقة: عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول منهم)(٢). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم في بداية الفصل الثالث من الباب الأول: (ص١٧٧ ـ ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوي»: (۱/۱۱).



|                                                                                                               | L |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٠٠٠                                                                                                           |   |
|                                                                                                               |   |
| بعب (السَّحِينِ) اللَّحِينِ عِلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ |   |
|                                                                                                               |   |
| (أُسِكُنَى (لِعَبِّنَ (لِفِرُو فَكِيبَ                                                                        |   |
| الفصل الرابع                                                                                                  |   |
| العنهس الوابعج                                                                                                |   |
| العزلة وترك القتال في الفتنة                                                                                  |   |
| المربة وعرف المنان في المنانة                                                                                 |   |
|                                                                                                               |   |
|                                                                                                               | 1 |
| ويشتمل على تمهيد وستة مباحث:                                                                                  |   |
|                                                                                                               |   |
| (المبحث (الأول: التفضيل بين العزلة والخلطة.                                                                   |   |
|                                                                                                               |   |
| (المبحث (الثاني: الحالات التي تُشرع فيها العزلة.                                                              |   |
| •                                                                                                             |   |
| (المبحث (الثالث: العُزلة والخُلطة إبّان فتنة القتال.                                                          |   |
| A AA 2 AA                                                                                                     |   |
| المبحث الرابع: اعتزال وهجر أرض المعاصي والفتن.                                                                |   |
| 1.48                                                                                                          |   |
| المبحث الخامس: فضل الشام إبّان الفتن.                                                                         |   |
|                                                                                                               | l |
| (المبحث (الخامس: التعرب وسكنى البدو في الفتنة.                                                                |   |
|                                                                                                               |   |
|                                                                                                               |   |
|                                                                                                               |   |
|                                                                                                               |   |
|                                                                                                               |   |
|                                                                                                               | Ш |
|                                                                                                               |   |



# الفصل الرابح العزلة وترك القتال في الفتنة

إن موضوع العزلة غاية في الأهمية، فهو خطير جدُّ خطير، إذا لم تُعرف أحكامه وحِكَمُه، وأوقاته وآثاره، وإيجابياته وسلبياته . . .

ثم إنه يجب القصد والاعتدال في الخلطة والعزلة، وهذا ما مثّل به الإمام الخطابي كَلْمَاتُهُ خلاصة رأيه في العزلة \_ وهو من رواد هذا الموضوع إن لم يكن رائده \_ حيث قال: (... فإن الإغراق في كل شيء مذموم، وخير الأمور أوسطها، والحسنة بين السيئتين. وقد عاب رسول الله علي الإغراق في عبادة الخالق عز وجل، والحمل على النفس منها ما يؤودُها ويكلّها، فما ظنّك بما دونها من باب التخلّق والتكلّف)(١).

ثم استشهد كَنْكَشُهُ على ذلك بحديث جابر \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله على الل

<sup>(</sup>۱) «العزلة»: (ص٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) الإيغال: السَّيْر الشديد. يقال: أوغل القوم وتَوغَّلوا، إذا أمعنوا في سيرهم، والوغول: الدخول في الشيء. وقد وغَلَ يَغِلُ وغولاً. يريد: سِرْ فيه برفْق، وابلُغ الغاية القصوى منه بالرَّفق، لا على سبيل التَّهافت والغُرْق، ولا تَحمِل على نفسك وتُكلِّفها ما لا تُطيق فتعجز وتترُك الدين والعَملَ. يُنظر: «النهاية في غريب الحديث»: (٥/ ٢٠٩).

نفسك عبادة الله، فإن المُنْبَتُ (١) لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى (٢).

وجاء عن علي بن غنَّام قوله: (كلا طرفي القصد مذموم)(٣).

وقد نصح الخطابي تَخَلَّلُهُ بالتسامح والبعد عن المغالاة في الأُمور، فأنشد قائلاً:

تسامَحْ ولا تَسْتَوْفِ حَقَّكَ كُلَّهُ وأَبْـقِ فَلَـمْ يَسْتَـوْفِ قَـطُّ كَـريـمُ ولا تَغْلُ فِي شيء من الأمر واقْتَصِد كلا طَرَفَيْ قَصْدِ الأمور ذميمُ (٤)

ثم لخص يَحْلَشُهُ الطريقة المثلى في هذا الباب فقال: (والطريقة المثلى في هذا الباب ألاً تمتنع من حقّ يلزك للناس وإن لم يطالبوك به، وألاً تنهمك لهم في باطل لا يجب عليك وإن دعَوْكَ إليه. فإن من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه، ومن انحلّ في الباطل جمد عن الحق. فكن مع الناس في الخير، وكُن بِمَعْزلِ عنهم في الشّر، وتوخّ أن تكون فيهم شاهدًا كغائب، وعالمًا كجاهل (٤).

 <sup>(</sup>١) يقال للرجل إذا انقُطع به في سفره وعطبت راحلته: قد انْبَتَ، من البَتّ : القَطْع، وهو مُطاوع بتَ، يقال: بتّه وأبَتّه. يريد أنه بقي في طريقه عاجزًا عن مقصده لم يَقْض وطرُه، وقد أَعْطَبَ ظهره. ينظر: «النهاية»: (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: (١٩٩/٣) من حديث أنس إلى قوله: «... برفق»، وأخرجه الخطابي في العزلة: (ص٢٣٦) واللفظ له بهذا التمام من حديث جابر، وأخرجه البيهقي في «سننه»: (٣/ ١٩) بهذا التمام وزيادة من حديث عبد الله بن عمرو، وقد حسَّنَ الألباني الجملة الأولى منه إلى قوله: «... برفق» من حديث أنس في «صحيح الجامع»: (١/ ٤٤٧)، وضعَف بقيته من حديث جابر في «ضعيف الجامع»: (٢/ ٢٠٢)، ومن حديث ابن عمرو في «الضعيفة»: (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص٢٣٧) بسنده إليه.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

وعن وُهَيْب بن الوَرْد<sup>(۱)</sup> قال: قلت لوهب بن مُنبّه (<sup>۲)</sup> إني أريد أن أعتزل الناس، فقال لي: لابدً لك من الناس وللناس منك؛ لك إليهم حوائِج، ولهم إليك حوائِج ولكن كُن فيهم أصمَّ سميعًا، أعمى بصيرًا، سكوتًا، نطوقًا (<sup>۳)</sup>. ولأكثم بن صَيْفيِّ (<sup>3)</sup> قول غاية في النفاسة، حيث قال: (الانقباض عن الناس مكسبةٌ للعداوة، ومعرفتهم مكسبةٌ لقرين السوء، فكن للناس بين المنقبض والمقارب، فإن خير الأمور أوساطها) (<sup>٥)</sup>.

وقال وهب بن منبه: (إني وجدت في حكمة آل داود: حقٌّ على العالم اللهُ يُشغل عن أربع ساعات، ساعةٍ يناجي فيها ربه، وساعةٍ يحاسب فيها

<sup>(</sup>۱) وُهَيْب بن الوَرْد بن أبي الورد المخزومي، بالولاء، أبو أمية، من العبَّاد الحكماء، من أهل مكة ووفاته بها عام ۱۵۳هـ، له كلمات وأخبار مأثورة. كان اسمه (عبد الوهاب) فضُغِّر فقيل: (وُهيْب). يُنظر: «حلية الأولياء»: (۸/ ۱٤٠)، «التهذيب»: (۱۱/ ۱۷۰)، «الأعلام»: (۸/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) هو وَهْب بن مُنبّه الأنباري الصنعاني الذماري، أبو عبد الله، مؤرخ كثير الإخبار عن الكتب القديمة، عالم بأساطير الأولين، ولاسيما الإسرائيليات. يُعدُّ في التابعين. وُلد بصنعاء عام ٣٤هـ ومات بها عام ١١٤هـ، وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها. حُيِسَ في كبره وامتحن، وكان قد صحب ابن عباس ثلاث عشرة سنة، له «قصص الأنبياء»، وله «قصص الأخبار». يُنظر: «تاريخ الإسلام»: (٥/ ١٤ - ١٦)، «التهذيب»: (١١/ ١٦٦)، «الأعلام»: (٨/ ١٢٥ - ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص٢٣٧ \_ ٢٣٨) بسنده إلى وهيب بن الورد.

<sup>(</sup>٤) هو أَكْثُمْ بن صَيْقيّ بن رياح التميمي: حكيم العرب في الجاهلية، وقصد المدينة في مئة من قومه يريدون الإسلام، فمات في الطريق، ولم ير النبي ﷺ، وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه، ولعبد العزيز بن يحيى الجلودي كتاب «أخبار أكثم»، مات عام ٩هـ. يُنظر: «الإصابة»: (١٣١١)، «الأعلام»: (٢/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص٢٣٨).

نفسه، وساعةٍ يُفضي فيها إلى إخوانه الذين يَصْدُقونَهُ عيوبه، وينصحونه في نفسه، وساعةٍ يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها مما يحلُّ ويَجْمُلُ؛ فإن هذه الساعة عون لهذه الساعات، واستجمام للقلوب، وفَضْلٌ وبُلْغةٌ، وعلى العاقل أن يكون عارفًا بزمانه، مُمْسكًا للسانه، مقبلًا على شأنِه)(١).

وجاء عن ابن مسعود قوله: (خالطِ الناس وزايلهم (٢) ودِينَكَ لا تكلمَنَّه (٣) (٤). هذا وقد علق الخطابي كَثَلَّهُ على قول ابن مسعود بتعليق جميل فقال: (يريد: خالطهم ببدنك، وزايلهم بقلبك، وليس هذا من باب النقاق، ولكنه من باب المداراة. وقد قال النبي عَيَّة: «مُداراة الناس صدقة» (٥) (٢).

ثم إن المداراة حكمة بالغة، وهي سمة العقلاء حتى قال فيها الحسن

<sup>(</sup>۱) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص٢٣٨\_ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) أي: فارِقْهُم في الأفعال التي لا ترضي الله ورسوله. «النهاية»: (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) أي: لا تفعل شيئًا يجرح دينك ويخدشه. «العزلة»: (ص٢٣٩) حاشية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطابي في «العزلة»: (ص٢٣٩) بسنده إلى أبن مسعود.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في "صحيحه": (١/ ٣٤٧ ـ من الإحسان)، وأبو نعيم في "الحلية": (٨/ ٨)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة": (٨/ ٢٤١)، والخطيب في "تاريخه": (٨/ ٨٥)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة": (١٥٨، رقم ٣٢٥)، وذكره الهيثمي في "المجمع": (١٧/٨) وغمز في صحته، ونسبه إلى الطبراني في "الأوسط" وقال: (وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك، وقال ابن عربي: أرجو أنه لا بأس به) اهم، وأورده الحافظ في "الفتح": (١٠/ ٨٥٠) ونسبه لابن عدي والطبراني في "الأوسط" وقال بنحز غمز الهيثمي في صحته بيد أنه قال في آخر كلامه: (وأخرجه ابن عاصم في "آداب الحكماء" بسند أحسن من هذا) اهم. وصححه السيوطي في "الجامع الصغير": (٥/ ١٩٥ ـ مع الفيض) وضعّفه الألباني في "ضعيف الجامع": (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) «العزلة»: (ص٢٣٩).

رَخِكَهُ : (يقولون المداراة نصف العقل) (١٠). فعلق الخطابي رَخِلَهُ على قول الحسن هذا فقال: (وأنا أقول: هو (٢) العقل كُلُه) (٣).

ولمحمد بن الحنفيّة (٤) وَخَلَلتُهُ في ذلك قولاً: (ليس الحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بُدًّا، حتى يجعل الله له فرجًا، أو قال: مخرجًا)(٥).

### وأنشد المتنبي في ذلك:

وَمِنْ نَكَدِ الدنيا على الحُرِّ أَنْ يَرى عَدوًّا له مَا مِن صَداقتِهِ بُدُّلًا)

\* ثم ليُعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يختلف باختلاف الأحوال والأسباب كالجهاد، والعُزلة، والخُلطة وغيرها.

\* وقد ورد في مدح الخلطة أحاديث، وورد في مدح العزلة أحاديث، ولابد من التوفيق بين هذه وتلك، وهذا ما سيكون في هذا الفصل\_ إن شاء الله تعالى \_.

\* ثم إن الإسلام دين الجماعة، والاجتماع على الحق أصل عظيم في الشريعة، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي

<sup>(</sup>١) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) أي: المداراة.

<sup>(</sup>٣) «العزلة»: (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) محمد بن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب، ابن الحنفية، أبو القاسم وأبو عبد الله أخو الحسن والحسين. توفي سنة ٨١هـ. يُنظر: «طبقات ابن سعد»: (٥/ ٩١)، «سير أعلام النبلاء»: (١١٧/٤)، «نسب قريش»: (ص ٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الخطابي في «العزلة»: (ص٢٤١).

<sup>(</sup>٦) «ديوان المتنبي»: (٢/ ٢٣٨) من قصيدة يمدح بها محمد بن سيار، مطلعها: أقسل فعسالي بله أكثره مجمد وذا الجدُّ فيه نِلْتُ أَمْ لم أَنَلْ جَدُّ

لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ومخالطة الناس بغرض دعوتهم إلى الهدى والحق هو الأمر الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كما سيظهر من خلال المباحث القادمة في هذا الفصل ـ إن شاء الله تعالى \_.

\* كما سيتبين من خلال تلك المباحث أيضًا أن الأحاديث الواردة في مدح العزلة مطلقًا تحمل على أحد معنيين:

الأول: أن يكون خاصًا لأفراد معينين تكون العزلة في حقهم أولى، لأن مخالطتهم للناس تضر بدينهم ودنياهم، وتضر بغيرهم أيضًا.

الثاني: أن يكون هذا خاصًا في زمان الفتن التي أخبر عنها النبي ﷺ، وأمر باعتزالها.

 \* وسيظهر أيضًا أن العزلة لا تشرع مطلقًا، وإنما لها حالات تشرع فيها.

\* كما استحب العلماء اعتزال وهجر الديار التي تظهر فيها المعاصي والفتن، واستبدالها بديار الإيمان والصلاح، ديار المؤمنين الصالحين، وورثة الأنبياء والمرسلين.

\* وقد أذن الشارع الحكيم للمسلم \_ في موضوع العزلة \_ أن يتعرّب ويسكن البادية، بيد أنه قيّد ذلك بزمن الفتنة، وعند حلول المحنة.

\* هذا ما يتعلق بالتمهيد لهذا الفصل في موضوع العُزلة والخُلطة، وتفصيل هذه المسائل ـ المذكورة في هذا التمهيد ـ والاستدلال لها، موجود في ثنايا مباحثه الآتية، والله أعلم.

# المبحث الأول التفضيل بين العزلة والخُلطة

اختلفت مذاهب العلماء في العزلة والمخالطة، وأيتهما أفضل وأسلم. مع أن كل واحدة منهما لا تنفك عن فوائد وغوائل، وأكثر الزهاد اختاروا العزلة، وقد ظهر هذا الاختلاف بين التابعين (١)، وتفصيل المسألة كالتالي:

المخالطة. منهم: سفيان الثوري، وإبراهيم بن المخالطة. منهم: سفيان الثوري، وإبراهيم بن أدهم، والفضيل بن عياض، وآخرون أدهم،

الادلة: استدل هؤلاء على تفضيل العزلة بما يلى:

١ قوله تعالى حكاية عن إبراهيم علي الله وَأَعَرَاكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله وَأَدْعُواْ رَقِي عَسَىٰ أَلَا أَكُونَ بِدُعَآ رَقِي شَقِيّا ﴾ [مريم: ٤٨]، ثم قال تعالى في الآية بعدها: ﴿ فَلَمَّا أَعَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴾ [مريم: ٤٩]. إشارة إلى أن ذلك ببركة العزلة. وهذا ضعيف؛ لأن مخالطة الكفار لا فائدة فيها إلا دعوتهم إلى الدين، وعند اليأس من إجابتهم فلا وجه إلا هجرهم، وإنما الكلام في وعند اليأس من إجابتهم فلا وجه إلا هجرهم، وإنما الكلام في

<sup>(</sup>۱) «الإحياء»: (۲/ ۲٤۲)، «مختصر منهاج القاصدين»: (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

- مخالطة المسلمين وما فيها من البركة . . . فإذن كيف يُستدل باعتزال الكفار والأصنام على اعتزال المسلمين مع كثرة البركة فيهم؟(١)
- ٢ ـ واحتجوا أيضًا بقول موسى غليت للهِ : ﴿ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْ لِى فَامْنَزِلُونِ ﴾ [الدخان:
   ٢١]، وأنه فزع إلى العزلة عند اليأس منهم (٢).
- ٣- وبقوله تعالى في أصحاب الكهف: ﴿ وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوَرُا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُكُم مِن رَحْمَتِهِ ﴾ [الكهف: ١٦]. أمرهم بالعزلة. (وكانوا قومًا كرهوا المقام بين ظهراني أهل الباطل؛ ففروا من فتنة الكفر وعبادة الأوثان، فصرف الله عنهم شرهم، ودفع عنهم بأسهم، ورفع في الصالحين ذكرهم) (٣).
- وأجيب عن هذا الدليل: بأن أهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضًا وهم مؤمنون، وإنما اعتزلوا الكفار، وإنما النظر في العزلة من المسلمين (٤).
- ٤ واحتجوا أيضًا باعتزال النبي ﷺ قومه قريشًا لما جَفَوه وآذَوه، فدخل الشعب وأمر أصحابه باعتزالهم والهجرة إلى أرض الحبشة (٥)، ثم

<sup>(</sup>١) «الإحياء»: (٢/٥٤٧\_٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق،

<sup>(</sup>٣) "العزلة": (ص ٦٢)، "الإحياء": (٢/ ٢٤٦).

<sup>(3) «</sup>الإحياء»: (٢/٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) حديث اعتزاله على قريشًا لما آذَوه وجفَوه، أورده العراقي في تخريجه أحاديث «الإحياء»: (٢/ ٢٤٦)، فقال: رواه موسى بن عقبة في المغازي، ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» عن ابن شهاب مرسلاً، ورواه ابن سعد في «الطبقات» من رواية ابن شهاب علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاً أيضًا، ووصله من رواية ابن سلمة الحضرمي عن ابن عباس إلا أن ابن سعد ذكر أن المشركين حصروا بني هاشم في الشعب؛ موسى بن عقبة أن أبا طالب جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا=

تلاحقوا به إلى المدينة بعد أن أعلى الله كلمته (١).

وَرُدَّ: بأن هذا أيضًا اعتزل عن الكفار بعد اليأس منهم، فإنه عَلَيْهُ لم يعتزل المسلمين ولا من توقع إسلامه من الكفار (٢).

- ٥ \_ وبقوله ﷺ لعبد الله بن عامر الجهني لما قال: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك، وليسَعْكَ بيتك، وابكِ على خطيئتك»(٣).
- ٢ وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي النه أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله على: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شرّه» (٤).

رسول الله ﷺ شعبهم؛ ومغازي موسى بن عقبة أصح المغازي.

وذكر موسى بن عقبة أيضًا أنه أمر أصحابه حين أدخل الشعب بالخروج إلى أرض الحبشة. ولأبي داود من حديث أبي موسى: «أمرنا النبي على أن ننطلق إلى أرض النجاشي». قال البيهقي: (وإسناده صحيح)، ولأحمد من حديث ابن مسعود: بعثنا رسول الله على إلى النجاشي. وروى ابن إسحاق بإسناد جيد، ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» من حديث أم سلمة: «إن بأرض الحبشة ملكًا لا يُظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده . . . » الحديث.

<sup>(</sup>١) «العزلة»: (ص٦٢)، «الإحياء»: (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) «الإحياء»: (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان»: (١٠٥/٥، رقم٢٠٦)، وقال: (هذا حديث حسن)، وأقره العراقي على تحسينه لسكوته عليه في "تخريجه للإحياء»: (٢/٢٥)، وأخرجه أحمد: (١٤٨/٤)، والخطابي في "العزلة»: (ص٦٣) بنحوه، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي»: (٢/٢٨٧)، و"الصحيحة»: (رقم٨٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الجهاد، باب أفضل الناس . . . : (١/ ٨، رقم ٢٧٨٦ ـ مع الفتح)، واللفظ له، ومسلم في الإمارة، باب فضل الجهاد : (رقم ١٨٨٨).

### ٧ ـ وبقوله ﷺ: "إن الله يحب العبد التقيّ، الغنيّ الخفيَّ النَّفيّ (١).

ومعنى الخفي ـ على ما ذكره النووي تَخْلَلْهُ: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه، وذكر تَخْلَلْهُ أن في هذا الحديث حجة لمن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط، وفي المسألة خلاف . . . ومن قال بالتفضيل للاختلاط قد يتأول هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها(٢).

هذا وقد أجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث الثلاثة الأخيرة الغزالي فقال: (وفي الاحتجاج بهذه الأحاديث نظر، فأما قوله لعبد الله بن عامر فلا يمكن تنزيله إلا على ما عرفه على بنور النبوة من حاله، وأن لزوم البيت كان أليق به وأسلم له من المخالطة، فإنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك، ورب شخص تكون سلامته في العزلة بذلك لا في المخالطة، كما قد تكون سلامته في القعود في البيت وأن لا يخرج إلى المجاد، وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل، وفي مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة، ولذلك قال على الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ""، وعلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الزهد، باب الزهد والرقائق: (٤/ ٢٢٧٧، رقم ٢٩٦٥)، والخطابي في «العزلة»: (ص٧١).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/ ۱۰۰ ـ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في صفة القيامة، باب٥٥: (٤/ ٢٦٢، رقم ٢٥٠٧)، وابن ماجه في الفتن، باب الصبر على البلاء: (٢/ ٣٣٨، رقم ٤٠٣٢)، وأحمد: (٢/ ٣٤)، (٥/ ٣٦٥)، والبخاري في الأدب المفرد، باب الذي يصبر على أذى الناس، وأبو داود الطيالسي: (رقم ١٨٧١)، والإسناد صحيح رجاله ثقات، وقد صححه الألباني في «الصحيحة»: (رقم ٩٣٩)، و«صحيح ابن ماجه»: (٢/ ٣٧٣، رقم ٣٢٥٧).

هذا ينزل قوله عَلَيْتَلَامِرٌ: «رجل معتزل يعبد ربّه ويدع الناس من شرّه» (۱) فهذا إشارة إلى شرير بطبعه تتأذى الناس بمخالطته. وقوله: «إن الله يحب التقي الخفي» (۲) إشارة إلى إيثار الخمول وتوقي الشهرة، وذلك لا يتعلق بالعزلة فكم من راهب معتزل تعرفه كافة الناس؟ وكم من مخالط خامل لا ذكر له ولا شهرة؟ فهذا تعرض لأمر لا يتعلق بالعزلة) (۳).

٨ ـ وكذلك استدلوا بحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «خير مَعَايِشِ الناس لهم رجل ممسك بعنانِ فرسه في سبيل الله، ويطير على متنه (٤)، كلما سمع هَيْعَةً أو فَزْعَةً (٥) طار عليه، يبتغي القتل والموت مظانة (٢)، ورجل في غُنيمة (٧)، في رأس شَعَفَة (٨) من هذه الشَّعَف، أو بطن وادٍ من هذه الأودية، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة،

<sup>(</sup>١) تقدم تخریجه قریبًا: (رقم ۲، ص ٥٥٥ ـ ٤٥٦).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه قریبًا: (رقم۷، ص٥٦).

<sup>(</sup>٣) «الإحياء»: (٢/٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) أي: ظهره، والمعنى: يسارع على ظهره. «شرح النووي على مسلم»: (١٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) الهبعة: هي الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو، وهي بفتح الهاء وإسكاء الياء. والفزعة \_ بإسكان الزاي \_ النهوض إلى العدو. «غريب الحديث» للخطابي: (٢/ ٤٨٠)، «النهاية في غريب الحديث»: (١٥/ ٢٨٨)، «شرح النووي على مسلم»: (١٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) أي: مَعْدِنَه ومكانه المعروف به، فيطلبه في مواطنه التي يُرجى منها لشدة رغبته في الشهادة. «النهاية في غريب الحديث»: (٤/ ٣٤٠)، «شرح النووي على مسلم»: (٣٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٧) غُنيمة: \_ بضم الغين \_ تصغير الغنم، أي: قطعة منها. «غريب الحديث» لابن الجوزي: (٢/ ١٦٥)، «لسان العرب»: (١٢/ ٤٤٥)، «شرح النووي على مسلم»: (١٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٨) الشعفة: \_ بفتح الشين والعين \_، أعلى الجبل. «الفائق في غريب الحديث»: (٢/ ٢٤٨)، «النهاية في غريب الحديث»: (٢/ ٤٨١)، «شرح النووي على مسلم»: (١٣/ ٣٥).

ويعبد ربه حتى يأتيه اليقينُ، ليس من الناس إلاَّ في خير »(١). وهناك آثار عن السلف استدل بها أصحاب هذا القول منها:

٩ \_ قول عمر \_ رضي الله عنه \_: (خذوا بحظكم من العزلة)(٢).

· ١ ـ وبقوله أيضًا: (في العزلة راحة من خليط السوء)<sup>(٢)</sup>.

١١ وبقول أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: (نعم صومعة الرجل بيته، يكف سمعه وبصره ودينه وعرضه، وإياكم والجلوس في الأسواق فإنها تُلهى وتُلغى)(٢).

١٢\_ وبقول ابن سيرين لَخَلَلْلهُ : (العزلة عبادة) (٣).

## \* (القول الثاني: قالوا بتفضيل المخالطة على العزلة:

واستحب ذلك وقال به أكثر التابعين، وإليه ذهب ومال سعيد بن المسيب والشعبي وابن عيينة وابن المبارك والشافعي وأحمد وجماعة (٤).

الائدلة: ذكر أدلتهم الخطابي تَخَلَقُهُ وأجاب عنها فأغنى (٥). وكذا ذكرها الغزالي تَخَلَقُهُ وأجاب عنها باختصار مفيد (٦). وها هي الأدلة مع الأجوبة عنها:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في الإمارة، باب فضل الجهاد والرباط: (۱۵۰۳/۳ ـ ۱۵۰۶، رقم۱۲۵ ـ ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۲۷)، وابن ماجه في الفتن، باب العزلة: (۱۳۱۲/)، وأحمد: (۲/۲۳)، والحاكم صححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي «المستدرك»: (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص٧٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (ص٧٩).

<sup>(</sup>٤) «الإحياء»: (٢/ ٢٤٢)، «مختصر منهاج القاصدين»: (ص١١).

<sup>(</sup>٥) «العزلة»: (ص٥٣ ـ ٦٠).

<sup>(</sup>٦) «الإحياء»: (٦/ ٢٤٣ \_ ٢٤٥).

- ١ ـ قالوا قد أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع وحض عليه، ونهى عن الافتراق وحذَّر منه، فقال تعالى ذكره: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنَعْمَتِهِ عِلَيْكُمْ أَوْ كَنتُمْ أَعْدَاء فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنَعْمَتِهِ عِلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنَعْمَتِه عِلَيْكُمْ أَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنَعْمَتِه عِلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَاللَّه بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنَعْمَتِه عِلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَاللَّه بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنَعْمَتِه عِلَيْكُمْ أَلَا عَمْران : ١٠٣].
- ٢ ـ وقالوا أعظم المنة على المسلمين في جمع الكلمة وتأليف القلوب منهم، واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل: ﴿ وَأَلَفَ بَيْنَ كُلُوجِهِمْ لَوَ أَنفَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَهِيمًا مَّا أَلَفْتَ بَيْنَ فَكُوبِهِمْ وَلَدَكِنَ اللَّهَ أَلَف بَيْنَهُمْ ﴾
   آلأنفال: ٦٣].
- ٣ \_ واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِمَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ ﴾ (١) [آل عمران: ١٠٥].

هذا وقد ذكر احتجاجهم بهذه الآيات ووجه استدلالهم منها الغزالي وَخُلَلْهُ وبين وجه ضعفها فقال بعد ذكره للآيات السالفة: (امتن على الناس بالسبب المؤلف وهذا ضعيف؛ لأن المراد به تفرق الآراء واختلاف المذاهب في معاني كتاب الله وأصول الشريعة. والمراد بالألفة: نزع الغوائل من الصدور، وهي الأسباب المثيرة للفتن المحركة للخصومات، والعزلة لا تُنافى ذلك)(٢).

٤ ـ واحتجوا بقوله ﷺ: «المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يَألف ولا يُؤلف» (٣).

<sup>(</sup>۱) «العزلة»: (ص٥٣)، «الإحياء»: (٢٤٣/٢، ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) «الإحياء»: (٢/٤٤٢).

 <sup>(</sup>۳) أخرجه أحمد: (٥/ ٣٣٥)، والخطيب: (١١/ ٣٧٦)، والطبراني في «الكبير»:
 (٣) ١٣١، رقم٤٤٥٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب»: (١٠٨/١)، وأبو الشيخ: =

وقد أجاب عن استدلالهم بهذا الحديث الغزالي فقال: (وهذا ضعيف لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق تمتنع بسببه المؤالفة، ولا يدخل تحت الحسن الخلق الذي إن خالط ألف وأُلف، ولكنه ترك المخالطة اشتغالاً بنفسه وطلبًا للسلامة من غيره)(١).

وبقوله ﷺ «من فارق الجماعة شبرًا، فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه» (٢).
 عنقه» (٢).
 وبقوله ﷺ في حديث ابن عباس: «من شقَّ عصا المسلمين،
 والمسلمون في إسلام دامج (٤)، فقد خَلَعَ رِبْقَةَ (٥)..........

<sup>= (</sup>۱۷۹)، وأورده الهيثمي في «المجمع» في موضعين: (۸/۸)، (۱۰/ ۲۷۳)، وقال في الثاني منهما: (إسناده جيد)، وصححه السيوطي في «الجامع الصغير»: (۲/ ۲۰۳ مع الفيض)، وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند أحمد وابنه: (۲/ ٤٠٠)، وصححه الألباني في «الصحيحة»: (رقم ۲۲۲، ۲۲۷)، وقد توسع ـ حفظه الله ـ في ذكر طرقه وشواهده وتخريجها، فلينظر هناك.

 <sup>(</sup>١) «الإحياء»: (٢/٤٤٢).

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح أخرجه الحاکم: (۱۱۷/۱) من طریق عمرو بن عوف بن عبد الله به، وأخرجه هو وأبو داود في السنة، باب في قتل الخوارج: (۱۱۸/۵، رقم۲۷۵)، وابن أبي عاصم في «السنة»: (۲/ ٤٣٤، رقم۸۹۲، ۱۰۵۳، ۵۰۳) من طرق أخرى عن مطرف بن طریف به، وأخرجه أحمد: (٥/ ١٦٥)، وللحدیث شواهد من حدیث ابن عمر والحارث الأشعري انظرهما في «الصحیحة»: (رقم۸۹۸)، و«المشكاة»: (رقم۶۳۲۶)، وقد صححه الألباني فيهما وفي «السنة» لابن أبي عاصم: (۲/ ۲۳۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . : (٣/ ١٤٧٦، رقم ١٨٤٨) بنحوه، وأخرجه البغوي في «شرح السنة» : (١٠/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) الدامجُ: المجتمع المنتظم، وأصل الدموج دخول الشيء في الشيء . . . «غريب الحديث»: (١٤٧/١) للخطابي.

<sup>(</sup>٥) الرَّبْقة: ما يجعل في عنق الدابة، كالطوق يمسكها لئلا تشرد، يقول: من خرج عن طاعة=

الإسلام من عنقه» (١).

ووجه استدلالهم بهذه الأحاديث أنهم (قالوا: نطقت هذه الأخبار بأن المعتزل عن الناس، المنفرد عنهم، مفارق للجماعة، شاذ عن الجملة، شاق لعصا الأمة، خالع للرِّبقة، مخالف للسنة)(٢).

والجواب عن ذلك أن يقال: (وهذا ضعيف - أيضًا - لأن المراد به الجماعة التي اتفقت آراؤهم على إمام بعقد البيعة، فالخروج عليهم بغي، وذلك مخالفة بالرأي وخروج عليهم، وذلك محظور لاضطرار الخلق إلى إمام مطاع بجمع رأيهم، ولا يكون ذلك إلا بالبيعة من الأكثر، فالمخالفة تشويش مثير للفتنة فليس في هذا تعرض للعزلة)(٣).

آ وقالوا ـ أيضًا ـ: وأقل ما في العزلة أنها إذا امتدت واستمرت بصاحبها صارت هجرة، وقد نهى رسول الله على عن الهجرة أكثر من ثلاث فعن أنس بن مالك أن النبي على قال: «... لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال»(٤)، وزاد أبو هريرة في روايته عن رسول الله على قال:

الجماعة، وفارقهم في الأمر المجمع عليه، فقد ضلَّ وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها، فإنها لا يُؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. «معالم الشّنن» للخطابي مع أبي داود: (١١٨/٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في «الكبير»: (۲۰/۱۱) واللفظ له، وأخرجه الخطابي في «العزلة»: (ص٥٥)، وأورده العراقي في "تخريجه للإحياء»: (٢/ ٢٤٤ ــ مع الإحياء)، وقال بعد أن خرَّجه: (... سند جيد).

<sup>(</sup>٢) «العزلة»: (ص٥٦).

<sup>(</sup>٣) «الإحياء»: (٢/٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ...: (٤٩٦/١٠). رقم١٠٦٥ ـ مع الفتح)، ومسلم في البر، باب تحريم التحاسد ...: (رقم٢٥٥٩).

«... فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار»(١)، وفي رواية: «من هجر أخاه سنة فهم كسفك دمه»(٢).

قالوا: والعزلة هيجرة بالكلية.

وهذا ضعيف لأن المراد به: الغضب على الناس واللجاج فيه بقطع الكلام والسلام والمخالطة المعتادة، فلا يدخل فيه ترك المخالطة أصلاً من غير غضب.

٧- كما استدلوا على تفضيل الخلطة أيضًا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «المسلم إذا كان مخالطًا للناس، ولا يصبر ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم»(٣).

هذا وقد أفاد الغزالي كَظَلَاهُ - بعد سرده لأقوال الفريقين مع أدلتها - بأن الأدلة التي ذكرها الفريقان لا شفاء فيها من الجانبين حيث قال: (فإذا ظهر أن هذه الأدلة لا شفاء فيها من الجانبين فلابد من كشف الغطاء بالتصريح بفوائد العزلة وغوائلها ومقايسة بعضها بالبعض ليتبين الحق فيها)(٤).

وأما الإمام الخطابي نَخَلِّلُهُ فقد عقد بابًا في كتابه (العزلة) قال فيه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم: (٥/ ٣١٥)، رقم ٤٩١٤)، ووقال عنه العراقي في "تخريجه للإحياء" (٢٤٤/): (إسناده صحيح)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود": (٩٢٨/٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم: (٥/ ٥٠ ـ ٢١٦، رقم ٤٩١٥)، وقال عنه العراقي في "تخريجه للإحياء" (٢/ ٢٤٤): (وإسناده صحيح)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود": (٣/ ٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا عند الجواب عن الدليل الخامس من أدلة القول الأول: (ص٥٦).

<sup>(</sup>٤) «الإحياء»: (٢/٧٤٧).

(باب في حكاية ما احتج فيه من أنكر العزلة) وقد ذكر تحته أدلتهم على ذلك وهي ما تقدم ذكرها في الغالب عند القول الثاني ـ ثم أجاب عنها فقال: (فالجواب ـ وبالله التوفيق ـ أن الآي التي تلوها في ذَمِّ العزلة، والأحاديث التي رووها في التحذير ومفارقة الجماعة، لا يتعرض شيء منها على المذهب الذي تذهبه في العزلة، ولا يناقض تفصيلها جملته؛ لكنها تجري معه على سنن الوفاق وقضية الائتلاف والاتساق. وسأوضح لك التوفيق بينهما بما أقسمه لك من بيان وجوهها، وترتيب منازلها) . . .

ثم قسم كَثِكَلُهُ الفُرقة فُرقتان، والجماعة جماعتان، وأطال في ذلك إلى أن قال: (ولسنا نريد ـ رحمك الله ـ بهذه العُزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجُمعات، وترك حقوقهم في العبادات، وإفشاء السلام، ورد التحيات، وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم، ووضائع السُّنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثناة بشرائطها، جارية على سُبُلها، ما لم يَحُلُّ دونها حائل شُغُلٍ، ولا يمنع عنها مانع عُذر، إنما نريد للعزلة ترك فُضول الصحبة، ونَبذ الزيادة منها، وحَطَّ العلاوة التي لا حاجة بك إليها.

فإن من جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم، على ما يدعو اليه شَعَفُ النفوس، وإلْفُ العادات، وترك الاقتصاد فيها، والاقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه، كان جديرًا ألا يحمَد غِبَّهُ، وأن يستوخم عاقبته، وكان سبيله في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه، ويأخُذ منه فوق قدر حاجته، فإن ذلك لا يُلْبِثُه أن يقع في أمراض مُدْنِفَة، وأسقام مُتْلِفَة. وليس مَنْ عَلِم كمن جَهِل، ولا من جَرَّب وامتَحَنَ كمن باده وخاطر؛ وليس مَنْ عَلِم كمن جَهِل، ولا من جَرَّب وامتَحَنَ كمن باده وخاطر؛

إيراده للآيات في ذلك وقبل أن يشرع في رواية الأحاديث قال تَخْلَمْهُ: (والعزلة عند الفتنة سُنَّة الأنبياء، وعصمة الأولياء، وسيرةُ الحكماء الألباء والأولياء، فلا أعلم لمن عابها عُذْرًا، لاسيما في هذا الزمان القليل خيرُهُ، البكيء دَرُّهُ، وبالله نستعيذ من شرِّه وريْبهِ)(١) انتهى.

هذه هي أقوال الفريقين ومعظم أدلتها مع أجوبتها ومناقشتها من كلام أهل العلم وبعد النظر والتأمل فيها يظهر أن لكل من العزلة والخلطة فوائد وغوائل فتارة تُختار العزلة، وتارة الخلطة، كل بحسب ما يقتضيه الحال والمآل، فقد تثمر العُزلة في بعض الأحوال والأوضاع ما لا تثمره الخلطة. والعكس بالعكس.

ثم لِيُعلم أن هذه الأقوال ـ المتقدمة ـ وما فيها من خلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة، ذكرها العلماء دون تخصيص تلك المفاضلة بزمن معين، ولا وقت محدد، فهي تشمل كل زمان ومكان، بيد أن العزلة تشرع وتتأكد عند فساد الزمان وإبان حلول الفتن، ونزول الكوارث والمحن.

وعلى هذا فإن الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة قد جاء تخصيصه بأزمنة معينة وأوقات محددة، وأحوال وأوضاع خاصة، ويظلُّ هذا التخصيص قائمًا كلما ظهرت دواعيه. فالعزلة \_ كما تقدم \_ يُرغَّب فيها ويحث عليها ويؤكد عند فساد الزمان وعند ظهور الفتن المتنوعة المختلفة، كفتنة الاختلاف والتنازع بين المسلمين، وما يتبع ذلك من نشوب فتن القتال والتطاحن وسفك الدماء.

ولهذا جاء الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة، بيد أنه جاء هنا تخصيصه بزمن معين ووقت محدد، وهو عند ظهور الفتن، وخاصة فتنة

<sup>(</sup>۱) «العزلة»: (ص٥٣٥ ـ ٦٣).

القتال الناشئة عالبًا عن التنازع والاختلاف. فلذلك اختلف العلماء هنا في المفاضلة فيها بين العزلة والخلطة، كما هو حاصل من تقدم هذا الاختلاف فيها أيضًا بين الصحابة رضي الله عنهم في فتنة القتال التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فمنهم من رأى اعتزالها. ولذلك اعتزلها عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم وأبوا الدخول في قتال يقع بين المسلمين، كما سيأتي إن شاء الله (١) ومنهم من رأى الخلطة والمشاركة فيها، وذهب إلى وجوب نُصرة الحق وقتال الباغين.

وسيأتي \_ قريبًا إن شاء الله (٢) \_ تفصيل الخلاف في المفاضلة بين العزلة والمخلطة في فتنة القتال عمومًا، وفي هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة \_ رضى الله عنهم \_ خصوصًا.

هذا ومن خلال ما تقدم من خلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة عمومًا والنظر والتأمل في أحاديثهما ـ التي تقدم ذكر معظمها ـ، ودراسة هذا الموضوع في مظانه ـ سواء المصنفات التي صنفت فيه خاصة ـ قديمًا وحديثًا ـ أو ما كتب فيه في ثنايا المصنفات مع موضوعات أخرى مختلفة، ومن خلال الوقوف على كلام أهل العلم فيه من مناقشة وأجوبة وجمع بين الأقوال وترجيح وغير ذلك. من خلال ذلك كله رغبت أن أذكر خلاصة تلك الفوائد، وما يمكن التوصل إليه من نتائج في هذا الموضوع المهم، لاسيما في عصرنا هذا، لارتباطه به ارتباطًا وثيقًا، لما فيه من كثرة البلايا والمحن، وانتشار الرزايا والفتن.

<sup>(</sup>١) سيأتي قريبًا إن شاء الله: (ص٥٠٥ ـ ٥٠٩، ٥١٣ ـ ٥١٤) من المبحث الثالث من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) (ص٤٩٨ ـ ٥١٣) من المبحث الثالث من هذا الفصل.

#### \* وخلاصة الفوائد والنتائج كالتالى:

أولاً: من المعلوم أنه قد وردت أحاديث عن النبي ﷺ تمدح العزلة وتبين فضلها، وأخرى على عكسها تمامًا، تمدح الخلطة وتُبين فضلها.

وقد تقدم إيراد نماذج من النوعين ـ قريبًا عند ذكر الخلاف في المفاضلة بينهما<sup>(۱)</sup> ـ والناظر فيما ورد في النوعين من النصوص قد يشكل عليه من أول وهلة فهم ما ورد في كل منهما، ويطرأ عليه التعارض بينهما، وتعذُّر الجمع والتوفيق. وقد لا يتبين له وجه تأويل كل منهما.

بيد أن المتأمل لها إذا أمعن النظر فيها علم أنه ليس بين تلك الأحاديث والنصوص تعارض، بل يجد أن بعضها يكمل البعض الآخر، ولا يناقض المفصل منهما المجمل، ولا المطلق المقيد، بل يجري معه على سَنَن الوفاق، وقضية الائتلاف والاتساق \_ كما تقدم قريبًا من كلام الإمام الخطابى فَخَلَلْتُهُ \_ (٢٠).

ثانيًا: إن الأصل في الإسلام الخُلطة وليست العزلة، إذ الإسلام دين الجماعة والاجتماع، والأصل في المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم لا اعتزالهم وهجرهم - كما سيأتي تفصيله قريبًا إن شاء الله (٣) - وبناء على هذا الأصل المهم المتين، فإن الأصل في العزلة الكلية المطلقة هو المنع، حيث يترتب عليها تضييع الحقوق، وتفويت الفرائض، وتعطيل كثير من الواجبات، كترك التعلم والتعليم، والأمر والنهي، وصلة الرحم والقرابة، مع التعرض لكيد الشيطان ومكره ووسوسته وتلبيسه، فإنه إنما يأكل الذئب

<sup>(</sup>۱) تقدم: (ص٤٥٣ ـ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم قريبًا بعد ذكر الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة: (ص٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: (ص ٤٨٠ ـ ٤٨٣).

من الغنم القاصية كما في حديث أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تُقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من القاصية»(١).

فالأمر بالجماعة والتعليل بأن الشيطان يأكل القاصية يدل على منع العزلة الكلية المطلقة، وقصة رواية أبي الدرداء لهذا الحديث تدل على هذا المعنى، حيث سأل أبو الدرداء معدان بن أبي طلحة اليعمري - بعد أن فقده برهة من الزمن ثم لقيه -: أفي قرية يسكن أم في مدينة؟ فقال له: لا بل في قرية قريبة من المدينة. فأوصاه أبو الدرداء بسكنى المدائن وقال له: فعليك بالمدائن . . . ويحك يا معدان (٢).

ولكن ثمة حالات تستثنى من هذا المنع من العزلة الذي هو الأصل الكلي العام (٣)، وسيأتي بيان تلك الحالات المستثناة التي تُشرع فيها العزلة قريبًا إن شاء الله(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة: (۱/ ۳۷۱، رقم ٥٤٧)، والنسائي في الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة: (٣/ ١٠٦) بإسناد صحيح كما قال النووى في «المجموع»: (٤/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) قصة سؤال أبي الدرداء لمعدان وما دار بينهما من حوار ووصية، كل ذلك عند أحمد: (٦/ ٢٥)، واختصرها جدًّا النسائي: (١٠٦/٢)، وحسَّنه ـ أي: طريق النسائي ـ الألباني في "صحيح النسائي»: (١/ ١٨٤، رقم ٨١٧)، وللحديث شاهد عن معاذ انظره في "العزلة والخلطة»: (ص٣٩).

<sup>(</sup>٣) «العزلة والخلطة»: (ص٣٤، ٣٧ - ٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: (ص٤٨٤) في المبحث الثاني من هذا الفصل، ويُنظر طرفًا منها: (ص٦٦٨ ـ ٤٦٨).

ثالثًا: ثم إن الأحاديث التي وردت في مدح العزلة أكثرها جاء بمدح نوع خاص من العزلة، أو مدح العزلة في زمان خاص، كمدح العزلة عن أهل السوء، ومدح العزلة زمن الفتنة.

أما مدح العزلة مطلقًا وبالكلية فالأصل فيه المنع، ومع ذلك فإنه لم يثبت فيه من الأحاديث إلاَّ القليل.

والأحاديث التي ثبتت ووردت في مدح العزلة، وبيان فضل المؤمن المتعبد في شعب من الشعاب، الذي ودع الناس من شره، والثناء على رجل في غنيمة في رأس شعفة، أو بطن واد يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير.

فهذه الأحاديث وما شابهها من أحاديث العزلة تُحمَل وتُقَيَّدُ على أحد وجهين:

الوجه الأول: أن يكون هذا في حق أفراد لا يستطيعون الجهاد، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولو خالطوا الناس لتضرروا بالمخالطة، وأضروا بغيرهم، إذ من الناس من لا يستطيع منع أذاه وشره عن الآخرين إلا باعتزالهم، فإذا خالطهم وجد المثيرات التي تحركه إلى الشر والإضرار بالنفس وبالناس (١).

وقد تقدم \_ قريبًا (٢) \_ نحو هذا الوجه الأول من كلام الغزالي تَكَفَّلُللهُ وهو يجيب عن أدلة القول الأول القائل بتفضيل العزلة على الخلطة، ولا بأس من ذكره هنا لنفاسته ومناسبة المقام والحاجة لذكره مع أنه

<sup>(</sup>۱) «العزلة والخلطة»: (ص٢٤، ٤٠، ١٤).

 <sup>(</sup>۲) تقدم عند الجواب عن الدليل الخامس من أدلة من اختار العزلة وفضلها على الخلطة في
 القول الأول: (ص٤٦٢).

مختصر، فقال كَغْلَشْهُ وهو يجيب عن حديث عبد الله بن عامر الجهني حينما سأل النبي علي وقال: يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك، ولْيَسَعْكَ بيتك، وابكِ على خطيئتك»(١). وهو يجيب ـ أيضًا ـ عن حديث من سأل النبي عليه أي الناس أفضل؟ فذكر المؤمن المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، فقيل له: ثم من؟ فقال: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره»(٢). فقال كَخْلَلْلهُ وهو يجيب عن هذين الحديثين: (وفي الاحتجاج بهذه الأحاديث(٣) نظر. فأما قوله لعبد الله بن عامر فلا يمكن تنزيله إلا على ما عرفه ﷺ بنور النبوة من حاله، وأن لزوم البيت كان أليق به وأسلم له من المخالطة، فإنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك، ورُبَّ شخص تكون سلامته في العزلة بذلك لا في المخالطة كما قد تكون سلامته في القعود في البيت وألا يخرج إلى الجهاد، وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل، وفي مخالطة الناس متجاهدة ومقاساة، ولذلك قال على أذاهم خير من الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم «(٤). وعلى هذا يتنزل قوله غَلَيْتُنْ لا إِذَا معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شره»(٥). فهذه إشارة إلى شرير بطبعه تتأذى الناس

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا: (ص٤٥٤) عند أدلة القول الأول الذي فضل العزلة على الخلطة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا: (ص٤٥٤ ـ ٤٥٥) عند أدلة القول الأول الذي فضل العزلة على الخلطة.

<sup>(</sup>٣) أي: في الاحتجاج بها على تفضيل العزلة على الخلطة كما هو ظاهر من كلامه حيث كان في معرض سياق أدلة من فضّل العزلة والجواب عنها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه قريبًا عند ذكر هذا الجواب والكلام نفسه بعد الدليل السابع من أدلة القول الأول: (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه قريبًا عند الدليل السادس من أدلة القول الأول: (ص٥٥٥).

بمخالطته)(١) انتهى كلام الغزالي كِخْلَلْهُ .

وذلك كمن يرى المنكرات ـ مثلاً ـ فيهيج وينفعل، لأنه لا يستطيع منع شره وأذاه عن الآخرين إلا باعتزالهم، وأما إذا خالطهم فيثور ويتحرك إلى الشر والإضرار بنفسه وبغيره بمجرد رؤية أي منكر، وإذا ثار وهاج وانفعل أصبح يغير المنكر بطرق غير مشروعة، بل قد يكون فيها اعتداء وتسرّع ربما يؤدي إلى مضاعفة المنكر، وربما يكون سببًا في إغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما يترتب عليه أذى للمؤمنين، وكذلك كمن يكون شديد الحساسية ضد المنكرات، فإذا رآها تأثّر تأثرًا شديدًا، وتعكّر مزاجه، وتكدرت حياته، فلم يهنأ بعيش ولا بعبادة، وتفاقم لديه الشعور بالغربة، دون أن يصنع شيئًا لضعفه.

وكمن يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش، فإذا جاورها وخالط أهلها ورآها في غدّوه ورواحه أنسَت نفسه بها، وشعر بالاسترواح إليها وهو يستطيع أن يحمل نفسه على اعتزال هذه البيئات حفاظًا لما هو أهم مما سيفقده حال الاعتزال.

فمثل هؤلاء قد تشرع في حقهم العزلة، كفًا لشرهم عن الناس، أو حفاظًا لهم عن شرور الناس.

ولذلك جاء في الأحاديث الآنفة \_قريبًا (٢) \_ نفسها التعبير بد «... مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله، ويدع الناس من شره»، وحديث «... ليس من الناس إلاً في خير» وحديث أنه علي قال لأصحابه:

<sup>(</sup>۱) «الإحياء»: (۲/ ۲٤٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكرها قريبًا عند ذكر أدلة القول الأول في تفضيل العزلة: (ص٥٣ م ٤٥٨).

«ألا أخبركم بخير الناس؟» قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: «رجل اعتزل شرور الناس»(١) وهكذا . . .

هذا وقد يُفهم ويُستفاد من كلام الإمام النووي والحافظ ابن حجر درحمهما الله ـ أنه من الظاهر أن المرء إذا كان لا يستطيع نفع المسلمين بعلم ولا جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهي عن المنكر ولا غير ذلك، ولا يستطيع كف شره عنهم إذا حالطهم، أو لا يستطيع التوقي من شرهم في أمور دينه ودنياه: أن العزلة في حقه أولى (٢).

ولذلك جاء في أوائل الأحاديث الثناء على المؤمن المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، الممسك عنان فرسه، يطير على متنه كلما سمع هيعة طار إليها يبتغى القتل أو الموت مظانه (٣).

وقد ذكر النووي كَاللهُ أن الجمهور الذين قالوا بتفضيل الاختلاط على الاعتزال أجابوا عن الحديث السابق: «. . . رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره» بأنه محمول على الاعتزال في زمن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي عاصم في الزهد: (ص٢٦، ٣١، ٣٦)، والطبراني في «الكبير»: (١٠٤/٢٥)، وذكره العراقي في «تخريجه للإحياء»: (٢٢٦/٢) وقال: (وفيه ابن إسحاق، رواه بالعنعنة)، وأورده الهيثمي في «المجمع»: (٢٠/٣٠١) وقال: (ورجاله ثقات، إلا أن فيه ابن إسحاق مدلس)، بيد أن للحديث شواهد يتقوى بها، منها: حديث أبي هريرة عند مسلم ـ المتقدم عند آخر حديث من أدلة من فضل واختار العزلة: (ص٢١٦، ١٥)، ومنها شواهد أخرى تُنظر في كتاب «العزلة والخلطة»: (ص٢١، ٢٧) فقد توسع فيها وفي تخريجها فليُرجع إليه».

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على مسلم»: (٣٤/١٣)، «الفتح»: (٣١٩/١١)، «العزلة والخلطة»: (ص٤٠]، إيادة وتصرف.

<sup>(</sup>٣) «العزلة والخلطة»: (ص ٤١).

الفتن والحروب، أو هو فيمن لا يسلم الناس منه، ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص. وقد كانت الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين، فيحصلون منافع الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحِلَق الذكر وغير ذلك (۱).

وحمل الحافظ ابن حجر تَخَلَّلُهُ هذا الحديث على من لا يقدر على الجهاد فيستحب في حقه الجهاد فقال: (هو محمول على من لا يقدر على الجهاد فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه، والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر النبي عَنِينًا)(٢).

وقال بعد ذلك بقليل وهو بصدد شرح حديث آخر في البخاري نفسه ايضًا وهو قوله على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعَف الجبّال ومواقع القطّر، يفر بدينه من الفتن (٣) فقال كَاللهُ معلقًا على هذا الحديث: ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان، وأما زمنه عليه فكان الجهاد فيه مطلوبًا حتى كان يجب على الأعيان. إذا خرج الرسول عليه غازيًا أن يخرج معه إلا من كان معذورًا، وأما من كان بعده فيختلف ذلك باختلاف الأحوال)(٤).

الوجه الثاني: أن يكون هذا خاصًا بزمن الفتن التي أخبر عنها النبي عليه

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۱۳/ ۳٤).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۱/ ۳٤٠).

 <sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري»، كتاب الرقاق، باب العزلة راحة من خُلاط السوء: (١١/ ٨٣٨،
 رقم 7٤٩٥ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»؛ (١١/ ٠٤٠).

وأمر بالعزلة فيها، فتُحمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المُقيدة. ويؤيد هذا أن في بعض ألفاظ الأحاديث ـ الآنفة ـ المُسْتَشْهد بها على فضل العزلة مطلقًا ما يدل على تقييد مجموعها.

ففي حديث أبي هريرة \_ المتقدم قريبًا (١) \_ مرفوعًا: «خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه . . . ، ورجل في غنيمة . . . » وهو من أقوى الأحاديث في فضل العزلة، إذْ فيه العطف بالواو، بينما العطف في الأحاديث الأخرى بـ (ثم)، أو عبارة (الذي يليه)، مما يدل على نزول الرتبة.

فهذا الحديث نفسه، جاء في رواية الإمام أحمد بلفظ: «ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه . . . »(٢). فذكر فيه نحو ما سبق.

وفي حديث أُم مالك البَهْزيَّة قالت: ذكر رسول الله ﷺ فتنةً فقرَّبَها، قالت: قلت يا رسول الله! من خير الناس فيها؟ . . . (٣)، فذكر الحديث بنحوه ما سبق أيضًا.

كما يؤكد هذا أن عددًا من الأئمة أدخلوا الحديث في مصنفاتهم في كتاب الفتن، كعبد الرزاق<sup>(٤)</sup> وابن ماجه<sup>(٥)</sup> وغيرها.

<sup>(</sup>١) تقدم: (ص٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) «المسند»: (٢/ ٤٤٣)، وسنده ضعيف ويشهدله ما في مسلم: (٣/ ١٥٠٤)، وما تقدم وما سيأتي من الأحاديث، وللمزيد في ذلك ينظر: «العزلة والخلطة»: (ص ٤١، ٤١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء كيف يكون الرجل في الفتنة: (٤/٣/٤،
 رقم ٢١٧٧) وحسنه، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»: (٢٤/٢)،
 والصحيحة»: (رقم ٢٩٨).

<sup>(</sup>٤) «المصنف»: (۲۱/۸۲۳).

<sup>(</sup>٥) «السنن»: (٢/ ١٣١٦).

وقد صح المعنى عن النبي ﷺ مقيّدًا في الفتنة في أحاديث أخرى،

\* ما رواه ابن طاووس عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه، أو قال: برسن فرسه، خلف أعداء الله، يخيفهم ويخيفونه، ورجل معتزل في باديته يؤدّي الحق الذي عليه»(١).

\* وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس أظلّتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم، أنجى الناس فيها - أول قال: منها - صاحب شاء يأكل من رسل غنمه (٢)، أو رجل من وراء الدرب، آخذ بعنان فرسه، يأكل من سيفه (٣).

فدل هذا على أن الحديث في المفاضلة هو في زمن الفتنة، حيث يكون أفضل المؤمنين وأكملهم وأسلمهم رجلٌ قد شغل نفسه بالجهاد، وقتال أعداء الله، يخيفهم ويخيفونه، فإن لم يقدر على ذلك نجا بنفسه من الفتنة باعتزالها واعتزال أهلها، وذلك بالتفرد في رأس شَعَفَةٍ أو بطنِ وادٍ،

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «المصنف»: (۳٦٨/۱۱، رقم ۲۰۷٦)، والحاكم: (٤٦/٤)، والحاكم: (٤١/٤)، والحاكم: (٤١٤)، وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي، واختلف في وصله وإرساله، فلينظر التفصيل في «العزلة والخلطة»: (ص٤٣، ٤٤)، ولكن للحديث شواهد كثيرة يتقوى بها منها: حديث أم مالك البهزية الذي قبله، وحديث أبي هريرة الآتي بعده.

<sup>(</sup>٢) أي: من لبنها كما في «النهاية في غريب الحديث»: (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق: (٣١/ ٣٥٣، ٣٦٨)، والحاكم: (٢/ ٩٢ \_ ٩٣) وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، وأقرّهما الألباني في «الصحيحة»: (٣/ ٤٦٦)، ثم رواه أيضًا في: (٤/ ٥١٤) وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال الألباني في «الصحيحة» (٤/ ٢٤٢): (وهو كما قالا . . .).

ولذلك قال الحافظ ابن حجر حول تلك الأحاديث المفضلة للعزلة بإطلاق: (وهو مقيد بوقوع الفتن)(١).

أما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة، فالأصل فيها أن المسلم الذي يستطيع الخُلطة فيُخالط الناس، ويصبر على أذاهم، ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي هو خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، بل يعتزل شرورهم، ويتفرد بنفسه.

وهذا \_ أي: ترجيح الخُلطة في الأحوال الطبيعية \_ هو مذهب جماهير السلف والعلماء (٢)، فقد نسبه الغزالي \_ كما تقدم (٣) \_ إلى أكثر التابعين والشافعي وأحمد وجماعة (٤).

وكذلك نسبه النووي تَظَلَّلُهُ للشافعي وأكثر العلماء أو الجمهور (٥) وقال تَظَلَّلُهُ في موضع ومصدر آخر: (اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته (٢) هو المختار الذي كان عليه رسول الله عليه، وسائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - وكذلك الخلفاء الراشدون، ومن بعدَهم من

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۹/٦).

<sup>(</sup>٢) «العزلة والخلطة»: (ص٤١ ـ ٤٥) بتصرف وزيادة.

 <sup>(</sup>٣) تقدم في بداية القول الثاني الذي رجّع الخُلطة: (ص٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) «الإحياء»: (٢/٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم»: (١٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) الوجه الذي ذكره هو ما أفاده بقوله: (باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقمع نفسه عن الإيذاء، وصبر على الأذى) اهمن «رياض الصالحين»: (ص٢٨١).

الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد، وأكثر الفقهاء مرضي الله عنهم أجمعين \_ قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلِّبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [المائدة: ٢]. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة)(١). انتهى كلام النووي يَخْلَلْهُ.

ونسبه الحافظ ابن حجر \_ أيضًا \_ للجمهور (٢) .

رابعًا: ومن العزلة ترك فُضول الصحبة، ونبذُ الزيادة منها، وحطُّ العلاوة التي لا حاجة بالمسلم إليها ـ كما تقدم من كلام الخطابي قريبًا وكما سيأتي الآن ـ ويُعَدُّ هذا النوع من العزلة نوعًا آخر منها، بيد أن لا يعني التفرد الكلي المطلق، والاعتزال في شعب من الشعاب، أو وادٍ من الأودية، بل هو كما عبر عنه الإمام الخطابي كَظَيَلْهُ بقوله:

(ولسنا نريد ـ رحمك الله ـ بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات، وترك حقوقهم في العبادات، وإفشاء السلام، ورد التحيات، وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم، ووضائع السُّنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثناة بشرائطها، جارية على سُبُلها ما لم يَحُل دونها حائل شُغل، ولا يمنع عنها مانع عُذر، إنما نريد بالعزلة ترك فُضول الصحبة، ونبذ الزيادة منها، وحطُّ العلاوة التي لا حاجة بك إليها)(٣).

<sup>(</sup>۱) «رياض الصالحين»: (ص٢٨١).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۲/۹)، (۱۳/۲۶).

<sup>(</sup>٣) «العزلة»: (ص٨٥ ـ ٩٥).

وإذا عُرِّفَت العزلة بتعريف الإمام أبي سليمان الخطابي هذا الذي يعني الاقتصار في مخالطة الناس على ما لابدَّ منه، والقيام بالفرائض الواجبة من أداء الجمعة والجماعة، وصلة الرحم والقرابة، بل ومن مجاراة الناس في صنائع السُّنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، إذا عُرِّفت بذلك يظهر ويتبين أن حكم هذا النوع من العزلة يختلف اختلافًا كبيرًا عن العزلة المطلقة التامة. وتجتمع أقوال الأئمة في أن القدر المطلوب من الخلطة بالناس ينبغي أن يكون معتدلاً \_ في الجملة \_ ثم هو يتفاوت بحسب المصلحة، وإن كان هؤلاء العلماء يختلفون في تقديرها، فمنهم من يُعَلِّب جانب المصلحة العامة الناتجة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونشر العلم، ونفع الخلق. ومنهم من يُعَلِّب جانب السلامة الشخصية (۱).

هذا وقد قسّم الإمام أبو سليمان الخطابي العزلة إلى عزلة أديان، وعزلة أبدان، وقال بعد هذا التقسيم ما نصه: (وأما عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوامُ (۲)، فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة، وجارية مع المصلحة، وذلك أن عِظَمَ الفائدة في اجتماع الناس في المدن، وتجاورهم في الأمصار، إنما هو أن يتضافروا فيتعاونوا على المصالح، ويتوازروا فيها إذا كانت مصالحهم لا تكمُلُ إلا به، ومعايشهم لا تزكوا إلا عليه.

وللإنسان أن يتأمل حال نفسه، فينظر في أية طبقة نقع منهم؟ وفي أية جَنْبَةٍ ينحاز من جملتهم؟ فإن كانت أحواله تقتضيه المُقام بين ظهرانيِّ العامة لما يلزمه من إصلاح المِهْنةِ التي لا غُنيَة له به عنها، ولا يجد بدًّا من

<sup>(</sup>١) «العزلة والخلطة»: (ص٤٦ ـ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) سبق أن بين كَثَلَمْهُ أن الجماعة جماعتان: جماعة هي الأثمة والأمراء، وهي التي يجب لزومها والاعتصام بها، وجماعة هي العامة والدهماء، وفيها ذكر هذا الكلام.

الاستعانة بهم فيها، ولا وجه (١) لمفارقتهم في الدار، ومباعدتهم في السكن والجوار، فإنه إذا فعل ذلك تضرر بوَحدتِه، وأضَرَّ بمن وراءه من أهله وأسرته. وإن كانت نفسه بكلها مستقلة، وحاله في ذاته وذويه متماسكة فالاختيار له في هذا الزمان اعتزال الناس ومفرقة عوامهم، فإن السلامة في مجانبتهم، والراحة في التباعد منهم)(٢).

إن المتأمل في كلام الإمام أبي سليمان الخطابي كَظَلَمْهُ يلحظ أنه عَلَّقَ الخلطة أو العزلة بالمصلحة ثم ركَّز على مصلحة الفرد ذاته، ومصلحته الدنيوية من إصلاح معاشه ومهنته، والقيام على أولاده وأسرته.

وإن كان يفهم من كلامه السابق في تعريف العزلة دخول المصالح كلها - الدينية والدنيوية - في النظر والاعتبار، بيد أنه لم يشر إليها هنا.

وأما الحافظ ابن حجر كَالله فقد كانت العبارة التي نقلها مُقرًا لها ومؤيدًا لما فيها أشمل وأوفى وأدق، حيث قال: (وقال غيره (٣): يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح، وليس الكلام فيه بل إذا تساويا فيختلف باختلاف الأحوال فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات.

فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينًا وإما كفايةً، بحسب الحال والإمكان.

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة، وكأن الأولى أن تكون: فلا وجه، باعتبار أنها جواب لـ (إنَّ). يُنظر: «العزلة والخلطة»: (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) «العزلة»: (ص٨٥).

 <sup>(</sup>٣) أي: غير الإمام النووي نَظْلَمْا وقد سبق أن نقل كلامه.

وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وممن يستوي من يأمن على نفسه، ولكنه يتحقق أنه لا يطاع . . . )(١) اهـ.

إذن فالقضية تدور حيث دارت المصلحة، سواءً كانت مصلحة عامة كمصلحة الأُمة قاطبة، أم كانت مصلحة خاصة كمصلحة شخص أو فرد بعينه. فأحيانًا يكون الاختلاط فرضًا واجبًا يتعين على شخص بعينه أو أشخاص. ووجوبه إما لتعليم الناس ونشر العلم أو للإصلاح والصلة، أو للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لإفادة وإعانة عباد الله دنيويًا وأخرويًا ...

وفي المقابل قد يكون اعتزال الناس والانكماش عنهم وترك فُضول صحبتهم هو الواجب والمتعين على بعض الناس، لاسيما من خشي الإضرار بنفسه أو غيره بذلك الاختلاط، دون أن تُجنى وتُحَقَّق مصلحة أعظم وأكبر من هذا الإضرار.

وقد يكون أحد الأمرين ـ العزلة والخلطة ـ أرجح من الآخر دون أن يصل الأمر إلى حد الوجوب إذا كان فيه تحصيل مندوب، أو التخلص من مكروه.

وربما استوى الأمران حين لا يكون ثُمَّ مصلحة ولا مفسدة، أو حين تكون المصلحة والمفسدة متعادلتين (٢).

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۱۳/۲۱ ـ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) «العزلة والخلطة»: (ص٤٧ ـ ٤٩) بزيادة وتصرف.

وقد فصّل الغزالي كَغْلَلْهُ في الأمور التي يرجع إليها في تحديد المصلحة، فبعد أن ذكر اختلاف العلماء في العزلة والخلطة، وحجج المائلين إلى المخالطة، وحجج المائلين إلى العزلة \_ وقد تقدم ذكر ذلك كله في أول هذا الفصل \_ ثم ذكر فوائد العزلة وغوائلها، وفوائد الخلطة كذلك (١).

بعد ذلك كله خلص إلى القول ب: (أن الحكم عليها (٢) مطلقاً بالتفضيل نفيًا وإثباتًا خطأ، بل ينبغي أن ينظر إلى الشخص وحاله، وإلى الخليط وحاله، وإلى الباعث على مخالطته، وإلى الفائت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة، ويُقاس الفائت بالحاصل، فعند ذلك يتبين الحق، ويتضح الأفضل، وكلام الشافعي صَرِّكُلَّلُهُ هو فصل الخطاب، إذ قال: "يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط" فلذلك يجب الاعتدال في المخالطة والعزلة، ويختلف ذلك بالأحوال. وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين والعزلة، ويختلف ذلك بالأحوال. وبملاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل. هذا هو الحق الصُراح، وكل ما سوى هذا فهو قاصر ...) (٣).

\* ثم إن كل ما تقدم ذكره ـ بعد ذكر الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة ـ من تلخيص وفوائد واستخلاص إنما هو متعلق بقضية العزلة فحسب ولم تُطرق قضية الخلطة إلا بإشارات عابرة لا تفصيل فيها، والتفصيل فيها كالآتي:

<sup>(</sup>١) ينظر: «الإحياء»: (٢/ ٢٤٢ \_ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أي: العزلة.

<sup>(</sup>٣) «الإحياء»: (٢٦٤/٢)، «العزلة والخلطة»: (ص٤٩) بزيادة، ولينظر في ذلك أيضًا، «العزلة»: (ص٢٣٦ ـ ٢٤١) للخطابي، و«الفتح»: (١٣/ ٤٦ ـ ٤٧)، وقد تقدم شيء في هذا الصدد من كلام الحافظ قبل صفحة تقريبًا.

\* تقدم (١) أن الأصل في الإسلام الخلطة، وليست العزلة، وأن الإسلام دين الجماعة والاجتماع، والأصل في المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم، لا اعتزالهم وهجرهم.

\* لذا نجد أن الشارع الحكيم أمر بالخلطة وحث عليها في المجامع العامة كالأمر بالجماعة في الصلوات كصلاة الجمعة والصلوات المفروضة وصلاة العيدين والكسوف وغيرها، إما فرضًا على الأعيان، أو على الكفاية.

\* كما أمر بطلب العلم الشرعي وأوجبه وجوبًا عينيًا في بعض المسائل، وكفائيًّا في البعض الآخر، كما جاء بإيجاب بذل العلم ونشره وتيسيره لمن طلبه.

\* ونجد أن الشارع الحكيم - أيضًا - حث على تنظيم العلاقات الاجتماعية، وجاء ببيان الحقوق والواجبات، للفرد والجماعة، كما في حديث البراء بن عازب قال: «أمرنا رسول الله على بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الدَّاعي، وإفشاء السَّلام . . . » الحديث (٢).

\* وأوجب الشارع الحكيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، والرد على أهل البدع، وجهاد الكفار، إيجابًا كفائيًّا، يأثم بتركه والتفريط فيه جميع المسلمين.

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك مجملاً: (ص٤٦٦ ـ ٤٦٧)، وأما هنا فتفصيل لذلك المجمل.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة . . . :
 (۳/ ١٦٣٥) رقم ٢٠٦٦).

\* كما أمر الشارع بالهجرة إلى الله ورسوله، وذم المتخلّفين عن ذلك ووعيدهم ونهي المرء أن يرتد أعرابيًّا بعد الهجرة، كما يدل عليه قول الحجاج بن يوسف لسلمة بن الأكوع: يا ابن أكوع، ارتددت على عقبيك، تعرّبْت؟ قال: لا، «ولكن رسول الله ﷺ أذن لى في البدو»(١).

ولا يخفى ما في الهجرة من اجتماع المسلمين في مصر واحد وتعاونهم وتكاتفهم.

\* وأمر الشرع بحسن الخُلق واللين والتودد والملاطفة، وحذَّر من البذاءة والجفاء والحقد والحسد، والتباغض والتدابر، وغيرها من الأخلاق المذمومة الرديئة.

ومن المعلوم أن الإنسان لا يدري مقدار تحققه بالأخلاق الفاضلة، أو مقدار تخلصه من الأخلاق المذمومة إلا بمخالطة الناس ومعاشرتهم ومعاملتهم في الشئون المختلفة، بحيث يتبين مدى صبر الإنسان وحمله، وسعة خلقه وطيب معشره، أو يتبين ضد ذلك من التبرّم، والضيق والغضب، وسوء الخلق، ورداءة الطبع.

فالإسلام دين الجماعة والاجتماع، والتوجيهات الإلهية معظمها موجهة إلى ﴿الذين آمنوا﴾ وفيها الحث على الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، وفيها الحث على التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان، وفيها الحث على الجهاد والقتال صفًا كأنهم بنيان مرصوص . . . . إلخ.

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري في الفتن، باب التعرب في الفتنة: (۱۳/ ٤٤، رقم ۷۰۸۷ ـ مع الفتح)،
 ومسلم في الإمارة، باب تحريم رجوع المهاجر إلى استبطان وطنه: (۱۲۸۲،۳)
 رقم ۸۲)، والنسائي في البيعة، باب المرتد أعرابيًّا بعد الهجرة: (۷/ ۱۵۱).

\* كما أمر الشرع بإقامة بنيان الأخوة الإسلامية بين المؤمنين، وبيان فضلها وأهميتها، والوعد بعظيم الأجر للمتحابين في الله، والمتزاورين فيه، والمتجالسين فيه، والمتباذلين فيه، كما جاء بالنهي عن التباغض، والتدابر، والتهاجر، وسائر الأسباب التي تورث الضغينة وتسبب البغضاء بين المؤمنين، كما في حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)(١)(٢).

إذن فكل هذه الأمور \_ المذكورة \_ التي أمر بها الشرع تدل على أن الأصل في الإسلام الخلطة وليست العزلة، وأن الإسلام دين الجماعة والاجتماع. وأن الأصل في المسلم مخالطته للناس ومعاشرته ومخالقته لهم، لا اعتزالهم وهجرهم، والعزلة إنما تكون في أمور وحالات مستثناة سيأتي ذكرها الآن \_ إن شاء الله \_.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب، باب تحريم التحاسد والتباغض . . (۱/ ۱۹۸۳) رقم۲۲، ۲۶).

<sup>(</sup>٢) «العزلة والخلطة»: (ص٣٤-٣٧) بزيادة وتصرف.



تقدم \_ قريبًا (١) \_ أن الأصل في المسلم الخلطة وليست العزلة.

\* وبناء على هذا الأصل المهم المتين: فإن الأصل في العزلة الكلية المطلقة هو المنع حيث يترتب عليها تضييع الحقوق، وتفويت الفرائض، وتعطيل كثير من الواجبات، كترك التعلم والتعليم، والأمر والنهي، وصلة الرحم والقرابة، مع التعرض لكيد الشيطان ومكره ووسوسته وتلبيسه، فإنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ـ وقد تقدم قريبًا تفصيل ذلك (٢) ـ.

ولكن ثَمَّةَ حالات تُستثنى من هذا المنع من العزلة الذي هو الأصل الكلى العام، فتُشرع فيها العزلة.

وقد تقدم الكلام على بعض هذه الحالات التي تشرع فيها العزلة إجمالاً دون تفصيل فيها، لاسيما الحالات التي تشرع بسبب خاص، والتي تكون بسبب الفرد ذاته (٣).

\* فقد تكون العزلة بالنسبة لأشخاص وأفراد معينين خيرًا لهم من الخلطة، ومثال ذلك أمره على العبد الله بن عامر الجهني بذلك، حينما سأله

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك قريبًا: (ص٢٦٦، ٤٨١، ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تفصيل ذلك قريبًا: (ص٤٦٦ ـ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك قريبًا: (ص٤٦٨ ـ ٤٧٢).

عن النجاة؟ فقال على: «أملك علبك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك» (١). ولا يمكن تنزيل قوله على لعبد الله بن عامر هذا القول إلا على ما عرفه على بنور النبوة من حاله، وأن لزوم البيت كان أليق وأسلم له من المخالطة، بدليل أنه لم يأمر جميع الصحابة بذلك، فرب شخص تكون سلامته في العزلة بذلك لا في المخالطة، كما قد تكون سلامته في القعود في البيت وأن لا يخرج إلى الجهاد، وذلك لا يدل على أن ترك الجهاد أفضل. وفي مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة، ولذلك قال على «الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على ذلك» (١).

وعلى هذا يَتَنَزَّلُ قوله عَلَيْكُلِلْ : «رجل معتزل يعبد ربه ويدع الناس من شره» (٣) . فهذا إشارة إلى شرير بطبعه يتأذى الناس بمخالطته (٤) .

فتشرع العزلة بسبب الفردذاته، لعدم قدرته على رؤية المعاصي والمفاسد.

\* وذلك كمن يرى المنكرات - مثلاً - فيهيج وينفعل، لأنه لا يستطبع منع شره وأذاه عن الآخرين إلا باعتزالهم، وأما إذا خالطهم فيثور ويتحرك إلى الشر والإضرار بنفسه وبغيره بمجرد رؤية أي منكر، وإذا ثار وهاج وانفعل أصبح يغير المنكر بطرق غير مشروعة، بل قد يكون فيها اعتداء وتسرع ربما يؤدي إلى مضاعفة المنكر، وربما يكون سببًا في إغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما يترتب عليه أذى للمؤمنين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه: (ص٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه قريبًا: (ص ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخریجه قریبًا: (ص٥٧).

<sup>(</sup>٤) «الإحياء»: (٢٤٧/٢) بتصرف وزيادة.

\* وكذلك كمن يكون شديد الحساسية ضد المنكرات، فإذا رآها تأثر تأثر أثرًا شديدًا وتعكر مزاجه، وتكدَّرت حياته، فلم يهنأ بعيش ولا بعبادة، وتفاقم لديه الشعور بالغربة، دون أن يصنع شيئًا لضعفه.

\* وكمن يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش، فإذا جاورها وخالط أهلها ورآها في غُدُوِّه ورواحه أنِسَت نفسه بها، وشعر بالاسترواح إليها، وهو يستطيع أن يحمل نفسه على اعتزال هذه البيئات حفاظًا لما هو أهم مما سيفقده حال الاعتزال. فمثل هؤلاء قد تُشرع في حقهم العزلة، كفَّا لشرهم عن الناس، أو حفاظًا لهم عن شرور الناس.

ولذلك جاء في الأحاديث الآنفة \_ قريبًا (١) \_ نفسها التعبير بـ «... مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله، ويدع الناس من شره»، وحديث: «ألا «... ليس من الناس إلا في خير»، وحديث أنه ﷺ قال لأصحابه: «ألا أخبركم بخير الناس؟» قالوا: بلى يا رسول الله، فقال: «رجل اعتزل شرور الناس» (٢). وهكذا.

فمثل هذه الحالات السالفة هي حالات خاصة شُرعت بسببها العزلة، وهي \_ كما سبق قريبًا (٣) \_ تكون بسبب الفرد ذاته، إما لعدم قدرته على احتمال رؤية المعاصي والمفاسد، أو لخوفه على نفسه من الوقوع فيها خوفًا ظاهرًا قويًّا، وإما لتَمَيُّزِه بطبائع وخلائق سيئة، من الحدة والشدة، أو التعجل والهوج، أو غيرها مما يلحق الضرر بالآخرين، دون تحصيل فائدة

<sup>(</sup>١) سبق ذكرها قريبًا عند ذكر أدلة القول الأول القائل بتفضيل العزلة: (ص٤٥٣ ـ ٤٥٨).

 <sup>(</sup>٢) تقدم تخريج هذه الأحاديث كلها قريبًا عند أدلة القول الأول القائل بتفضيل العزلة:
 (ص٣٥٦ \_ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) سبق ذلك في أول هذا المبحث: (ص٤٨٤ ـ ٤٨٥).

تُذْكر، ولا يملك الخلاص منها أو تخفيفها وتهذيبها، إلى أسباب أخرى يكون متعلقها الفرد ذاته، وليس الحال العام.

\* وثَمَّة حالات أخرى عامة، تُشرع فيها العزلة، بسبب تغيُّرٍ عام يقع في المجتمع. ومن هذه الحالات ما يلي:

## \* (المحالة (الأولى: عند فساد الزمان:

لقد أشار النبي عَلَيْ إلى الزمان الذي يتعذّر فيه إصلاح العامة، لاختلاف الناس وتناحرهم وتطاحنهم، وخفة أحلامهم وأماناتهم، ومروج عهودهم ونذورهم، ووصف على أهل ذلك الزمان بأنهم «حُثالة» من الناس. فهو إشارة إلى استقرار الانحراف العام، والغربة الشاملة، وغلبة الشر والفساد، غلبة لا يطمع معها في إصلاح العامة.

وقدبيَّن ﷺ أنه يُشرع للمرء حينئذٍ أن يُقبل على خاصته ، ويذر أمر العامة .

ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله على قال: «كيف بكم وبزمان أو: يوشك أن يأتي زمانٌ يغربل الناس فيه غربلة (١)، تبقى حثالة من الناس قد مرجت (٢) عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتذرون ما تُنكرون، وتُقْبِلُون على أمر خاصتكم، وتَذَرُون أمر عامتكم (٣).

<sup>(</sup>١) أي: يذهب خيارهم، ويبقى أراذلهم، والمغربل: المنتقى، كأنه نقي بالغربال. «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) أي: اختلطت. «النهاية في غريب الحديث»: (٤/ ٢١٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الفتن، باب التثبت في الفتنة: (٣/ ١٣٠٧، رقم ٣٩٥٧)، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه»: (٢/ ٣٥٤).

وعن مرداس الأسلمي ـ رضي الله عنه ـ وكان من أصحاب الشجرة، قال: قال النبي ﷺ: «يذهب الصالحون الأوَّل فالأوَّل، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله(١)»(٢).

فقد بين ﷺ في هذه الأحاديث مجموعة من صفات أهل ذلك الزمان وهي كالتالي:

- 1 \_ أنهم حثالة من الناس، وهذا يعني شدة ضعفهم في الدين، والخلق والعقل والعقل والمروءة، وأنهم بقية مخلفة في الناس، كما تخلف الحثالة في قاع الإناء.
- ٢ ـ أنهم قد مرجت عهودهم وأماناتهم، واختلطت، وفقدت الثقة فيهم،
   فهم إذا حدَّثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا
   خاصموا فجروا، وإذا ائتمنوا خانوا.

ولذلك بوَّب الإمام البخاري تَعَلَّمُهُ في كتاب الفتن من «صحيحه» بابًا فقال: (باب: إذا بقي في حثالة من الناس)، وساق تحته حديث حذَيفة في نزع الأمانة: وجاء فيه: «... ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يُؤدي الأمانة، فيُقال: إن في بني فلان رجلاً أمينًا ...» الحديث (٣).

٣ \_ أنهم مختلفون متنازعون اختلافًا كبيرًا، عبَّر عنه النبي سَيَّ بصورة حسِّية حسِّية حسِّية حسِّية حسِّية حسِّية حسِّية ميث شبَّك أصابع يديه بعضها ببعض.

<sup>(</sup>١) أي: لا يرفع لهم قدرًا، ولا يقيم لهم وزنًا، يقال: ما باليته، أي: لم أكترث به. «النهاية في غريب الحديث»: (١/١٥٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري في الرقاق، باب ذهاب الصالحين: (۱۱/ ۲۰۲، رقم ۱۶۳۴ ـ مع الفتح)،
 وأحمد: (٤/ ١٩٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن، باب إذا بقي في حثالة من الناس: (١٣/ ٤٢)، رقم ٧٠٨٦ ـ
 مع الفتح).

وفي حديث أبي تعلبة الخُشني ـ رضي الله عنه ـ حين سئل عن قوله تعالى: ﴿عَلَيْكُمْ أَنفُكُمْ أَنفك اللهائل (١٠٥]، وقال للسائل (١٠١: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله على فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُحًا مطاعًا وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك ـ يعني: نفسك ـ، ودع عنك العوام»(٢).

ويلاحظ أن هذا الحديث أضاف صفات أخرى غير ما سبق وهي:

- إلشح المطاع: والشح هو البخل مع الحرص (٣)، وطاعته هي استجابة المرء لهذا الشح بالمال وبالمعروف، ومطاوعة غيره له على هذا الشح (٤).
- ٥ الهوى المتبّع، أي: أن كل إنسان يتبع هواه، ولا يلتفت إلى شرع ولا دين، بل يجري خلف ما تهواه نفسه، ولو كان فيه عطبه، وهذا يدل على إعراض أهل هذا الزمان عن نصوص الوحي وتحكيمها، ويدل على غربة إفراد الفرقة الناجية، المجانبين للهوى وما يترتب على اتباعه من أنواع الفسوق، وأنواع البدع.

<sup>(</sup>١) هو أبو أمية الشعباني. «العزلة والخلطة»: (ص٦٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الملاحم، باب الأمر والنهي: (٥١٢/٤)، رقم ٤٣٤)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»: (٣/ ١٢) بهذا اللفظ، بيد أنه صحيح بعض ألفاظه بنحوه في «صحيح أبي داود»: (٨٢٩/٣).

 <sup>(</sup>٣) «لسان العرب»: (٢/ ٤٩٥)، وقد تقدم معنى الشُّح بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول: (ص٨٦).

<sup>(</sup>٤) «العزلة والخلطة»: (ص٦٩).

- ٦ ـ الدنيا المؤثرة، المؤثرة على الأخرة، كما قال تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ
- الإعجاب بالرأي، وإعجاب المرء بنفسه مدعاة إلى ترك الكتاب والسنة وأقوال الأئمة والسلف، وسبب لعدم قبول الحق ممن جاء به، وبهذا تتراكم الأخطاء، ويتعذر التدارك والإصلاح.

ومحصل هذه الصفات ـ السالفة ـ كلها: أن لا فائدة من الأمر والنهي والإصلاح في مجال العامة (وهم الدهماء والجمهور، وإن ترأسوا وسادوا) (١)، بل ربما ترتب على الأمر والنهي ضرر بأن يتضاعف المنكر ويزداد، أو يتأذى الآمر في نفسه، أو أهله، أو ماله.

ولعل هذا هو الضابط العام لتلك الحال: ألا يكون ثم فائدة ترجى من الدعوة والأمر والنهي بين هؤلاء المسمين بـ (العامة)، وفي مقابل التحقق من عدم النفع، هناك توقع لحصول الضرر الديني والدنيوي للآمر ولغيره، ولا شك أن الأصول العامة تقتضي ترك الأمر والنهي ـ حينئذ ـ دفعًا للمفسدة المتوقعة التي لا توجد مصلحة تكافئها في فصل الأمر والنهي. فيكون الحديث مضطربًا مع القاعدة العامة في المصلحة والمفسدة.

وتحديد هذا الزمان أمر تختلف فيه الأنظار، كما تختلف فيه الأقطار، فقد يوجد في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان، كما قال الإمام الطحاوي كَلْلَهُ: (يجوز أن الأزمنة تختلف وتتباين، وأن كل زمان منها له حكمه الذي بينه رسول الله على لأمته، وأعلمهم إياه، وأعلمهم ما يعلمون فيه، فعلى الناس التمسك بذلك ولزومه، ووضع كل أمر موضعه الذي

<sup>(</sup>۱) «العزلة»: (ص٧٥)، «العزلة والخلطة»: (ص٧٠).

أمرهم رسول الله ﷺ بوضعها، وألاَّ يخرجوا عن ذلك إلى ما سواه)(١).

وقد رسم النبي على الطريق الذي يسلكه المؤمن حين تظهر تلك الصفات الست السابقة، ووجه على المؤمن - كما في الأحاديث السابقة - في مثل تلك الظروف وما ينجم عنها من ترك الأمر والنهي إلى أمرين مهمين:

أولهما: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون.

والثاني: تقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون أمر العامة.

الائمز الائول: فيه بيان تعامل الفرد والجماعة مع الواقع من حولهم، تعاملاً يتميز بالعدل والإنصاف، فيأخذون ما يعرفون، مما عرف بالشرع والعقل حسنه، ويتركون ما ينكرون، مما لم تأت به الشريعة، ولا تقبله العقول السليمة، وبذلك ينتفعون بما يوجد لدى غيرهم من خير، ويتجنبون ما يوجد لديهم من السمة الغالبة على أهل ما يوجد لديهم وهي سمة طاعة الشح، وأتباع الهوى، والإعجاب بالرأي، إذ إنهم يحكمون الشرع الذي بين لهم المعروف ليأخذوه، والمنكر ليدعوه.

ويسلمون من البدع والآراء والأهواء التي هي سبب الاختلاف والتفرق، الذي هو سمة ذلك العصر، كما في الحديث في صفتهم: «واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه . . .» فالمعتصمون بالسنة ناجون من الاختلاف وأسبابه، وما أصابهم من اختلاف أو تفرق فبسبب نقص الاتباع.

والا مر الثاني: فيه بيان موقفهم من الخاصة والعامة.

ويرى الإمام الخطابي أن المقصود بالخاصة في هذا الحديث ما يخص

<sup>(</sup>١) «مشكل الآثار»: (٢/ ٦٩ - ٧٠)، «العزلة والخلطة»: (ص٧٠ - ٧١).

الإنسان في ذاته من إعانة أهله، وسياسة ذويه، والقيام لهم، والسعي في مصالحهم، ويعتبر هذا التوجيه متعلقًا بالمصالح الدنيوية.

أما ترك العامة عنده فهو ترك التعرض لأمرهم، والتعاطي لسياستهم، والترأس عليهم، والتوسط في أمورهم (١١).

وحين يُرجع إلى المعنى اللغوي لكلمة (خاصة) يتبين أنها تحتمل عدة معان:

الأول: أن يراد بالخاصة الشخص ذاته، دون غيره، ومنه حديث: «بادروا بالأعمال ستًّا: ...» وذكر منها: «... أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة»(٢).

والمقصود بـ (الخاصة) أو (الخويصة)، في هذا الحديث: الشيء الذي يخص كل إنسان بعينه، وهو الموت كما أفاده ابن الأثير والنووي ـ رحمهما الله (٣) \_، وأمر العامة فسره قتادة بالقيامة (٤).

وإذا فُسر حديث الباب بهذا المعنى صار المرء مطالبًا فيه بالعناية بنفسه وحفظها وترك التعرض لغيره.

الثاني: أن يراد بها ما يخص الإنسان في أُمور دنياه، ويلزمه القيام به، من إعالة الأهل والأولاد، والسعي لمصالحهم وأقواتهم (٥).

<sup>(</sup>١) «العزلة والخلطة»: (ص٧٤ ـ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الفتن، باب في بقية من أحاديث الدجال: (٤/ ٢٢٦٧، برقم ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) «النهاية»: (٢/ ٣٧)، «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) كما رواه أحمد في «المسند»: (٢/ ٣٢٤)، ونقله النووي في «شرحه على مسلم»: (١٨/ ٨٧)، وعزاه لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٥) «العزلة»: (ص٦٥).

وإذا فُسّر حديث الباب \_ أيضًا \_ بهذا المعنى صار المرء مطالبًا بالاقتصار من الدنيا ومن مخالطة أهلها، على ما لا بدله منه في تدبير أمور معاشه، ومعاش من يعول.

الثالث: أن يراد بـ (الخاصة) أصحاب الإنسان وخلصاؤه وأصدقاؤه، لأنه يختصهم بالود والمصافاة، قال الشاعر:

إنَّ امرءً خصَّنِي عمْـدًا مـودَّتـه على التنائي لعندي غير مَكفورِ (١) وقال الأزهري (٢): الخاصة الذي اختصصته لنفسك (٣).

ومنه ما نسب إلى النبي على من قوله: «إن لكل نبي خاصة من أصحابه، وإن خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر (٤).

وعلى هذا المعنى يكون مقصود الحديث أمر الإنسان المتبع بالاعتناء بأمر الخاصة من أصحابه وخلصائه وأودائه في الله، والاهتمام بصلاح شئون دينهم ودنياهم، وملازمتهم، وترك أمر العامة.

<sup>(</sup>۱) «تاج العروس»: (٤/ ٣٨٧)، ونسبه لأبي زبيد، وينظر: «القاموس»: (٢/ ٣١٣).

 <sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في أول الرسالة في المبحث الأول من التمهيد عند تعريف الفتنة لغة:
 (ص٣٧).

<sup>(</sup>٣) «تهذيب اللغة»: (٦/ ٢٥٥).

<sup>(3)</sup> رواه الطبراني في «الكبير»: (١٠/ ٩٤)، برقم ١٠٠٠) وفي سنده عبد الرحيم بن حماد قال عنه الذهبي: هذا شيخ واه، ولم أر لهم فيه كلامًا، وقد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وأشار البيهقي إلى ضعفه. ينظر: «الميزان»: (٢/٣/٢)، و«اللسان»: (٤/٥). وقد غمز في صحته الهيثمي في «المجمع»: (٩/ ٥٢)، وضعفه السيوطي في «الجامع الصغير»: (١٦ / ١٠) مع الفيض) وأقره المناوي في «الفيض»: (١٧٦/٥) بقوله: بسكوته عليه، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»: (١٧٦/٢)، رقم ١٩٣٨) بقوله: (ضعيف جدًّا).

وهذا يكون في الحال التي ينطبق عليها الوصف الوارد في الأحاديث، وهي على ضربين:

الأول: أن تقع في زمن خاص، في مكان خاص من أرض الإسلام، وهذا جائز وقوعه في كل عصر.

والثاني: أن تقع شاملة في الأرض كلها، بصورة تامة، وهذا ما ترجح من أنه يكون قبيل الساعة، حيث لا ينفع أمر ولا نهي، فيؤمر المؤمنون المتحلون بصفات الطائفة المنصورة أن يُعنَوْا بصلاح حالهم الخاص ويدعوا أمر العامة حتى يأتي أمر الله، والله أعلم.

وهذا المعنى الثالث: هو الأقرب لدلالة الحديث، لاعتبارات عديدة.

\* أنه الموافق لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥].

\* وكذلك فسر الآية جماعة من السلف، كابن مسعود، والحسن البصري، وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ وجماعة من أصحاب النبي على يرون أن تأويل هذه الآية لم يجيء بعد، وأنها في آخر الزمان (١١).

\* ومنها: أن الصالحين والدعاة إلى الله مطالبون ـ شرعًا ـ بأن يشد بعضهم بعضًا ويحفظ ويعين بعضهم بعضًا، في كافة الأحوال والأوضاع، لا أن يرمي بعضهم بعضًا بالتهم، ويترصد بعضهم لبعض ويتصيدوا العثرات والزلات والسقطات، فينشرونها في مختلف وسائل الإعلام،

<sup>(</sup>١) نقل الإمام الطبري يَخْلَلْلَهُ في "تفسيره": (٩٤/٧ ـ ٩٩)، روايات كثيرة عنهم فليُرْجع إليها.

ويحكمون على المقاصد والنيات، ويُنشِّؤُون المبتدئين على ذلك وعلى التهجُّم على الدعاة والعلماء كما هو حاصل في زماننا هذا، والله المستعان.

\* ومنها: أن الخاصة في الحديث مقابلة بـ (العامة)، والأقرب أن المعنى: مادام أن الاشتغال بصلاح العامة أمر غير ذي جدوى، بل ضرره أكثر من نفعه ـ إن كان له نفع ـ فدعوه ودعوهم، واشتغلوا بصلاح خاصتكم، حيث يفيد الأمر والنهي والإصلاح.

ويمكن إدخال المعاني الأخرى ضمن هذا المعنى، إذ حين يُفسَّر المخاصة بخلصاء الإنسان وأودائه وأصحابه الموافقين له في لزوم السنة، واتباع المنهج، فإنه يدخل - هو - فيهم دخولاً أوليًّا، أي: عليك بنفسك، وبمن أنت منهم، وعلى هذا تُحمل روايات: «عليك بنفسك» (١)، و«عليك بخاصة نفسك» (١).

وحصر هذا التوجيه في الشئون الدينية، كما يراه الخطابي كَاللَّهُ فيما تقدم من قوله قريبًا (٣) \_ فيه بُعْدٌ، وليس في النص ما يسعفه ويساعده، أو يَشهد له، بل الأولى أن يكون شاملًا لشئون الدنيا والدين، والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريبًا: (ص٤٨٩) من حديث أبي تُعلبة الخُشني.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الملاحم، باب الأمر والنهي: (٤/ ٥١٤، رقم٤٣٤٣)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (٣/ ٨٢٠).

 <sup>(</sup>٣) تقدم قوله قريبًا عند المعنى الثاني من المعاني اللغوية لكلمة (خاصة: (ص٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) «العزلة والخلطة»: (ص٧٥، ٧٩) بتصرف وزيادة.

## \* (الحالة (الثانية: عند حلول الفتن:

تقدم في أول الرسالة تعريف الفتنة في اللغة والاصطلاح، وذكر معانيها ووجوهها بما يُغنى عن إعادتها (١).

والمقصود بها هنا: ما يعرض للفرد والجماعة من آثار الشبهات والشهوات من انحراف واختلاف وتفرق وتقاتل، مما حفلت كتب السنة النبوية المطهرة بخبره كله.

وقد جاءت السنة كثيرًا بإطلاقها على الاختلاف والتفرق الواقع بين المسلمين، وما يترتب عليه من تحرُّب وقتال وقتل، وشاع استعمالها بهذا المعنى.

قال الحافظ ابن حجر كَثَلَتْهُ: (والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يُعلم المُحق من المُبطل)(٢).

هذا وقد وردت أحاديث في التحذير من الفتن عمومًا، والحث على اعتزالها بالكلية، والفرار منها.

ومن هذه الأحاديث ما تقدم ذكره، كحديث أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_عن النبي ﷺ قال: «يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم، الغنم، يَثْبَعُ بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن»(٣).

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك كله في أول الرسالة في المبحث الأول والثاني من التمهيد: (ص٣٧ ـ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (٣٤/١٣)، «النهاية»: (٣/ ٤١١)، والملاحظ أن ابن حجر كَظَلَمْهُ حصر معنى الفتنة بالجانب السياسي، والصحيح عمومها، والله أعلم. «العزلة والخلطة»: (؟؟؟).

 <sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه قريبًا بعد الخلاف المذكور في المبحث الأول من هذا الفصل، وكذلك بعد
 الفوائد المستخلصة من ذلك المبحث: (ص٤٧٢).

وحديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله على قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا، ويمسي كافرًا، أو يمسى مؤمنًا، ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا»(١).

وأما الأحاديث الواردة في الاختلاف والتنازع بين المسلمين، وما يتبعه من قتال وتطاحن وسفك للدماء فهي كثيرة جدًّا<sup>(٢)</sup>، سيأتي ذكرها ـ قريبًا ـ إن شاء الله (٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه: (ص۹۲-۹۲).

<sup>(</sup>٢) «العزلة والخلطة»: (ص٧٩ ـ ١٨).

 <sup>(</sup>٣) سيأتي ذكر بعضها في المبحث الثالث \_ القادم \_ من هذا الفصل: (ص٩٩٩ \_ ٥٠٣) إن
 شاء الله تعالى.



تقدم في مستهل المبحث السابق أن العلماء اختلفوا في التفضيل بين العزلة والخلطة وتقدمت أقوالهم وحججهم مع مناقشتها، بيد أن ذلك الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة لم يحدد بزمن معين ووقت مخصص، فهو يشمل كل زمان ومكان تضافرت فيه أسباب أحدهما.

وأما هنا \_ في هذا المبحث \_ فسيُذكر الخلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة ولكن في وقت مخصص، وهو عند ظهور الفتن، وخاصة فتنة القتال الناشئة \_ غالبًا \_ عن التنازع والاختلاف، فقد اختلف العلماء \_ هنا \_ في المفاضلة فيها بين العزلة والخلطة، كما هو حاصل من تقدم هذا الاختلاف \_ فيها أيضًا \_ بين الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ في فتنة القتال التي وقعت بين علي ومعاوية \_ رضي الله عنهم من رأى اعتزالها، ومنهم من رأى علي ومعاوية \_ رضي الله عنهما \_. فمنهم من رأى اعتزالها، ومنهم من رأى المشاركة فيها ونصر الحق وقتال الباغين، وها هو التفصيل في هذه المسألة:

إن الأحاديث الواردة في الاختلاف والتنازع بين المسلمين، وما يتبعه من قِتال وتطاحن وسفك للدماء كثيرة جدًّا، سيأتي معظمها في ثنايا ذكر الخلاف في فتنة القتال.

وقد اختلف العلماء \_ منذ عهد الصحابة ومن بعدهم \_ فيما إذا وقع بين المسلمين فتنة حرب وقتال وتطاحن وسفك للدماء، إلى عدة أقوال:

القول الأول: قالوا باعتزالها وعدم الخوض والمشاركة فيها بحال، وذلك لأن النبي على أرشد أمته إلى كيفية التصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين المسلمين، حيث يخفى الحق وتضطرب الأمور، فقد دعا الرسول إلى اجتناب الصراع والقتال في مثل هذه الحال، والاعتزال في مكان ناء، يرعى الرجل الغنم في قمم الجبال، أو يجاهد الأعداء على حدود الدولة المسلمة، فإن وصلت إليه سيوف المتحاربين فقد أمر بأن يمتنع عن الدفاع عن نفسه، ولو كان في هذا هلاكه أو موته (١) على خلاف في ذلك سيأتي قريبًا بعد سوق أدلة هذا القول ..

وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم باعتزال فتنة القتال بأدلة كثيرة، منها ما تقدم ذكره، ومنها ما لم يتقدم، فمما استدلوا به:

ا ـ ما ثبت عن أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنها ستكون فتن. ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها. والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبِل فليلُحق بإبله. ومن كانت له غنم فليلُحق بغنمه. ومن كان له أرض فليلحق بأرضه قال: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: "يعمد إلى سيفِه فَيدُقُ على حَدِّهِ بِحَجَرٍ (٢). ثم لينجُ إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۱۰/۱۸)، «فتح الباري»: (۱۳/ ۳۲، ۳۷)، «القيامة الصغرى»: (ص۱۷۲ ـ ۱۷۶) بتصرف وزيادة.

<sup>(</sup>۲) قيل: المراد كسر السيف حقيقة، على ظاهر الحديث؛ ليسدَّ على نفسه باب هذا القتال، وقيل هو مجاز. والمراد: ترك القتال. والأول أصح. «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/ ۹ ـ ۱۰).

بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن أكْرِهْتُ حتى يُنْطَلَقَ بي إلى أحد الصَّفَّيْنِ، أو إحدى الفِئتَيْنِ، فضربني رجل بسيفِه، أو يجيءُ سهمٌ فيقتُلُني؟ قال: «يبوءُ بإثمِهِ وإثْمِكَ (١) ويكون من أصحاب النار»(٢).

والظاهر: أن هذا إذا لم يترجَّح لدى المسلم جانب الحق، وإلا وجب عليه الوقوف معه، ويقاتل من يقاتله، ولكن العزلة أسلم في سائر الأحوال. والله أعلم.

- ٢ ـ كما استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ﷺ: «يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم، يَثْبَعُ بها شَعَفَ الجبال ومَواقِعَ القطرِ، يَفِرُّ بدينِهِ من الفتن» وقد تقدم ذكره وتخريجه قريبًا (٣).

<sup>(</sup>۱) معنى يبوء بإثمه: يلزمه ويرجع ويحتمله، أي: يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة، وبإثمك في قتلك غيره. «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/ ۱۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم في الفتن، باب نزول الفتن كمواقع القطر: (۲۲۱۲/٤، رقم ۲۸۸۷)،
 واللفظ له، وأبو داود بأتم منه، وسيأتي بنصه وتخريجه قريبًا في هذا المبحث:
 (ص۲۰۵) إن شاء الله.

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره وتخريجه في بداية المبحث الأول من هذا الفصل: (ص٤٧٢).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في آخر المبحث الأول من هذا الفصل: (ص٤٧٤).

- ٤ وكذلك استدلوا بقولهم: أن الرسول على قد بين لأبي ذر رضي الله عنه كيف يتصرف في مثل هذه الفتن التي تثور بين المسلمين من صراع وقتال، فقال على له: «... أرأيت إنْ قتل الناس بعضهم بعضًا حتى تغرق حجارة الزيت في الدماء (١) كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك، وأغلق عليك بابك. قال: أرأيت إن لم أترك؟ قال: ائت منه فكن فيهم، قال: فآخذ سلاحي؟ قال: إذًا تشاركهم. ولكن إن خشيت أو يُروّعك شعاع السيف فألق طرف ردائك على وجهك، يبوء بإثمك وإثمه» (٢).

<sup>(</sup>١) أحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من الزوراء وهو موضع صلاة الاستسقاء. «معجم الملدان»: (١/٩/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب النهي عن السعي في الفتنة: (٤/ ٤٥٨، رقم ٤٢٦١). مختصرًا، وابن حبان: (١٨٦٢ \_موارد) واللفظ له، وصححه الألباني في «الإرواء»: (٨/ ١٠١).

 <sup>(</sup>٣) القسي: بضم القاف وكسرها، وكسر السين وتخفيفها وتشديد الياء، جمع قوس، وهو
 آلة رمي. «القاموس»: (٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) الأوتار: جمع وتر، وهو شرعة القوس ومعلقها. «القاموس»:.(٢/١٥٨).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في الفتن والملاحم، باب النهي عن السعي في الفتنة: (٤/٧٥٤، رقم٥٤٢٥)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (٣/ ٨٠٢).

وفي رواية \_ فيها زيادة \_ أنه ﷺ قال في الفتنة: «كسِّروا فيها قِسِيِّكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواف بيوتكم، وكونوا كابن آدم»(١).

آبضًا ما رواه أبو هريرة مرضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه أيضًا والقائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرَّف (٢) لها تستشرفه، فمن وجد منها ملْجأ أو معاذًا فليَعُذْ (٣) به (٤).

٧ - ومنها: حديث ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله عنه يقول: «تكون فتنة، النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القائم، والقائم خير من القائم، والقائم خير من المأجري، الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المُجري، قتلاها كلها في النار، قال: قلت: يا رسول الله! ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج، قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه!

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: (٤/ ٩٠٠ ـ في اخرجه الترمذي في الفتنة: (٤/ ٩٠٠)، وقال: (هذا حديث حسن غريب صحيح)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي»: (٢/ ٢٤١)، وصحيح ابن ماجه: (رقم ٣٣٦١).

<sup>(</sup>۲) تشرَّف: ضُبطت بوجهين: إما بفتح التاء، والشين والراء المشددة، وإما بضم الياء وسكون السين وكسر الراء: يُشْرِف. والمعنى: من تعرض لها وانتصب وتطلع صرعته وأهلكته. «شرح النووي على مسلم»: (۹/۱۸) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) معاذًا: \_ بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذل المعجمة \_ هو بمعنى الملجأ، ويروى بضم العين، وقوله فليعذبه، أي: ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. «الفتح»: (١٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: (٣٣/١٣، رقم٧٠٨١\_مع الفتح).

قال: فيم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: اكفف نفسك ويدك، وادخل دارك، قال: قلت: يا رسول الله! أريت إن دخل رجل عليً داري؟ قال: فادخل بيتك، قال: قلت: يا رسول الله! أريت إن دخل رجل عليً بيتي؟ قال: فادخل مسجدك واصنع هكذا ـ وقبض بيمينه على الكوع ـ وقل: ربى الله حتى تموت على ذلك»(١).

وثمة أحاديث أخرى استدل بها أصحاب هذا القول، وهي تحث على اعتزال الفتنة، وكف اليد، ولزوم البيت، وحفظ اللسان، وإن لم يأت التصريح فيها بكلمة (الفتنة). ومن هذه الأحاديث ما يلي:

حديث أبي ذر \_ المتقدم (٢) \_ والذي قالوا فيه: أن رسول الله ﷺ قد بين له \_ رضي الله عنه \_ كيف يتصرف في مثل هذه الحروب والفتن التي تثور بين المسلمين من صراع وقتال.

٨ ـ ومنها: خديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده» (٣).

٩ \_ وعن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل(٤)، فلقيني أبو

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة: (٤/ ٢٥٦، رقم ٤٢٥٨)، وعبد الرزاق: (١١/ ٣٥٠، رقم ٢٠٧٢٠٧) واللفظ له، وفي الحديث ضعف بيد أن له شواهد يتقوى بها. وهي مذكورة في العزلة والخلطة»: (ص٨٦ ـ ٨٧)، فلينظر إليها هناك. ومنها حديث أبي بكرة عند مسلم وقد تقدم قريبًا قبل صفحات: (ص٩٩ ٤) بنصه وتخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم حديث أبي ذر هذا قريبًا في هذا المبحث: (ص١٠٥، رقم٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود في الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها: (٤/ ٤٤٩)، رقم ٤٢٤)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (٣/ ٨٠٠).

 <sup>(</sup>٤) يعني: علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ كما يتضح من الروايات كالتي في مسلم:
 (٢٢١٣/٤) رقم ٢٨٨٨) وغيرها من الروايات.

بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله على يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلت: يا رسول الله! هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»(١).

قال الحافظ ابن حجر تَخَلَّلُهُ عند شرحه لهذا الحديث: (واحتج به من لم ير القتال في الفتنة . . . ) (٢).

۱۰ عن عُدَيْسَةَ بنت أُهْبَانُ (٣) قالت: جاء عليُّ بن أبي طالب إلى أبي، فدعاه إلى الخروج معه، فقال له أبي: إن خليلي وابن عمك عهد إليَّ إذا اختلف الناس أن أتَّخذ سيفًا من خشب، فقد اتخذتُه! فإن شئت خرجتُ به معك، قالت: فتركه (٤). والمراد باتخاذ السيف من الخشب: الامتناع عن القتال (٥).

هذه هي الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه من عدم القتال في الفتنة واعتزالها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما: (٢٨١٣/٤، رقم ٢٨٨٨).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۳/ ۳۷).

 <sup>(</sup>٣) هي عديسة \_ بالتصغير والمهملة \_ بنت أُهبان بن صيفي الخِفَارية ، روت عن أبيها وعلي ،
 قال عنها ابن حجر: (مقبولة). "تهذيب الكمال": (٣/١٦٩٠)، "تهذيب التهذيب":
 (٢٥٠) ، "تقريب التهذيب": (٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء من اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: (٤/ ٢٩٠، درقم ٢٢٠٣)، وقال: (حسن غريب)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»: (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٥) «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٢٤).

وأدلتهم هذه التي استدلوا بها تدل على مشروعية الاعتزال في الفتنة، وعدم المشاركة والخوض فيها.

ثم اختلف هؤلاء \_ أنفسهم \_ أصحاب هذا القول الأول في كيفية اعتزال الفتنة على قولين:

الأول: قالت طائفة: اعتزال الفتنة يكون بلزوم البيوت.

الثاني: وقالت طائفة أخرى: بل الاعتزال يكون بالتحول عن بلد الفتن أصلاً.

ثم اختلف \_ أيضًا \_ هؤلاء القائلون بالعزلة فيما إذا داهمهم الخصم وأراد قتلهم على قولين \_ أيضًا \_:

الأول: قالوا: لا يدخل في الفتنة، فإذا هجم على شيء من ذلك، أو أراد أحد قتله يجب عليه أن يكف يده ولا يدافع عن نفسه ولو قُتل، لأن الطالب متأول، وهذا مذهب أبي بكر الصحابي ـ رضي الله عنه ـ وغيره.

الثاني: قالوا: نعم لا يدخل في الفتنة، ولكن إذا أراد أحد قتله دافع عن نفسه وعن ماله، وعن أهله، وهو معذور إن قتل أو قتل، وهذا مذهب ابن عمر وعمران بن حصين ـ رضي الله عنهما ـ وغيرهما.

فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام، بيد أنهما مختلفان في الدفاع عن النفس كما تقدم ذكره أعلاه (١١).

هذا وقد احتج بالأحاديث والأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول، كل من لم يرَ القتال في الفتنة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهم كل من ترك القتال مع علي ـ رضي الله عنه ـ في حروبه.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۱۰/۱۸)، «الفتح»: (۱۳/ ۳۲، ۳۷) كلاهما بزيادة وتصرف.

ولذلك لما وقع القتال بينه وبين معاوية \_ رضي الله عنه \_ اعتزل عدد كبير من الصحابة، وأبوا الدخول في قتال يقع بين المسلمين مع اعترافهم ببيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ وخلافته.

فاعتزل عبد الله بن عمر (۱)، وسعد بن أبي وقاص (۲)، ومحمد بن مسلمة (۳)، وأبو بكرة \_ نفيع بن الحارث (٤) \_، وأبو موسى الأشعري (٥)، وسلمة بن الأكوع (٦)، وأسامة بن زيد (٧)، وأبو مسعود الأنصاري (٨)، وغيرهم من الصحابة \_ رضي الله عنهم أجمعين \_.

وقد استدلوا واحتجوا على اعتزالهم للقتال وتركه بأحاديث الفتن، وتحريم دماء المسلمين، والعزلة عند اختلاف المصلين واقتتالهم، حتى قال سعد بن أبي وقاص لمن دعاه إلى القتال، وزعم أنه أحق بهذا الأمر من غيره: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان، ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن (٩).

<sup>(</sup>۱) «العزلة»: (ص٧٧\_٧٤)، «المستدرك»: (٣/ ١١٥)، «سنن البيهقي»: (٨/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) «العزلة»: (ص٧٧\_٧٣)، «المستدرك»: (٤/ ٤٤٣ ـ ٤٤٤)، وينظر: «صحيح مسلم»: (٤/ ٢٧٧)، و«مصنف ابن أبي شيبة»: (١١٣/١٥).

<sup>(</sup>٣) «سنن أبي داود»: (٥/ ٤٩ ـ ٥٠)، «العزلة»: (ص٧٧)، «المستدرك»: (٣/ ١١٧ ـ ١١٧)، و «مصنف ابن أبي شيبة»: (١٥ / ٥٠ \_ ٥١).

<sup>(</sup>٤) "صحيح مسلم": (٢٢١٣/٤ ـ ٢٢١٣)، أبو داود: (٤/ ٢٦٢)، النسائي: (٧/ ١٣٤ ـ ١٢٤)، البيهقي: (٨/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٥) «مصنف ابن أبي شيبة»: (١٥/ ٧٣، ٢٨٧).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم»: (٣/ ١٤٨٦)، النسائي: (٧/ ١٥١).

<sup>(</sup>V) «المستدرك»: (۳/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>A) «مصنف ابن أبي شيبة»: (١٥/ ٧٣، ٢٨٧).

 <sup>(</sup>٩) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص٧٢)، والحاكم (٤٤٤/٤) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وقال أيضًا: مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة بيضاء، فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة، فضلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون: الطريق ذات الشمال، فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا، وقال آخرون: كنا في الطريق حيث هاجت الريح فنُنيخُ، فأناخوا، فأصبحوا فذهب الريح، وتبين الطريق ".

فهؤلاء هم الجماعة، قالوا: نلزم ما فارَقَنا عليه رسول الله ﷺ حتى نلقاه، ولا ندخل في شيء من الفتن (٢).

ويقول آخر (٣) لمن طلب منه الخروج في قتال فتنة: إن أبي وعمي شهدا بدرًا، وإنهما عهدا إليَّ ألاَّ أُقاتل أحدًا يقول: لا إله إلاَّ الله، فإن أنت جئتنى ببراءة من النار قاتلت معك! ثم يقول:

على سُلطان آخر من قريش معاذَ الله ِمن جهل وطيش فليسَ بنافِعِي ما عشتُ عيشي (٤) ولستُ بقاتِلٍ رجلاً يُصلي له سلطانه وعلي إثمي أثمي أأقتُلُ مسلمًا في غير جرم

<sup>(</sup>١) رواه الخطابي في «العزلة»: (ص٧٧).

<sup>\*</sup> مقالة سعد ـ رضي الله عنه ـ هذه جيدة في الاستفادة منها تعليقًا واستنباطًا واستدلالاً، في وذلك فيُؤخذ منها: أن الاعتزال والصبر هو الأفضل، ولو كان كلا الفريقين على حق، وذلك أن الذي ذهب يمينًا أو شمالاً (مجتهد)، والذي أناخ (مجتهد)، لأن رؤية الطريق تعذرت على الجميع. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «العزلة»: (ص۷۲).

<sup>(</sup>٣) هو أيمن بن خريم، والذي دعاه إلى القتال هو مروان بن الحكم ـ رحمهما الله تعالى ـ. «العزلة والخلطة»: (ص٩٥).

<sup>(</sup>٤) البيهقي في «السنن»: (٨/ ١٩٣).

## ويقول الإمام الخطابي كَغْلَلْهُ في موقف هؤلاء المعتزلين:

(قال ميمون: فصار الجماعة والفئة التي تدعى فيه الإسلام، ما كان عليه سعد بن أبي وقاص وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن، حتى أذهب الله الفرقة وجمع الألفة، فدخلوا الجماعة ولزموا الطاعة وانقادوا، فمن فعل ذلك ولزمة نجا، ومن لم يلْزَمْهُ وقع في المهالك)(١).

ولذلك تمنى عدد من الصحابة الذين خاضوا في الفتنة أن لو كانوا في موقف هؤلاء المعتزلين.

ومن كبار قادة الفئتين الذين تمنوا ذلك: عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ حيث قال لابنه عبد الله ـ وهو ممن اعتزل هذه الفتنة ـ يوم صفين: (يا بني! انظر أين ترى عليًّا؟ قال: أراه في تلك الكتيبة الفَتْماء ذات الرماح، عليه عمامة بيضاء، قال: لله درُّ ابن عُمَرَ وابن مالك (٢)! لئن كان تخلُّفهم عن هذا الأمر خيرًا كان خيرًا مبرورًا، ولئن كان ذنبًا مغفورًا) (٣).

وكذلك على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ كان يقول: (لله درّ مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، إن كان برًّا إن أجره لعظيم، وإن كان إثمًا إن خطأه ليسير)(٤).

ولا شك أن ما حصل بين علي ومعاوية ـ رضي الله عنه ـ لم يكن يريده واحد منهما، بل كان في الجيشين من أهل الأهواء متغلبون يُحرِّضُون على

<sup>(</sup>۱) «العزلة»: (ص۷۲-۷۳).

<sup>(</sup>٢) ابن مالك: هو سعد بن أبي وقاص، كان وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة الأنصاري في عدة من الصحابة تخلّفوا عن الفريقين وقعدوا عن تلك الفتنة حتى انجلت. ينظر: «غريب الحديث»: (٢/ ٤٨٦) للخطابي.

<sup>(</sup>٣) «العزلة»: (ص٧٤\_٥٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوي»: (٤/٠٤٤).

القتال، الأمر الذي أدى إلى نشوب تلك المعارك الطاحنة، وخروج الأمر من يدعلى ومعاوية \_ رضي الله عنهما \_.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَظُلَلهُ: (وأكثر الذين كانوا يختارون القتال من الطائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليًّا ولا معاوية، وكان علي ومعاوية \_ رضي الله عنهما \_ أطلب لكف الدماء من أكثر المقتتلين، لكن غُلبًا فيما وقع، والفتنة إذا ثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها . . .)(١).

ومذهب أهل السنة والحق: إحسان الظن بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وتأويل قتالهم، وأن دافع الصحابة كلهم - رضي الله عنهم - هو الاجتهاد، فهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. ولكن هذا لا يمنع أن يكون بعضهم أولى بالحق، وأقرب إليهم من بعض، وأن يكون منهم فاضل ومفضول. فإكان بعضهم مصيبًا وبعضهم مخطئًا معذورًا في الخطأ لأنه لاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وكان علي - رضي الله عنه - هو المحق المصيب في تلك الحروب. هذا مذهب أهل السنة، وكانت القضايا مشتبهة، حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم (٢).

وقد يكون اعتزال المعتزلين لعدم تبين الأمر لهم، وقتال المقاتلين لقناعتهم بأن الحق في القتال، ومما يدل على ذلك قول سعد بن أبي وقاص \_ المتقدم قريبًا (٣) \_ والذي شبه المتوقفين عن القتال فيه بمن هاجت عليهم

<sup>(</sup>١) «منهاج السنة النبوية»: (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على مسلم»: (١١/١٨) بزيادة وتصرف.

<sup>(</sup>٣) تقدم قول سعد ـ رضى الله عنه ـ قريبًا: (ص٥٠٦ ـ ٥٠٧).

ريح عجاجة فضيعوا الطريق فوقفوا حيث يستبين لهم الأمر.

وقال الحافظ ابن حجر تَكُلُلهُ عند شرحه لحديث أبي بكرة ـ رضي الله عنه ـ: «ابني هذا سيّد ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين من المسلمين (واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة، وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب . . .)(٢).

القول الثاني: وذهب جمهور الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين، وذلك بالمشاركة والخلطة والخوض في فتن القتال لوجوب إظهار الحق ونصرته في الفتن، وقتال الباغين.

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَ الْمُوْمِنِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتَ إِلَىٰ آَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية فَإِنْ بَغَتَ إِلَىٰ آَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية الامر بقتال الفئة الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليًّا كانوا بغاة.

وجمهور أهل السنة يذهب إلى تصويب من قاتل مع على، لامتثال قوله تعالى: ﴿ وَإِن طَآيِفِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقَنَىٰتُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَقَّى تَغِيَى ءَ إِلَى آمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩]. فقالوا: هذا أمر بقتال الفئة الباغية، وهي كل من قاتل ضد على.

هذا وقد أجاب الجمهور \_ أصحاب هذا القول \_ عن أدلة القول الأول \_ القائل باعتزال فتن القتال \_وأحاديثهم التي استدلوا بها على مذهبهم بما يلي:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الفتن، باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي: «إن ابني هذا السيد ...»: (٦٦/١٣، رقم ٧١٠٩ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٢) «الفتح»: (١٣/ ٧٢)، وليُنظر: «العزلة والخلطة»: (ص٩١ ـ ٩٧).

قالوا: تُحمل الأحاديث الواردة في ذلك وتُأوّل على:

\* من لم يظهر له المُحق، فَقَصُر نظره عن معرفة صاحب الحق.

أو تُحمل وتُأوَّل على من ضَعُفَ عن القتال .

\* أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما(١).

وقالوا: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت عن الواجب عليها، ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطىء ونصر المصيب. هذا هو قول الجمهور (٢)، وهو ما رجحه الطبري والنووي - رحمهما الله -، كما سيأتي نص قولهما في ثنايا القول الراجح بعد أسطر قلائل إن شاء الله تعالى.

#### **القول الثالث**: وفصل آخرون فقالوا:

كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لإمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي (٣) كَا لَمُ لَا اللهُ (٤).

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۱۰/۱۸)، «الفتح»: (۳۷/۱۳، ۷۲) كلاهما بتصرف يسير، هذا وقد ذكر القرطبي كَثْلَلْهُ نحو ما ذكر أعلاه من «شرح النووي» و«الفتح»، وتوسع في تفسير الآية المذكورة فليُرجع إلى ذلك في «تفسيره»: (۲۰۸/۱۲).

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۳/۱۳).

<sup>(</sup>٣) الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد، عالم أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، كان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق. وُلد في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين، قال مالك: الأوزاعي إمام يقتدى به، توفي سنة سبع وخمسين ومائة. يُنظر: «تاريخ الإسلام»: (٢/ ٢٢٥)، «السير»: (١/ ١٧٨)، «الميزان»: (٢/ ١٠٨)، «تهذيب التهذيب»: (٢/ ٢٢٨)،

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (٣٤/١٣). «(٤)

### \* (القول الراجع:

أما عن القول الراجح فقد رجح الإمام الطبري لَخَلَشُهُ القول الثاني، قول الجمهور القائل بالمشاركة وعدم العزلة في فتنة القتال، ووجوب نصر الحق وقتال الباغين. وكذلك الإمام النووي كَنْلَشُهُ فقد رجح قولهم أيضًا. وهذه هي أقوالهم وترجيحاتهم:

\* قال الإمام الطبري تَكُلَّلُهُ: (لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهربَ منه ولزومَ المنازل لما أُقيم حدُّ ولا أُبطل باطل، ولوجَد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسَبْي نسائهم وسفك دماءهم، بأن يتحزّبوا عليهم، ويكفّ المسلمون أيديهم عنهم . . . )(١).

\* وقال أيضًا: (والصواب أن يُقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطىء أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها ...)(٢).

\* وأما الإمام النووي كَثِلَتْهُ فقد صرح بترجيح وتصحيح قول الجمهور الثاني وأجاب عن الأدلة والأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول: فقال كَثِلَتْهُ: (... وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كما قال تعالى: ﴿ فَقَائِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي ﴾ [الحجرات: ٩] الآية، وهذا هو الصحيح،

<sup>(</sup>۱) نقله عنه القرطبي في «تفسيره»: (۲۰۸/۱٦).

<sup>(</sup>٢) نقله الحافظ في «الفتح»: (١٣/ ٣٥).

وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان كما قال الأولون (١) لظهر الفساد، واستطال أهل البغي والمبطلون، والله أعلم)(٢).

هذه هي أقوالهم وترجيحاتهم.

والذي يظهر - والله أعلم - بعد التأمل والدراسة للنصوص ولمواقف الصحابة - رضي الله عنه - مما حصل من فتن وحروب في عصرهم أنه لابد من التفصيل في ذلك وعدم إطلاق الحكم بالمشاركة أو الاعتزال مطلقًا دون تفصيل. فيقال:

إنه إذا اشتدت الحروب، وتفاقمت المصائب وعظمت الخطوب، وبلغ الأمر من القتال والتطاحن وسفك الدماء مبلغه، فإن معرفة الحق والصواب في مثل هذه الظروف التي تقع فيها الفتن والمقاتلة، وتظهر فيها الأهواء صعب جدًّا. ولذلك فإن الأبرء والأقرب إلى السلامة هو البعد والاعتزال عن الخوض والمشاركة في فتن الاقتتال ـ بين المؤمنين ـ كيلا يصيب المسلم دمًا حرامًا، ولا يؤذي مسلمًا.

وهذا هو صنيع أكثر أكابر الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ فإنهم اعتزلوا ما حصل في (صفين)<sup>(٣)</sup> من قتال بين علي ومعاوية \_ رضي الله عنهما كما تقدم قريبًا<sup>(٤)</sup> \_ فلم يقاتلوا لا من هذا الجانب، ولا من هذا الجانب، وكانوا

<sup>(</sup>١) يعني بالأولين: أصحاب القول الأول القائلون بالعزلة وعدم المشاركة والخوض في فتنة القتال كما ذكر في صدر كلامه. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم»: (۱۸/۱۸).

<sup>(</sup>٣) تقدم أن صفين موضع على شاطىء الفرات . . . إلخ . ينظر: المبحث الأول من الفصل السادس: (ص٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم بعد أدلة القول الأول من هذا المبحث: (ص٥١٠).

يقولون: إن هذا القتال ونحوه هو قتال فتنة، كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية فَخُلَلْلهُ (١) وذكر كَخُلَلْلهُ أن القتال في (صفين) بين علي ومعاوية \_ رضي الله عنه ما \_ إنما هو رأي رآه علي \_ رضي الله عنه \_ وكان أحيانًا يحمد من لم ير القتال (٢) \_ كما تقدم من قوله رضي الله عنه قريبًا (٣) \_ .

ثم قال كَغْلَلْهُ: (وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي عَلَيْهُ أنه قال في الحسن: «إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» (٤). فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله بين الطائفتين: أصحاب علي وأصحاب معاوية، وهذا يبين أن ترك القتال كان أحسن، وأنه لم يكن القتال واجبًا ولا مستحبًا) (٥).

وقال أيضًا رَخَلَلْهُ في موضع آخر ـ بعد أن بين مذاهب الفقهاء وأقوالهم في القتال ـ: (ولعل أكثر الأكابر من الصحابة كانوا على هذا الرأي (٢). ولم يكن في العسكريين بعد علي أفضل من سعد بن أبي وقاص، وكان من القاعدين)(٧) انتهى.

وهذا كله إذا لم يُعرف الحق والصواب في مثل هذه الظروف العصبية التي تقع فيها الفتن والاقتتال، وتظهر فيها الأهواء، لأن معرفته آنذاك

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ٥٥، ٧٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ٥٥، ٧٨).

 <sup>(</sup>٣) تقدم قوله \_ رضي الله عنه \_ قريبًا في نهاية القول الأول من هذا المبحث: (ص٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في نهاية القول الأول من هذا المبحث: (ص٥١٠).

<sup>(</sup>٥) «مجموع الفتاوى»: (٣٥/ ٥٦).

 <sup>(</sup>٦) يعني: رأى من يرى الإمساك عن القتال مطلقًا كما في صدر كلامه. والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) «مجموع الفتاوى»: (۳٥/ ۷۷).

تصعب جدًّا. وأما إذا تبين الحق، وعُرف الصواب، فإنه حينئذ يجب الخوض والمشاركة في ذلك، لنصر الحق وقتال الباغين، امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله: ﴿ فَقَائِلُوا ٱللَّهِ تَبْغِى حَقَّى تَفِيَّ إِلَىٰٓ آمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحجرات: ٩]، وهذا ما رجَّحه الإمام الطبري والنووي ـ رحمهما الله كما تقدم من قولهما قريبًا (١) \_.

والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا التفصيل في حكم الفتن والاقتتال الذي يقع بين المسلمين هو الأرجح والأولى من إطلاق الحكم بالمشاركة أو عدمها دون تفصيل. فلا يقال باعتزال تلك الفتن مطلقًا، ولا يُقال بالخوض والمشاركة فيها مطلقًا. بل متى غَمُضَ الحق وصَعُب، وتعسَّر معرفة الصواب، فإنه يترجح آنذاك جانب القول باعتزالها.

ومتى عُرف الحق وتبين الصواب مع من فيها، فإنه يجب حينئذِ الخوض والمشاركة فيها لنصر الحق وقتال الباغي.

وأما أن يُطلق الحكم بدون هذا التفصيل فلا. وهذا ما يفيده \_ أيضًا \_ كلام الإمام الطبري والتووي \_ رحمهما الله \_ بعد التأمل والتدبُّر في كلامهما، والله أعلم.

(وليس المقصود بكل حال الدخول في حكومة بين أصحاب محمد عليه و \_ رضي الله عنهم \_، وإنما المقصود بيان وجه اعتزال من اعتزل منهم، وعلاقته بقضية العزلة في الفتنة.

أما كيف تكون العزلة في الفتنة؟

فقد تبين من الأحاديث التي سبقت أنها تكون على وجهين:

<sup>(</sup>١) تقدم قولهما قريبًا في القول الراجح من هذا المبحث: (ص٥١٢).

الأول: العزلة التامة، في مكان بعيد عن الناس، بحيث يشتغل المعتزل بغنم يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر، أو إبل يرعاها، أو أرض يزرعها ويصلحها، أو غير ذلك مما يُحقق له العزلة الكلية التامة عن الناس.

الثاني: العزلة الجزئية، بحيث يعتزل الفتنة وأهلها، ولا يدخل فيها أو يشترك في قتالها، أو يشتمل على شيء منها، وإن كان مقيمًا بين ظهراني الناس.

وقد تنوعت مواقف المعتزلين للفتنة من الصحابة وغيرهم، فمنهم من اعتزالاً كليًّا كسعد بن أبي وقاص<sup>(١)</sup>، ومحمد بن مسلمة (٢).

ومنهم من تجنب الفتنة والخوض فيها، ولم يعتزل الناس كأسامة بن زيد ( $^{(7)}$ )، وعبد الله بن عمر  $^{(3)}$ ، وأبي مسعود الأنصاري ( $^{(9)}$ )، وأبي موسى الأشعرى ( $^{(9)}$ ).

والذي يُحدِّد هذا النوع من العزلة أو ذاك أمران:

أولهما: الحاجة والمصلحة، فقد لا يستطيع المرء اعتزال الفتنة إلا باعتزال الناس كلهم، أو يخشى أن يُقحم فيها فيُنْطَلق به حتى يكون بين الصَّفين، وقد يرى أن العزلة الكلية أبلغ وأوقع في نفوس الناس، بمعنى أن تكون عزلته دعوة له إلى الكفِّ عن القتال أو الاختلاف، وطلب السلامة.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مسلم: (٤/ ٢٢٧٧)، «المستدرك»: (٤٣/٤)، «المصنف» لابن أبي شيبة: (١١٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: «سنن أبي داود»: (٥/ ٤٩)، «المستدرك»: (٣/ ١١٧)، «المصنف» لابن أبي شيبة: (٥١/ ٥٠ ـ ٥١).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك»: (٣/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) «المستدرك»: (٣/ ١١٥)، «سنن البيهقي»: (٨/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) «المصنف» لابن أبي شيبة: (١٥/ ٣٧ ـ ٢٧٨).

وثانيهما: القدرة والاستطاعة، فقد لا يستطيع المرء اعتزال الناس لحاجته إليهم في أمور دينه أو في أمور دنياه، ولذلك أمر النبي على من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض أن يعمد إلى سيفه فيدُقُه بحجر، ثم يبحث عن النجاة ما استطاع (۱)، وأمر السائل في الحديث الآخر أن يدخل داره (۲)(۳).

ويحسُن بنا في ختام هذا المبحث أن نُذيّله بما ورد من نصوص في تعظيم أمر قتل المسلم بغير حق، والتحذير منه، لأنه في الفتن ـ لاسيما فتنة القتال ـ تختلط المفاهيم، وتضطرب الأمور وتتباين الأحوال، وتتصادم الأقوال، وتصعب ـ آنذاك ـ معرفة الحق المبين، من الباطل المَشِيْن.

فيجب على المسلم في مثل هذه الفتن التريَّث والأناة، وعدم التسرع في الخوض فيها، وقتل وسفك دماء المسلمين بغير حق.

فلذا ناسب هنا ذكر ما جاء في التحذير من ذلك من نصوص، وفيما يلى جملة منها:

١ ـ قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَمُ
 ١ ـ قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

٢ \_ وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي بكرة، وقد تقدم تخريجه في أول أدلة القول الأول من هذا المبحث: (ص٤٩٩).

 <sup>(</sup>۲) كما في حديث ابن مسعود، وقد تقدم في سابع دليل من أدلة القول الأول من هذا المبحث: (ص۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) «العزلة والخلطة»: (ص٩٩ ـ ٩٩).

حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِكُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَاعَفَ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْفَيْدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا الْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْفِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِيحًا فَأُولَا يَتِهِ مُ اللّهَ عَلَيْدُ اللّهُ عَنْوُلًا تَحِيمًا ﴾ صَليحًا فَأُولَاتِهِمْ عَسَنَدتٍ وَكَانَ ٱللّهُ عَنْوُلًا تَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ١٨ \_ ٧٠].

- ٣ وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» (١).
- ٤ وعن البراء بن عازب، أن رسول الله ﷺ قال: «لزوال الدنيا أهون على الله عن قتل مؤمن بغير حق» (٢).
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا» (٣).
- ٦ وعن عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: قال النبي ﷺ: «أول ما يقضى بين الناس في الدماء» (٤).
- ٧ ـ وعن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا، أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا» (٥٠).

(۱) رواه النسائي في تحريم الدم: (V/N)، وصححه الألباني في "صحيح النسائي": (V/N).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه في الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا: (۲/ ۸۷٤، رقم ۲٦۱۹)،
 وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه»: (۲/ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَمُا اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ مَعَالَى اللَّهُ عَلَمُا مُتَعَمِّدًا فَكَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلِمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلِمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّه

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ولكن برقم: (٦٨٦٤).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن: (٤٦٣/٤).
 رقم ٤٢٧٠)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»: (٣/ ٨٠٤).

- ٨ ـ وعن عبادة بن الصامت عن رسول الله ﷺ قال: «من قتل مؤمنًا فاعتبط (١) بقتله لم يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً» (٢).
- 9 \_ وعن أبي الدرداء: أن رسول الله على قال: «لا يزال المؤمن مُعْنِقًا (٣) صالحًا ما لم يُصب دمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بَلَّحَ (٤)»(٥).

إلى غير ذلك من الجمّ الغفير من الأحاديث النبوية التي تدل على تغليظ وتعظيم قتل المسلم بغير حق، وما أورِدَ هنا من الآيات والأحاديث فيه الكفاية إن شاء الله تعالى وذلك على سبيل التمثيل والبيان لا على سبيل الحصر والاستقصاء (٢). والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) يريد؛ أنه قتله ظلمًا لا عن قصاص، يقال: عبطت الناقة واعتبطتها إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون بها. قاله الخطابي في «معالم السنن مع سنن أبي داود»: (٤/ ٤٦٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن: (٤/ ٤٦٤، رقم ٤٢٧٠)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود»: (٣/ ٤٠٤).

 <sup>(</sup>٣) مُعْنقًا: أي: مسرعًا في طاعته منبسطًا في عمله. وقيل: أراد يوم القيامة. «النهاية»:
 (٣١٠/٣).

<sup>(</sup>٤) بلَّح الرجل: إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك. وقد أبلحه السير فانقطع به، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدَّم الحرام. وقد تُخَفَّف اللام. «النهاية»: (١/١٥١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم، باب في تعظيم فتل المؤمن: (٤/٤٦٤، رقم ٤٦٤/٠).

<sup>(</sup>٦) ولمزيد من النصوص في ذلك يُنظر: «تفسير ابن كثير»: (١/ ٥٣٤)، و«الصحيح المسند من الأحاديث القدسية»: (ص٢٨٤ ـ ٢٩٢).



إن الفتنة إذا عمت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. فلذا قال العلماء: (وإذا لم تُغير وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منها، وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم، كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نُساكِنكُم؛ وبهذا قال السلف ـ رضى الله عنهم ـ)(١).

وستأتي أقوالهم قريبًا \_ إن شاء الله \_ بعد ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا المبحث والتي منها:

حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «يُهْلِكُ أُمتي هذا الحيُّ من قريش» قالوا: فما تَأْمُرُنا؟ قال: «لو أن الناس اعتزَلُوهُم»(٢).

تقدم شرح هذا الحديث بالتفصيل بلفظ: «هلكة أُمتي على يكي غلمة من قريش»<sup>(٣)</sup>.

 <sup>«</sup>التذكرة»: (۲۰۸/۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة: (۷۰۸/۱، رقم ٣٦٠٤\_مع الفتح)، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى تعبد روس ذا الخلصة: (۲/۲۳۲، رقم۲۹۷) واللفظ له.

 <sup>(</sup>٣) تقدم شرح ذلك وتخريجه بالتفصيل في آخر المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا
 الباب: (ص٤٢٥).

وذكر الحافظ ابن حجر كَالله ما يؤخذ ويستفاد من هذا الحديث فقال: (ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك، قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يُصنع فيها المنكر جهارًا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف)(١).

وعن أبي سعيد الخدري؛ أن نبي الله على قال: «كان فِيْمَنْ كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نَفْسًا. فسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على راهب فأتاه فقال: إنَّه فَتَلَ تسعة وتسعين نفسًا. فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمَّل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلَّ على رجل عالم. فقال: إنه قتل مِائَة نفسٍ. فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انْطَلِقْ إلى أرض كذا وكذا. فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم. ولا تَرْجع إلى أرضك فإنها أرض سوءٍ. فانْطَلق حتى إذا نصف (٢) الطريق أتاه الموت. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائبًا مُقْبِلاً بِقَلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قطً. فأتاهم ملك في صورة آدميً. فجعلوه بينهم. فقال: قيسوا ما بين الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى، فهو له. فقاسُوهُ فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد. فَقَبَضَتْه ملائكة الرحمة».

قال قتادة: فقال الحسن: ذُكِرَ لنا؛ أنه لما أتاه الموت نأى (٣) بصدره (٤).

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۱۳/۱۳)، وقد نقل قول مالك القرطبي في «التذكرة»: (۱۰۸/۲).

<sup>(</sup>٢) نَصَف: أي: بلغ نصفها. «شرح النووي على مسلم»: (١٧/ ٨٤).

 <sup>(</sup>٣) نأى: نهض. ويجوز تقديم الألف على الهمزة، وعكسه. ينظر: المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الأنبياء، باب٥٥: (٦/ ٥٩١، رقم ٣٤٧٠ ـ مع الفتح) مختصرًا، =

فدل هذا الحديث على استحباب هجر واعتزال الأراضي والديار التي تظهر فيها المعاصي والفتن والمنكرات، وذلك مأخوذ من أمر العالم لذلك الرجل حيث قال له: «انطلق إلى أرض كذا وكذا» ونهيه عن العودة إلى أرضه وتعليله بأنها أرض سوء: «ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء».

كما دل الحديث أيضًا على استحباب مفارقة التائب لأخدان وأصحاب السوء المساعدين على ارتكاب المعاصي، ومقاطعتهم واعتزالهم ما داموا على حالهم السيئة، واستدالهم بأصحاب أهل الخير والصلاح والعلماء، وبذلك تتأكد توبته. وبهذا قال أهل العلم، وفيما يلي عرض لأقوالهم:

قال الإمام النووي تَخْلَشُهُ عند شرحه لهذا الحديث: (قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب، والأخدان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الودعين، ومن يُقتدى بهم ويُنتفع بصحبتهم، وتتأكد بذلك توبته) (١).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر تَخْلَبْهُ نحو ذلك وهو في معرِض ذكر فوائد هذا الحديث، فقال: (وفيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية، لما يغلُب بحكم العادة على مثل ذلك، إما لتذكرة لأفعالة الصادرة قبل ذلك والفتنة بها، وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه، ولهذا قال له الأخير: «ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء» ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية

ومسلم في التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله: (٢١١٨/٤، رقم٢٧٦٦)،
 واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم»: (۱۷/ ۸۳).

والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها . . . )(١).

وأورد القرطبي كَظُلَالُهُ نحوًا من ذلك ثم نقل أقوال العلماء في ذلك فقال: (الفتنة إذا عمَّت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير، وإذا لم تُغيَّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة، والهرب منها، وهكذا كان الحكم فيمن قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نساكنكم؛ وبهذا قال السلف ـ رضي الله عنهم ـ)(٢).

ثم ذكر ما رواه ابن وهب عن مالك قال: (تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارًا، ولا يستقر فيها) واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه من أرض معاوية حين أعلن الربا، فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها (٣).

<sup>(</sup>۱) «الفتح»: (۲/ ۹۸۸).

<sup>(</sup>۲) «التذكرة»: (۲/۸۰۲).

<sup>(</sup>٣) قصة أبي اللرداء هذه مع معاوية في بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها رواها مالك في «الموطأ»: (٢/ ٦٣٤)، والشافعي في «الرسالة»: (٤٤٦، فقرة ١٢٢٨) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: (أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو وَرِقِ بأكثر من وزنها. فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله على عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسًا! فقال أبو الدرداء: مَنْ يَعْذِرُني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله على عمر بن الخطاب. فذكر ذلك له . . . » القصة . أي: رحل أبو الدرداء بعد ذلك إلى المدينة واعتزل أرض معاوية بالشام.

وقد تكلم العلماء على درجة حديث أبي الدرداء هذا مع معاوية من حيث الصحة والضعف. فقد ضعفها ابن عبد البر تَكَلَّلُهُ في «التمهيد» (٧١/٤) . . . حيث قال: (ظاهر هذا الحديث الانقطاع لأن عطاء لا أحفظ له سماعًا من أبي الدرداء، وما أظنه سمع منه شيئًا . . . ) ثم توسع وفصًل في إثبات هذا الانقطاع في السند إلى أن قال تَحَلَّلُهُ =

في (1/7): (على أن هذه القصة لا يعرفها أهل العلم لأبي الدرداء إلا من حديث زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار، وأنكرها بعضهم، لأن شبيها بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت، وهي صحيحة مشهورة، محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى) ثم روى كَثَلِّلُهُ في: (1/7 - 1/7) قصة معاوية هذه مع عبادة بن الصامت من عدة طرق. ثم قال بعد روابته لحديث عبادة مع معاوية من عدة طرق وبعده شرحه له وتعليقه عليه: (... فهذه ما بلغنا في قصة معاوية مع عبادة في بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهبًا كانت أو فضة، وذلك عند العلماء معروف لمعاوية مع عبادة، لا مع أبي الدرداء، والله أعلم. وممكن أن يكون له مع أبي الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها، ولكن الحديث في الصرف محفوظ لعبادة، وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب الربا، ولم يختلفوا أن: فعل معاوية في ذلك غير جائز ...) ثم روى بسنده كَثَلِبُهُ (1/7 - 1/7): (أن عبادة أنكر على معاوية شيئًا فقال: لا أساكنك بأرض أنت بها، ورحل إلى المدينة فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره، فقال: ارجع إلى مكانك، فقبّح الله أرضاً للست فيها ولا أمثالك، وكتب إلى معاوية : لا أمارة لك عليه).

قال أبو عمر: فقول عبادة: (لا أساكنك بأرض أنت بها)، وقول أبي الدرداء على ما في حديث زيد بن أسلم، يحتمل أن يكون القائل ذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده، وربما كان ذلك منه أنفة لمجاورة من ردّ عليه سنة علمها من سنن رسول الله على برأيه، وقد تضيق صدور العلماء عند مثل هذا، وهو عندهم عظيم: ردّ السنن بالرأي) ثم قال كَنْكَتْهُ: (وجائز للمرء أن يهجر من خاف الضلال عليه، ولم يسمع منه، ولم يطعه، وخاف أن يضل غيره، وليس هذا من الهجرة المكروهة، ألا ترى أن رسول الله على أمر الناس أن لا يكلموا كعب بن مالك حيث أحدث في تخلفه عن تبوك ما أحدث، حتى تاب الله عليه، وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع، وهجرته، وقطع الكلام معه.

وقد حلف ابن مسعود أن لا يكلم رجلاً رآه يضحك في جنازة . . . ) ثم روى ذلك بسنده إلى ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ . ثم قال: (وغير نكير أن يجهل معاوية ما قد علم أبو الدرداء وعبادة: فإنهما جليلان من فقهاء الصحابة وكبارهم) اهـ . من «التمهيد»:

وقال مالك: (لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير حق، والسَّب للسلف).

قال أبو عمر (١): أما قول مالك هذا، فمعناه إذا وجد بلدًا يعمل فيه الحق في الأغلب، وقد قال عمر بن عبد العزيز: فلان بالمدينة، وفلان بمكة، وفلان باليمن، وفلان بالعراق، وفلان بالشام، امتلأت الأرض والله جورًا وظلمًا.

قال أبو عمر: فأين الهرب إلا إلى السكوت ولزوم البيت والرضى بأقل قوت؟

وقال منصور بن الفقيه فأحسن:

الخير أجمعُ في السكوتِ وفي مُلازمةِ البيوتِ في أَخلَ قُوتٍ (٢) . في الله بِأَقَلِ قُوتٍ (٢) .

ثم نقل كَاللَّهُ قول سفيان الثوري، وهو غاية في النفاسة فقال: وكان سفيان الثوري يقول: هذا زمان سوء، لا يؤمن فيه على الخاملين، فكيف

<sup>= (3/</sup> ٧١ - ٨٧). وقد علق على قصة معاوية هذه مع أبي الدرداء وعبادة: الشيخ أحمد شاكر كَلَّلَهُ في تحقيقه وتعليقه على الرسالة: (٤٤٦ فقرة ١٢٢٨) للشافعي فقال: (الحديث صحيح ولم يروه أحد من أصحاب الكتب السبة إلا النسائي مختصرًا عن قتيبة عن مالك) ثم أورد نحو قول أبي عمر ابن عبد البر السابق ثم قال: (والإسناد صحيح وإن لم يرد من وجه آخر، فهو من الأفراد الصحيحة، والجمع ممكن، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء. ولابن عبد البر هنا كلام جيد في هجر المبتدعين، ينظر في "شرح السيوطي على الموط») اهـ.

<sup>(</sup>۱) هو الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي المولود عام ٣٦٨هـ، والمتوفى عام ٤٦٣هـ.

<sup>(</sup>٢) «التذكرة»: (٢/٩٠٢).

بالمشهورين؟ هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن.

ويحكى عنه أنه قال: والله ما أدري أي البلاد أسكن؟ فقيل له: خراسان، فقال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة، فقيل: الشام، فقال: يشار إليكم بالأصابع \_ أراد الشهرة \_ فقيل له: فالعراق، قال: بلد الجبابرة، فقيل له: فمكة. قال: مكة تذيب الكيس والبدن)(١).

ولا ريب أن النجاة من المعاصي والفتن، والسلامة من الشرور والمحن، يكون بالإقبال على عبادة الله تعالى، والاعتزال عن المخالفين لأمر الله. وذلك بهجرهم وهجر ديارهم، وقد تقدم قوله على: «العبادة في الهرج، كهجرة إلى»(٢).

وتقدم (٣) أن: (وجه تمثيله ﷺ بالهجرة: أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله. فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة، ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة ...)(٤).

والحاصل: أنه من خلال ما سبق يتبين لنا استحباب اعتزال وهجر الديار التي تظهر فيها المعاصي والفتن واستبدالها بديار الإيمان والصلاح. ديار المؤمنين الصالحين المتقين، والعلماء المصلحين الربانيين، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه وشرحه بالتفصيل في بداية المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب: (ص٣٧١).

<sup>(</sup>٣) تقدم في الموضع المذكور قبله.

<sup>(</sup>٤) «عارضة الأحوذي»: (٩/ ٥٣).

# المبحث الخامس فضل الشام إبّان الفتن

تقدم في المبحث السابق اعتزال وهجر أرض المعاصي والفتن، فناسب أن يُردف بهذا المبحث عن فضل الشام إبَّان الفتن والنوائب، وعند حدوث الكوارث والمصائب.

وقد ورد فيه من الآيات والأحاديث ما يدل على فضله في كل حين، وعلى مر الأيام والسنين. بل ورد ما يخص ويرغب فيه أكثر وأكثر إبان الفتن الرهيبة، والمحن العصيبة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله عن فضله: (ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي للمسلمين على غزو التتار، وأمري لهم بلزوم دمشق، ونهيي لهم عن الفرار إلى مصر، واستدعائي للعسكر المصري إلى الشام، وتثبيت العسكر الشامي فيه، وقد جرت في ذلك فصول متعددة)(١).

ثم أخذ رَخِكُللهُ يعدد مناقبه، فمما ذكره:

١ \_ البركة فيه: ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب الله تعالى:

١ \_ قوله تعالى في قصة موسى:

 <sup>(</sup>١) «مناقب الشام وأهله»: (ص٧٣).

﴿ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَلَلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعَدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يُهَلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فَي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدَ الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدَ أَخَذُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ وَلَقَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا الللللَّا اللللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا الللللَّا ا

\* نجاة موسى وغرق وفرعون:

ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم (١).

وقال الحسن البصري لَيَخْلَمُهُ في قوله تعالى: ﴿ مَشَكَرِفَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكَرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهَآ﴾ [الأعراف: ١٣٧]: هي مشارق الشام ومغاربها(٢).

<sup>(</sup>۱) «مناقب الشام وأهله»: (ص٧٤ ـ ٧٥).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب تاریخ دمشق»: (۱/ ۳۵).

وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسَرَ عِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ ﴾ [يونس: ٩٣]: بوَّأهم الشام وبيت المقدس(١).

# الإسراء:

٢ ـ وقوله تعالى: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاهِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْكَوْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

\* نجاة إبراهيم ولوط:

٣ ـ وقوله تعالى في قصة إبراهيم: ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّ

\* مملكة سليمان:

٤ ـ وقوله تعالى: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّبِحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأُمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨١] وإنما كانت تجري إلى أرض الشام التى فيها مملكة سليمان.

\* مسيرة ملكة سبأ للشام:

٥ \_ وقوله تعالى في قصة سبأ: ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنَرَكَنَا فِيهَا قَرَى ظَيْهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّنَيِّرُ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا عَامِنِينَ ﴾ [سبأ: ١٨] وهو ما كان بين اليمن مساكن سبأ، وبين قرى الشام من العمارة القديمة كما ذكره العلماء (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «مناقب الشام وأهله»: (ص٧٤-٧٧).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثِلَتْهُ معلقًا على ما تقدم من الآيات والكلام عليها: (فهذه خمسة نصوص حيث ذكر الله أرض الشام، في:

- \_ هجرة إبراهيم إليها.
- ـ ومسرى الرسول إليها.
- ـ وانتقال بني إسرائيل إليها.
  - \_ ومملكة سليمان بها.
    - ومسيرة سبأ إليها.

وصفها بأنها الأرض التي باركنا فيها . . . )(١).

## ومن مناقب و فضائل (الشام أيضًا:

- ٣ ـ وفيها المسجد الأقصى، وإليها معراج ومسرى نبينا محمد ﷺ ـ كما تقدم قريبًا في هذا المبحث النص القرآني في ذلك ـ.
- ٤ ـ وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل، وقد تقدم النص القرآني في ذلك والكلام عليه قريبًا في هذا المبحث.
- وإليها هجرة إبراهيم، وقد جاء ما يُرغِّب في سكناها والهجرة إليها،
   ففي حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
   «ستكون هجرةٌ بعد هجرةٍ، فخيار أهل الأرض ألزَمُهُم مُهَاجرَ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: (ص٧٧).

إبراهيم . . . » الحديث<sup>(۱)</sup>.

قال الخطابي كَفِّلَتْهُ رحمه الله عند شرحه لهذا الحديث: (قوله: «ستكون هجرة بعد هجرة» معنى الهجرة الثانية: الهجرة إلى الشام، يُرغب في المقام بها، وهي مهاجر إبراهيم صلوات الله عليه) (٢). وذكر نحوه ابن الأثير كَفِّلَتْهُ (٣).

هذا وقد أورد هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَلَمْهُ وهو يتكلم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في سكنى الشام: (٣/ ٩ ـ ١٠، رقم ٢٤٨٢)، وفي سنده شهر بن حوشب قال عنه الحافظ في «التقريب» (٢٦٩): (صدوق كثير الإرسال والأوهام" فهو فيه ضعف من قبل حفظه، لكن للحديث طريق آخر أخرجه الحاكم: (١/ / ٥١٠) من طريق أبي هريرة عنه وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي. وقال الألباني في تخريج أحاديث مناقب الشام: (ص٨٢) لابن تيمية معلقًا على تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي له: (وهو من أوهامهما، فإن فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، ولم يخرج له مسلم، ثم هو ضعيف من قبل حفظه وإن أخرج له البخاري، وقد أشار الحافظ المنذري في «الترغيب»: ٣/ ٦٢ إلى الغمز من تصحيح الحاكم المذكور. فإنه قال عقبه: "كذا قال". لكن الحديث قوي بمجموع الطريقين إن شاء الله تعالى) انتهى. وكان قد حسنه ـ حفظه الله ـ في بداية كلامه على الحديث وقبل تخريجه له فقال: (وهو حديث حسن) وقد قواه من قبل المنذري في «الترغيب»: (٦١/٤) بتصديره له بـ (عن)، وذكره ابن تيمية في «مناقب الشام»: (ص٨٢) مستشهدًا به وعلق عليه بشرح قليل. وذكره ابن القيم في "تهذيبه لسنن أبي داود»: (٣/ ٣٥٣ ـ مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) ثم وجدت أن أحمد أخرجه: (٢٠٩/٢) بسند لا بأس به كما قال الحافظ في «الفتح»: (١١/ ٣٨٨) وصحح إسناده أيضًا الشيخ أحمد شاكر كَخُلَلْتُهُ في تحقيقه للمسند: (١١/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن»: (٣/ ٣٥٣ ـ مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) ونقله عنه في «عون المعبود»: (٧/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول»: (٩/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠).

عن مناقب الشام وأهله، ثم أردفه بقوله: (فقد أخبر أن خيار أهل الأرض من ألزمهم مهاجر إبراهيم، بخلاف من يأتي إليه ثم يذهب عنه، ومهاجر إبراهيم هي الشام.

وفي هذا الحديث بشرى وصحابنا الذين هاجروا من حرّان<sup>(۱)</sup> وغيرها إلى مهاجر إبراهيم، واتبعوا ملة إبراهيم، ودين نبيهم محمد على الله وبيان أن هذه الهجرة التي لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله على إلى المدينة، لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره، وقد جعل مهاجر إبراهيم تعدل مهاجَر نبينا \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_، فإن الهجرة إلى مهاجَره انقطعت بفتح مكة (٣)).

٦ ومناقب وفضائل الشام - أيضًا - أن عمود الكتاب والإسلام بها. وبهذا
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٥) واستدل له بما يأتى:

<sup>(</sup>۱) حران: ــ بتشدید الراء وآخره نون ــ هي مدینة عظیمة مشهورة من جزیرة أقور، وهي قصبة دیار مضر، قرب الرّها على طریق الموصل والشام والروم. «معجم البلدان»: (۲/ ۲۳۵).

 <sup>(</sup>٢) يشير شيخ الإسلام تَخْلَفْتُه لهجرة عائلته من حرّان عندما هاجمها التتاريوم أن كان عمره ست سنوات. «مناقب الشام وأهله» (حاشية ص٨٤) من تعليق الشيخ الألباني ـ حفظه الله ـ.

<sup>(</sup>٣) لعله يشير بذلك إلى حديث: «لا هجرة بعد الفتح» عند البخاري في الجهاد، باب فضل الجهاد ٢/٦، رقم ٢٧٨٣ ـ مع الفتح)، وفي لفظ: «لا هجرة بعد فتح مكة» رواه البخاري في الجهاد، باب لا هجرة بعد الفتح: (٢/٩١٦، رقم ٣٠٧٨، ٣٠٧٩ ـ مع الفتح) ثم روى حديثًا بعده مباشرة أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «انقطعت الهجرة مُذْ فتح الله على نبيه عَلَيْ مكة».

<sup>(</sup>٤) «مناقب الشام وأهله»: (ص٨٣\_٨٤).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: (ص٨٥).

ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص \_ رضي الله عنهما \_ قال: قال رسول الله على « إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي ، فأتبعه بصري ، فإذا هو نور ساطع عُمد به إلى الشام ، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام » (١) .

٧ - ومن فضائلها ومناقبها أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بالشام، كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - السابق - والذي جاء في آخره: «. . . ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام»(٢). وفي رواية: «فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ": (۲۹۱/۲، ۲۹۱، ۳۰۰)، وابن عساكر في "تاريخه": (۱/ ۹۱ ـ ۹۰) وحسّنه، والحاكم (٤/ ٥٠٩) وقال: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه أو وافقه الذهبي، وأبو نعيم في "الحلية": (٥/ ٢٥٢)، والربعي في فضائل الشام . . . : (حديث ص١٤ مع تخريج أحاديثه للألباني)، وأورده الهيثمي في "المجمع": (١/ ٥٨) وقوّاه، وذكره المنذري في "الترغيب": (٤/ ٢، ٢) وقوّاه من عدة طرق وروايات وقد صدرها كلها به (عن) ونقل القرطبي في "التذكرة": (٢/ ٢٧٩) تصحيحه عن أبي محمد عبد الحق، وصححه الحافظ في "الفتح": (٢/ ٢٠٤)، من طريق أبي الدرداء، وصححه الألباني ـ أيضًا ـ في تخريج أحاديث فضل الشام: (ص١٥، ٢٩، ٣٣)، وللحديث شواهد ومتابعات تُنظر في "الفتح": (٢/ ٢٠)، وكتاب الألباني المذكور آنفًا.

 <sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه وتصحيحه في المصادر السابقة في التعليق الماضي.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذه الرواية الحافظ في الفتح»: (٢١/ ٤٢٠) ولم يخرجها ويعزها لأحد، بيد أنه جمع طرق هذا الحديث بألفاظه ورواياته، فصحح بعضها وحسَّن البعض وضعَّف أسانيد بعضها الآخر، ثم لخص القول في آخرها فقال: (وهذه طرق يقوي بعضها بعضًا)، وقد ذكر هذه الرواية بهذا اللفظ المنذري في «الترغيب»: (١٤/٢) ـ قبل الحافظ ابن حجر \_ وعزاها للطبراني، ولم أجدها فيه ـ فيما طبع منه ـ بهذا اللفظ، وإنما هي فيه في: =

وقد ذكر هذا الحديث الحافظ ابن عساكر تَخْلَشُهُ وترجم وبوب له بقوله: (باب بيان أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن وكون الملاحم العظام)(١).

وكذلك أورده الهيثمي في موضعين وتحت ترجمتين وبابين، وقال في الموضع الأول: (باب الإقامة بالشام زمن الفتن) (٢). ثم ذكره، وقال في الموضع الثاني: (باب ما جاء في فضل الشام) (٣)، ثم ذكره.

وأما المنذري كَاللَّهُ فقال: (الترغيب في سكنى الشام وما جاء في فضلها) (٤). ثم ذكره مع أحاديث أخرى مما تقدم ومما سيأتي في ثنايا هذا المبحث \_ إن شاء الله تعالى \_.

والحاصل: أن كل من ذكر هذا الحديث من العلماء مسندًا أو غير مسند فإنما يذكره تحت باب الترغيب والحث على سكنى الشام وما جاء في فضله و أهله.

<sup>= (</sup>٨/ ١٩٩) من حديث أبي أمامة باللفظ السابق \_ لفظ «الإيمان» وليس «الأمن» \_ ولم يذكرها أيضًا الهيثمي في «المجمع»: (٨/ ٢٨٩)، (١٠/ ٥٠ \_ ٢٦) بلفظ «الأمن» وإنما ذكرها بلفظ «الإيمان»، وقال المنذري في «الترغيب»: (١/ ٤) بعد أن ذكرها وعزاها للطبراني بلفظ «الأمن»: (رواه أحمد من حديث عمرو بن العاص) ولم أجده عند أحمد: (١٩٨/٤) من حديث عمرو بن العاص إلا باللفظ السابق \_ لفظ «الإيمان» \_ وكذلك هو فيه (٥/ ١٩٩) من حديث أبي الدرداء بلفظ «الإيمان»، وكأن المنذري يميل إلى تقويتها بلفظ «الأمن» لأنه ذكرها تبعًا لرواية «الإيمان» التي قبلها وقد صدرها بـ (عن)، والله أعلم .

 <sup>(</sup>۱) «تهذیب تاریخ دمشق»: (۱/ ۳۲).

<sup>(</sup>۲) «منجمع الزوائد»: (۸/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: (١٠/ ٥٧ ، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) «الترغيب والترهيب»: (٤/ ٥٩ / ٦١).

وهو وغيره من الأحاديث ـ مما تقدم ومما سيأتي ـ يفيد أن الشام إبان الفتن لا يكون آمنًا، وأهل الإسلام به أسلم (١٠).

ولعل هذه الفتن في قوله: «ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام» هي التي تكون عند خروج الدجال. والله ورسوله أعلم (٢).

٨ ـ ومن مناقب وفضائل الشام أنها عقر دار المؤمنين، كما جاء في حديث سلمة بن نفيل أن النبي على قال ـ في آخره ـ: «... ألا إن عُقر دار المؤمنين بالشام ...»(٣).

وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كَظَيْلُتُهُ (٤٠).

قال ابن الأثير تَظَيَّلُهُ معلقًا على قوله ﷺ: «عُقْرُ دار الإسلام بالشام» (٥). (أي: أصله وموضعه، كأنه أشار به إلى وقت الفتن، أي: يكون الشام يومئذ آمنًا منها، وأهل الإسلام به أسلم) (٢).

<sup>(</sup>۱) وقد أفاد بنحو هذا ابن الأثير في «النهاية»: (۳/ ۲۷۱) عند تعليقه على حديث: «عقر دار الإسلام بالشام» من مادة عقر، وسيأتي قريبًا في (رقم ۸) هذا الحديث مع تخريجه والتعليق عليه ـ إن شاء الله تعالى ـ.

<sup>(</sup>۲) «التذكرة»: (۲/۹۷۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد: (٤/ ١٠٤)، وابن سعد في «الطبقات»: (٧/ ٤٢٨ ـ ٤٢٨) بنحوه، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناقب الشام»: (ص ٨٥) مستدلاً به على أن الشام عقر دار المؤمنين، وكذا ذكره ابن القيم في «تهذيب سنن أبي داود»: (٣/ ٣٥٥ ـ مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) مستشهدًا به، وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث مناقب الشام لابن تيمية (حاشية ص ٨٥).

<sup>(</sup>٤) «مناقب الشام وأهله»: (ص٨٥).

<sup>(</sup>٥) الرواية بهذا اللفظ أخرجها ابن سعد في «الطبقات»: (٧/ ٤٢٧ ـ ٤٢٨) كما تقدم عند تخريجها باللفظ الأول مع تصحيحها.

<sup>(</sup>٦) «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ٢٧١).

٩ ـ ومن مناقبها ـ أيضًا ـ أن بها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، التي ثبت فيها الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللهُ مستدلاً بحديث: «لا تزال طائفة من أُمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خَذَلَهُم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»(١).

وفي رواية لمعاوية بن أبي سفيان بنحوه، بزيادة في آخرها: (قال معاذ: وهم بالشام)<sup>(٢)</sup>. وفي لفظ لمعاذ بن جبل أيضًا: «وهم أهل الشام»<sup>(٣)</sup>. ولأبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ لفظ مثله<sup>(١)</sup>.

وقول معاذ ـ رضي الله عنه ـ: «وهم بالشام» موقوف عليه (٥) ، وأما قول أبي هريرة: «وهم بالشام» فقد رفعه إلى النبي ﷺ ، وقد جاء مرفوعًا \_ أيضًا ـ عن أبي أمامة وغيره (٢) . وسيأتي ـ قريبًا بعد أسطر إن شاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المناقب، باب . . . : (٦/ ٧٣١، رقم ٣٦٤ ـ مع الفتح) بنحوه من حديثي المغيرة ومعاوية، وأخرجه مسلم في الأمارة، باب قول النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمنى . . . » : (٣/ ١٥٢٣) رقم ١٩٢٠) من حديث ثوبان واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المناقب . . . : (٦/ ٧٣١، رقم ٣٦٤١ ـ مع الفتح)، وفي التوحيد (برقم ٧٤٥٩) واللفظ له، وأحمد : (١٠١/٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ أحمد: (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في «التاريخ الكبير»: (٤/ ٢٤٨).

 <sup>(</sup>٥) كما هو ظاهر، وكما قال \_ أيضًا \_ الشيخ الألباني \_ حفظه الله \_ في «تخريج فضائل الشام»: (ص٧٩).

<sup>(</sup>٦) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في «المسند»: (٥/ ٢٦٩) وجادة عن خط أبيه، والطبراني في «الكبير»: (برقم ٧٦٤٣) من حديث أبي أمامة بأسانيد فيها ضعف كما قال الألباني في تخريجه لأحاديث مناقب الشام: (ص٧٩) لابن تيمية وقال: إنه يشهد لها حديث في مسلم على ما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وسيأتي حديث مسلم وشرح ابن تيمية له قريبًا في المتن إن شاء الله. ولحديث أمامة شاهد بنحوه رواه الطبراني في «الكبير»: =

الله - هذا الحديث مع شرح شيخ الإسلام له (١).

ومما يشهد لها أي: رواية "وهم بالشام" وما في معناها الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام كشاهد، حيث قال: (وفي تاريخ البخاري مرفوعًا قال: "وهم بدمشق")(٢). ومما يشهد لذلك كله حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحقّ حتى تقوم الساعة"(٣).

وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلاً به على أن الطائفة المنصورة هي بالشام إلى قيام الساعة، ونقل عقبه عن الإمام أحمد كَاللَّهُ أن أهل الغرب هم أهل الشام، وأيده على ذلك من وجهين، وهذا نص قوله: (وقال الإمام أحمد: أهل المغرب هم أهل الشام.

<sup>= (</sup>٢٠/٢٠، رقم ٧٥٤)، ويعقوب الفسوي: (٢٩٨/٢ ـ ٢٩٩)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»: (٢/ ٢٨٩) من حديث مرة البهزي، وغمز في صحته الهيثمي في «المجمع»: (٧/ ٢٨٩) بقوله: (وفيه جماعة لم أعرفهم) والألباني في «الصحيحة»: (٤/ ٢٠٠، رقم ١٩٥٧).

<sup>(</sup>۱) «مناقب الشام وأهله»: (ص٧٩) لابن تيمية بتخريج الألباني مع تخريج «فضائل الشام» للربعي.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، وقد رواه البخاري في «التاريخ الكبير»: (٣/ ٣٥) من حديث أبي هريرة عن النبي على: «لا تزال عصابة بدمشق ظاهرين» بهذا اللفظ، وقد ذكرها شيخ الإسلام كشاهد لرواية: «وهم بالشام» وذكرها وهو مستشهدًا ومستدلاً بها على أن من فضائل الشام أن بها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، فدل ذلك على تقويته لها وثبوتها عنده، والغريب أن العلامة الألباني لم يعلق عليها بشيء كما علق على رواية: «وهم بالشام»، وليس هذا من عادته حفظه الله؟

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في الإمارة، باب قول النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ...»:
 (٣/ ١٥٢٥، رقم ١٩٢٥).

#### وهو كما قال لوجهين:

أحدهما: أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام.

الثاني: آن لغة النبي على وأهل مدينته في (أهل الغرب) هم أهل الشام، ومن يغرب عنهم، كما أن لغتهم في (أهل المشرق) هم أهل نجد والعراق . . . ثم أخذ يُعلق على الحديث قائلاً: (فأخبر: أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين، وأما أهل الشرق، فقد يظهرون تارة، ويغلبون أخرى، وهكذا هو الواقع، فإن الجيش الشامي مازال منصورًا.

وكان أهل المدينة يُسمون الأوزاعي: إمام أهل المغرب<sup>(١)</sup>، ويسمون الثوري شرقيًا<sup>(٢)</sup>، ومن أهل المشرق)<sup>(٣)</sup> انتهى.

هذا وقد تبقى \_ في هذه الجزئية من فضائل الشام \_ السؤال عن المراد بالطائفة المنصورة في الحديث؟

وللجواب على ذلك يقال باختصار:

إن العلماء اختلفوا في تحديد المراد من تلك الطائفة المنصورة المذكورة في الحديث على أقوال متقاربة في المعنى.

قال علي بن المديني: (هم أصحاب الحديث)، وفي رواية: (هم أهل الحديث) (٤٠).

<sup>(</sup>١) أي: إمام أهل الشام بناء على ما أفاده شيخ الإسلام في هذا النص المنقول عنه.

<sup>(</sup>٢) أي: من أهل المشرق وهم أهل نجد والعراق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا النص المنقول عنه.

<sup>(</sup>٣) «مناقب الشام وأهله»: (ص٧٩-٨١).

<sup>(</sup>٤) رواهما الترمذي في «سننه»: (٤/ ٥٠٥) باللفظين المذكورين أعلاه عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري عن ابن المديني ـ رحمهم الله جميعًا ـ وذلك بعد روايته =

وقال الإمام أحمد تَخَلَّلُهُ حينما سئل عن معنى هذا الحديث: (إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم)(١).

وعلق القاضي عياض على قول الإمام أحمد هذا فقال: (إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث)(٢).

وقال الإمام البخاري كَظَلَّلُهُ: (باب قول النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق»: وهم أهل العلم)(٣).

هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر كَظْمَلْهُ كلامًا نفيسًا في بيان المراد من تلك الطائفة عن الإمام النووي كَظَلَلْهُ وزاد عليه، فقال: (قال النووي فيه أن الإجماع حجة، ثم قال: يجوز أن تكون الطائفة (٤) جماعة متعددة من أنواع المؤمنين. ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد

للحديث وتصحيحه له في الموضعين المذكورين، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي": (٢٢٩/٢)، وتقدم تخريج الحديث عند ذكره قريبًا برواياته. وقد نقل هذه الأقوال عن المديني والإمام أحمد والبخاري الشيخ الألباني وأوردها في "الصحيحة" تحت (رقم ٢٧٠) مستشهدًا بها.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (۲) بسنده إلى الإمام أحمد، وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح»: (۳۰٦/۱۳).

<sup>(</sup>۲) نقله عنه النووي في «شرحه على مسلم»: (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) "صحيح البخاري": (٣٠٦/١٣ ـ مع الفتح) وقد علق الحديث وجعله بابًا كما هو أعلاه، بيد أنه وصله تحت هذا الباب مباشرة، ووصله أيضًا في مواضع أخرى تقدم ذكرها عند تخريج الحديث قريبًا: (ص٥٣٦ ـ ٤٣٧).

 <sup>(</sup>٤) نص كلام النووي في «شرحه على مسلم» (٦٧/١٣): (قلت: ومحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء، ومنهم . . . ) إلخ . . . =

وعابد. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز المجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد، وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً إلى ألاً يبقى إلا فرقة واحدة، ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله. انتهى ملخصًا مع زيادة فيه)(١) انتهى كلام ابن حجر كَالله أله.

• ١- من مناقب وفضائل الشام أيضًا أنها خيرة الله في الأرض، وأن أهلها خيرة الله وخيرة أهل الأرض (٢). كما في حديث عبد الله بن حوالة الأزدي قال: قال رسول الله ﷺ: «سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجندة، جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق» قال ابن حواله: خِرْ لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غُدُرِكم، فإن الله توكّل لي بالشام وأهله» (٣) بيمنكم، واسقوا من غُدُرِكم، فإن الله توكّل لي بالشام وأهله» (٣)

<sup>(</sup>۱) "الفتح": (۳۰۸/۱۳)، وليس هذا نص كلام النووي كَثْلَلْهُ بل نصه في "شرحه على مسلم": (۲۷/۱۳) ـ كما تقدم ذكر أوله في التعليق الذي قبل هذا ـ بنحو هذا الذي نقله الحافظ كَثْلَلْهُ. وإنما نقلته من الحافظ ولم أنقله من النووي بنصه من مصدره لما فيه هنا من بيان وتوضيح أكثر، ولما فيه من زيادة تكشف المراد، ولهذا لما نقله الحافظ في "الفتح": (۳۰۸/۱۳) قال في نهايته: (انتهى ملخصًا مع زيادة فيه) والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «مناقب الشام وأهله»: (ص٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: (٣/ ١٠ ، رقم ٢٤٨٣) واللفظ له، وأحمد: (٤/ ١١٠) وإسناده صحيح كما قال الألباني في "تخريج فضائل الشام»: (ص١٤)، وله طريق ثان أخرجه الحاكم: (٤/ ٥١٠) \_ وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي \_ وأحمد: (٥/ ٣٣)، وأبو الحسن الربعي في فضائل الشام مع تخريجه للألباني: (ص١٣)، وله طريق ثالث عند أحمد=

ومن تَكَفَّلَ الله به فلا ضيعة عليه (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله : (ففي هذا الحديث مناقب المهاجرة) (٢). فأخبر النبي على في هذا الحديث إلى أنه سيؤول الأمر بالمسلمين إلى أن يكونوا جنودًا مُجَنَّدة أي: مختلفة، وقيل: مجتمعة (٣)، أي: مجموعة. وهو ما رجحه وذكره ابن الأثير كَالله (٤) والمراد: ستصيرون فرقًا ثلاثة (٥)، فرقة بالشام، وثانية باليمن، وثالثة بالعراق، فلما سمع ذلك عبد الله بن حوالة ـ رضى الله عنه ـ قان بالعراق، فلما سمع ذلك عبد الله بن حوالة ـ رضى الله عنه ـ قان

أيضًا: (٩/ ٢٨٨)، ورابع \_ أيضًا \_ عند الطحاوي في «مشكل الآثار»: (٢/ ٣٥)، وخامس رواه الربعي في المصدر المتقدم: (ص ٢٨ \_ ٢٩) وهو صحيح مع زيادات ضعيفة تُنظر عند الربعي مع كلام الألباني عليها.

وبالجملة: فالحديث صحيح، وقد قوَّاه المنذري في «الترغيب»: (٤/ ٦٠ ــ ٢٦) بإيراده له بعدة روايات ومن طرق كثيرة، قال عن بعضها حسن وعن بعضها جيد وعن البعض الآخر: رواته ثقات . . . وهكذا . وأما العلامة الألباني فقد صححه في «صحيح أبي داود»: (٢/ ٤٧١)، وقال عنه في «تخريج فضائل الشام»: (ص١٣): (قلت: حديث صحيح جد) والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هذا من كلام راوي الحديث \_ عبد الله بن حوالة رضي الله عنه \_ كما رواه ابن عساكر في «تاريخه»: (۱/ ۲۷ \_ من تهذيب تاريخ دمشق) وقد صرَّحت روايته بأن هذا الكلام لراوي الحديث \_ حواله \_ وكذا قال ابن تيمية في «مناقب الشام»: (ص۸۲) من كلام \_ الحوالي \_ راوي الحديث، ورواه \_ أيضًا \_ الربعي في «فضائل الشام»: (ص۱۳) بزيادة راوي الحديث هذه، وقد صححه الألباني في تخريجه لأحاديثه.

<sup>(</sup>٢) «مناقب الشام»: (ص٨٢).

<sup>(</sup>m) «عون المعبود»: (٧/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) «النهاية» : (١/ ٣٠٥).

<sup>(0) «</sup>عون المعبود»: (٧/ ١٦٠).

للرسول ﷺ: خر لي يا رسول الله! أي: اختر لي الأصلح (١) وخير تلك الأماكن (٢) واجعل لي من أمري خيرًا، وألهمني فعله (٣).

فأوصاه النبي على الشام، وعلل له سبب اختيارها له بأنها «خِيرَةُ الله من أرضه» أي: مختارته، وأنه «يجتبي» أي: يختار ويصطفى، «إليها خِيرَتِهِ من عباده» أي: المختارين منهم. ثم قال على المختارين منهم الشام وأشار عليها بها: «فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم» أي: إن امتنعتم من التزام الشام واختيارها «فعليكم بيمنك» أي: فالزموا اليمن، «واسقوا من غُدُرِكُم» أي: اسقوا من حياض الماء. فالغُدُرُ ـ بضم الغين المعجمة وضم الدال المهملة ـ: جمع غدير، وهي القطعة من الماء يغادرها السيل . . .

ثم قال عَلَيْ في عجز الحديث ـ مؤكدًا ومكررًا اختياره للشام وبيان فضله وأهله: «فإن الله توكل لي بالشام وأهله» أي: تكفل لي بالشام بأن لا يخربه بالفتنة، وتكفل لي كذلك بأهل الشام بأن لا تصيبه الفتنة ولا يهلك الله بالفتنة من أقام بها(٤).

ومما يدل \_ أيضًا \_ على أن الشام خيرة الله في الأرض، وأن أهلها خيرة الله، وخيرة أهل الأرض: ما تقدم \_ قريبًا (٥) \_ من حديث عبد الله بن

<sup>(</sup>١) «جامع الأصول»: (٩/ ٣٥١).

<sup>(</sup>Y) «عون المعبود»: (٧/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) «جامع الأصول»: (٩/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) «جامع الأصول»: (٣٥١/٩)، «عون المعبود»: (٧/ ١٦٠ ـ ١٦١)، «مختصر سنن أبي داود بهامش المنذري»: (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٥) تقدم قريبًا في هذا المبحث: (ص٥٣٠) مع تخريجه وشرحه.

عمرو عن النبي على قال: «ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم . . . » الحديث (١).

وقد تقدم شرحه من كلام الخطابي وابن الأثير وشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمهم الله جميعًا (٢) \_ وخلاصته: أنه ﷺ أخبر أن خيار أهل الأرض من ألزمهم مهاجر إبراهيم. ومهاجر إبراهيم عَلَيْتُ لِللهِ : هو الشام. فأراد بالهجرة الثانية في قوله: «... هجرة بعد هجرة» الهجرة إلى الشام، يُرغب في المقام بها.

- ۱۱ \_ ومن فضائلها ومناقبها: أن الله تكفل بالشام وأهله (7). كما تقدم \_ قريبًا \_ من حديث عبد الله بن حواله \_ رضى الله عنه \_ مع شرحه (3).
- ١٢ \_ ومن ذلك: أنها أرض المحشر، وأن الناس يحشرون إليها في آخر الزمان<sup>(٥)</sup> فإليها المحشر والمعاد<sup>(١)</sup>.

ومما يدل على ذلك حديث أبي ذر \_ رضي الله عنه \_ قال: قال رسول الله عليه : «الشام أرض المحشر والمنشر»(٧).

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا في هذا المبحث: (ص٥٣٠) مع تخريجه وشرحه.

<sup>(</sup>٢) تقدم قريبًا في هذا المبحث: (ص٥٣٠ ـ ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) «مناقب الشام وأهله»: (ص٨٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم بهذا الحديث بنصه وتخريجه وشرحه في هذا المبحث: (ص٥٥١ ـ ٥٤١).

<sup>(</sup>٥) «أشراط الساعة»: (ص ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) «مناقب الشام»: (ص٧٨).

<sup>(</sup>۷) حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، وقد أخرجه بهذا اللفظ الربعي في "فضائل الشام": (۱٦، رقم٤)، وتفرد بإخراجه من هذا الوجه، وإسناده ضعيف جدًّا كما قال الألباني في تحقيقه لكتاب الربعي هذا، وأخرجه أحمد: (٢/ ٢٥٧) من وجه آخر في حديث لأبي ذر موقوفًا عليه ـ وفيه أن النبي ﷺ أقرَّه على ذلك ولم يُنكر عليه ـ فهو في =

وحديث حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه \_ فذكره \_ وفيه قوله ﷺ: ههنا تحشرون، ههنا تحشرون، ثلاثًا ركبانًا ومشاة وعلى وجوهكم». قال ابن أبي بكير<sup>(۱)</sup>: فأشار بيده إلى الشام فقال: «إلى ههنا تحشرون»<sup>(۲)</sup>، وفي رواية عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: «هاهنا». ونحا بيده نحو

حكم المرفوع وإسناده ضعيف أيضًا، وله شاهد كذلك عند أحمد في: (٦/٣٦٤)، وابن ماجه: (٤٥١١) من حديث ميمونة بنت سعد مولاة النبي على قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس فقال: «أرض المحشر والمنشر ...» وصحح إسناده البوصيري في «زوائد»: (١/ ٢٥١، رقم ٢٠٥) وأقره الألباني في «تخريجه لفضائل الشام»: (ص٢١) للربعي، وقد رواه من هذا الطريق أبو يعلى في «مسنده»: (٦٢/ ٢٢، وقم ٧٠٨٨) عن أبي موسى إسحاق الهروي عن عيسى بن يونس ... فذكره بتمامه بمثل ما رواه ابن ماجه \_ سابقًا \_ وإسناده صحيح كإسناد ابن ماجه، وقد أورده الهيثمي في «المجمع»: (ع/٢ ٢٠) وعزاه إلى أبي يعلى وقال: (رجاله ثقات)، وأخرجه الطبراني في «الكبير»: ابن ماجه وأبي يعلى المتقدم، وقد لخص العلامة الألباني \_ حفظه الله \_ الحكم على هذا الحديث في «تخريجه لفاضل الشام» للربعي: (ص١٦، ١٧) \_ بعد أن أورده من طرق الربعي وضعفه ثم ذكر له شاهدًا من حديث ميمونة المتقدم \_ فقال: (وبالجملة: فالحديث بشاهده وطريقه الأخرى صحيح قوي) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أحد رواة الحديث، وهو أبو زكريا يحيى بن أبي بكير، واسمه نسر الأسدي الكرماني الكوماني الكوفي الثقة، توفي سنة ثمان أو تسع ومائتين كَغْلَقْهُ.

ينظر: «تهذيب الكمال»: (٣/ ١٤٩١ ـ المصور عن المخطوط)، و «تهذيب التهذيب»: (١١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: (٤٢/٤ ـ ٤٤٦)، ويشهد له الحديث الذي بعده، وأخرجه أيضًا الترمذي في «التفسير»: (٣٠٥/٥، رقم٣١٤٣) بنحوه مختصرًا بدون ذكر الشام وحسنه. وكذلك حسنه الألباني في «صحيح الترمذي»: (٣/ ٦٩).

الشام(١). أي: أشار بيده إلى جهة الشام(٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يُعدِّدُ مناقب الشام: (وإليها المحشر والمعاد. كما أن مكة المبدأ، فمكة أم القرى من تحتها دحيت الأرض.

والشام إليها يحشر الناس كما في قوله: ﴿ لِأَوَّلِ اَلْحَشَرَ ﴾ [الحشر: ٢]<sup>(٣)</sup>. نبَّه على الحشر الثاني، فمكة مبدأ، وإلياء <sup>(٤)</sup> معاد في الخلق، وكذلك بدأ الأمر. فإنه أسري بالرسول من مكة إلى إلياء، ومبعثه ومخرج دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى يملكه المهدي بالشام.

فمكة هي الأول، والشام هي الآخر في الخلق والأمر، في الكلمات الكونية والدينية) (٥) انتهى .

ومما يجدر التنبيه عليه أن هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء في الشام: (٤/ ٤٨٥، رقم ٢١٩٢)، وقال: (حسن صحيح)، وأورده ابن حجر في «الفتح»: (١١/ ٣٨٧)، وقواه بقوله: (أخرجه الترمذي والنسائي وسنده قوي) انتهى، والظاهر أن النسائي لم يخرجه \_ كما قال ابن حجر \_ وذلك بعد البحث عنه، ومما يؤيد ذلك أن الحافظ المزّي \_ في «تحفة الأشراف»: (٨/ ٤٣١) لم يذكر أن أحدًا أخرجه خلا الترمذي، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»: (٢/ ٢٣٩). والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «تحفة الأحوذي»: (٦/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) صدر الآية قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ مِن دِينَرِهِ لِأَوَّلِ ٱلْحَشّرِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) إيلياء: \_ بكسر أوله واللام، وياء، وألف ممدودة \_: اسم مدينة بيت المقدس، قيل معناه: بيت الله. «معجم البلدان»: (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٥) «مناقب الشام»: (ص٨٧).

في الدنيا، وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور، وهذا ما عليه جمهور العلماء<sup>(۱)</sup>.

والسبب في كون أرض الشام هي أرض المحشر: أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بها (٢)، كما تقدم قريبًا (٣).

١٣ \_ ومن فضائل الشام ومناقبها \_ أيضًا \_ أن نزول عيسى في آخر الزمان يكون بها وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدَّجال.

فإنه بعد خروج الدجال وإفساده في الأرض يبعث الله عيسى غَلْلِيَتُكُلِمْ في الأرض يبعث الله عيسى غَلْلِيَتُكُلِمْ فينزل إلى الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق \_ الشام \_، وعليه مَهْرُوْدَتَان (٤)، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قَطَرَ، وإذا رفعه تحدَّرَ منه جُمَانُ (٥) كاللؤلؤ ...

هذا هو الأشهر في موضع نزوله عَلَيْتَلَاثِرٌ كما قال ابن كثير يَظْلَمُهُ بأنه

<sup>(</sup>۱) «أشراط الساعة»: (ص٣٣٤)، وينظر التفصيل في ذلك فيه، وعند القرطبي في «تفسيره»: (٣/١٨ ـ ٥)، وكتاب «التذكرة»: (٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) «أشراط الساعة»: (ص٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك قريبًا في منتصف هذا المبحث: (ص٥٣٤).

<sup>(</sup>٤) مَهْرُوْدَتَان: \_روي بدال المهملة والذال المعجمة، والمهملة أكثر \_ والمعنى: لابس مهرودتين، أي: ثوبين مصبوغين بورس ثم زعفران.

ينظر: «شرح النووي لمسلم»: (١٨/ ٦٧)، «لسان العرب»: (٣/ ٤٣٥)، «النهاية في غريب الحديث»: (٥/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) «جُمّان: \_ بضم الجيم وتخفيف الميم \_ هي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار. والمراد: يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته، فشمي الماء جمانًا لشبهه في الصفاء. «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٦٧).

على المنارة البيضاء الشرقية لدمشق . . . (١).

ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق ـ المتقدم ذكرها (٢) ـ وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل عَلالسَّيِّلِا وقت إقامة الصلاة ليصلي خلف أمير تلك الطائفة، فيقول له أميرهم ـ إمام المسلمين ـ: يا روح الله، تقدم، فيقول عَلالسَّيِّلَا إِذْ: تقدم أنت فإنها أقيمت لك. وفي رواية: (إن بعضكم على بعض أمراء تَكْرِمَةَ الله هذه الأُمة (٢)»(٤).

ومما يدل على نزول عيسى عَلَيْتُ لِلْهِ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بالشام في آخر الزمان: حديث النواس بن سمعان ـ رضي الله عنه ـ الطويل في ذكر خروج الدجال، ثم نزول عيسى عَلَيْتُ لِلْهُ، قال عَلَيْدُ ، قال الله عند «... فبينما هو كذلك (٥) إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرُودَتَيْن (٢) واضعًا كفيه على المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرُودَتَيْن (٢) واضعًا كفيه على

<sup>(</sup>١) ينظر: «النهاية في الفتن والملاحم»: (١/ ١٩٢) فقد توسع وفصَّل في ذلك، وليس هنا محل ذكره، وينظر التفصيل أيضًا في «أشراط الساعة»: (ص٢٦٥، وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) تقدم الكلام على هذه الطائفة والمراد بها بالتفصيل قريبًا (برقم ٩) من هذا المبحث: (ص٥٣٥\_٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكمًا لشريعة نبينا محمد ﷺ: (٢/ ١٩٣ \_ ١٩٤ \_ مع شرح النووي).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في الفتن والملاحم»: (١/١٩٢ \_ ١٩٣)، و«أشراط الساعة»: (ص٢٦٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) أي: الدجال بعد إفساده في الأرض يبعث الله عيسى بن مريم عَلَاَيَتَ لِللهِ في سياق الحديث.

<sup>(</sup>٦) تقدم معنى ذلك قبل أسطر: (ص٥٤٦).

أجنحة مَلَكَيْنِ، إذا طَأطَأ رأسه قَطَرَ، وإذا رفعه تحدر منه جُمانُ (۱) كاللؤلؤ . . . »(۲) الحديث.

ويدل عليه أيضًا أوس بن أوس الثقفي \_ رضي الله عنه \_ أنه سمع رسول الله على يقول: «ينزل عيسى بن مريم \_ عليهما السلام \_ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق»(٣).

قال الإمام النووي وَخَلَتْهُ عند شرحه لحديث النواس بن سمعان \_ السابق \_: (وهذا الحديث من فضائل دمشق (٤))(٥).

١٤ ـ ومن فضائل الشام: أن بها مدينة دمشق، من خير مدائن الشام، والتي
 هي حصنٌ من الملاحم والفتن إبَّان وقوعها.

ففي الحديث عن أبي الدرداء \_ رضي الله عنه \_ أن رسول الله على قال:

<sup>(</sup>١) تقدم معناها قريبًا قبل أسطر: (ص٤٦٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه: (٤/ ٢٢٥١ ـ
 ۲۲٥٥ ، رقم ۲۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الربعي في "فضائل الشام": (ص٥٦، حديث٢٢) بتخريج الألباني، والطبراني في "الكبير": (١٨٦/١، رقم،٥٩)، (١٩٦/١٩، رقم،٤٤)، وأورده الهيثمي في "المجمع": (٨/ ٢٠٥) وقال: (رواه الطبراني ورجاله ثقات) وصححه الألباني في "تخريج فضائل الشام للربعي": (٥٦، رقم٢٢)، وله شاهد عند أبي داود في الملاحم، باب خروج الدجال: (٤/ ٤٩٦ ـ ٤٩٧، رقم٢٣١)، من حديث النواس بن سمعان بنحوه ما تقدم عند مسلم في الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) دِمَشْق: ـ بكسر أوله وفتح ثانيه وشين معجمه وآخره قاف ـ البلدة المشهورة، قصبة الشام، وهي جنة الأرض بلا خلاف لحسن عمارة ونضارة بقعة وكثرة فاكهة، ونزاهة رقعة، وكثرة مياه، ووجود مآراب . . . «معجم البلدان»: (٢/ ٢٣ ٤).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٦٧).

«إنَّ فُسْطَاطَ المسلمين يومَ المَلْحَمَةِ بالغُوطَةِ إلى جانب مدينةٍ يُقالُ لها دِمَشْقُ مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشام»(١).

ومعنى الفِسْطَاط في قوله: «إنَّ فُسْطَاطَ المسلمين» ـ هو بالضم والكسر ـ المدينة التي فيها مجتمع الناس، وبه سُمِّيت المدينة، ومنه سميت مصر والبصرة الفُسطاط<sup>(٢)</sup>، وأصله: الخيمة، والمراد به: حصن المسلمين الذي يتحصنون به من الفتن<sup>(٣)</sup>.

«يقوم الملحمة» أي: يوم الوقعة العظيمة، والمقتلة العظمى والكبرى في الفتن القادمة (3) كما في رواية: «يوم الملحمة الكبرى» ((3)).

والمراد بـ «الغوطة» ـ المذكورة في الحديث ـ هي: ـ بضم الغين المعجمة ثم واو ساكنة وطاء مهملة ـ اسم البساتين والمياه التي حول دمشق، وهي غوطة دمشق<sup>(٦)</sup>، فالغوطة: موضع بالشام تحيط به جبال عالية وبها أنهار وأشجار متصلة، وفيها تقع مدينة دمشق<sup>(٧)</sup>. ولهذا ذكر بأنها كائنة: «إلى جانب مدينة يقال لها دِمَشق» ـ بكسر

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه مفصلاً في المبحث الثاني من الفصل السادس من الباب الأول في قتال المسلمين مع الروم: (ص٢٨٥ ـ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ٤٤٥)، «جامع الأصول»: (٩/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير»: (٢/٣/٢)، «عون المعبود»: (١١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) المصدران السابقان بتصرف.

<sup>(</sup>٥) رواها أبو الحسن الربعي في "فضائل الشام": (٣٨، رقم١٥) بتخريج الألباني الذي صححها.

 <sup>(</sup>٦) «النهاية في غريب الحديث»: (٦/ ٣٩٦)، «جامع الأصول»: (٣٥١/٩)، «عون المعبود»: (٢١٩/٤)، «معجم البلدان»: (٢١٩/٤).

<sup>(</sup>٧) «معجم البلدان»: (٤/ ٢١٩).

ففتح - وهي قصبة الشام<sup>(۱)</sup>، وتعتبر: (من خير مدائن الشام) أي: هي من خير مدنها، بل هي خيرها. ولا يقدح فيه (من)؛ لأن بعض الأفضل قد يكون أفضل بدليل خبر عائشة - رضي الله عنها -: «كان - أي: النبي ﷺ من أحسن الناس خلقًا»<sup>(۲)</sup>، مع كونه أحسنهم<sup>(۳)</sup>.

هذا وقد ذكر أبو داود كَالله وروى هذا الحديث تحت باب ترجم وبوّب له بقوله: (باب في المعقل من الملاحم)(٤)، والمعقل ـ بفتح الميم وسكون العين وكسر القاف ـ مفرد معاقل، وهي الحُصُون، والمراد منه: الملجأ الذي يتحصن ويعتصم به المسلمون ويلتجئون إليه إبان وقوع الملاحم والفتن (٥).

فكأن أبا داود كَغُلَلْهُ ذكر وروى هذا الحديث ليُدَلِّلُ على أن غوطة دمشق ـ بالشام ـ معقل وحصن من الملاحم والفتن، كما يدل عليه ترجمته وتبويبه له، والله أعلم.

والخلاصة: \_ من شرح الحديث \_ أن فُسطاط، أي: اجتماعهم يوم الملحمة الكبرى والمقتلة العظمى في فتن آخر الزمان يكون بغوطة دمشق التي تعتبر خير مدن الشام، والتي هي معقِلٌ وحصنٌ يأوي إليه المسلمون ويلتجئون ويعتصمون به \_ بعد الله عز وجل \_ عند حلول الفتن والملاحم، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على دمشق وموقعها قريبًا قبل ذكر هذا الحديث مباشرة: (ص٥٤٨).

 <sup>(</sup>۲) تقدم تخريجه: (ص۲۸۷) في المبحث الثاني من الفصل السادس من الباب الأول في
 قتال المسلمين مع الروم.

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير»: (٢/ ٤٦٣)، «عون المعبود»: (١١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) إسنن أبي داود»، كتاب الملاحم: (٤/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ٢٨١)، «عون المعبود»: (١١/ ٤٠٦) بتصرف.

وهذا الحديث يدل على فضيلة دمشق ـ الشام ـ وعلى فضيلة سكانها في آخر الزمان، وأنها حصن من الفتن، ومن فضائلها: أنه دخلتها عشرة آلاف عين رأت النبي عليه ودخلها النبي عليه قبل النبوة وبعدها، في غزوة تبوك وفي ليلة الإسراء(١).

- 10 \_ ومن فضائل الشام أن الرسول ﷺ دعا لها بالبركة ، كما في حديث ابن عمر \_ رضي الله عنهما المتقدم (٢) \_ قال: ذكر النبي ﷺ: «اللهم بارك لنا في يمننا . . . » الحديث ، وقد تقدم نصه بتمامه مع تخريجه وشرحه وبيان وجه تخصيص المكانين \_ الشام واليمن \_ بالبركة ، بما يُغني عن إعادته (٣) .
- المناقبها وفضائلها أيضًا أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. ففي الحديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله على أنو لَف القرآن من الرّقاع، فقال رسول الله على: «طوبى للشام» فقلنا: لأيّ ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها»(٤).

<sup>(</sup>۱) «فيض القدير»: (۲/ ٤٦٣)، «عون المعبود»: (۱۱/ ٤٠٦) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذلك كله: (ص١٥٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذلك كله: (ص١٥٨ ـ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في المناقب، باب في فضل الشام واليمن: (٥/ ٧٣٤، رقم ٣٩٥٤) واللفظ له، وقال: (حسن - وزاد في بعض النسخ - صحيح)، وأحمد: (٥/ ١٨٤ - ١٨٤)، والحاكم: (٢٢٩/٢) وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في تخريج فضائل الشام: (١٢، رقم١) للربعي الذي رواه أيضًا، وقد صرح المنذري في «الترغيب»: (٤/ ٦٣) بتصحيحه مع تصديره له بـ (عن)، واستشهد به ابن تيمية في «مناقب الشام»: (ص٨٤)، وصححه الألباني في المصدر المذكور سابقًا.

وفي رواية عنه ـ رضي الله عنه ـ قال: سمعت رسول الله على يقول: «يا طوبى للشام! يا طوبى للشام!». قالوا: يا رسول الله وبم ذلك؟ قال: «تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام» (۱). وطوبى في قوله على للشام» أصلها: فعلى من الطيب، وهي اسم الجنة. وقيل: هي شجرة فيها، والمراد بها هاهنا ـ في الحديث ـ فعلى من الطيب، لا الجنة ولا الشجرة (۲). والكلمة دعاء منه على للشام.

فهي تأنيث أطيب، أي: راحة وطيب عيش حاصل للشام وأهلها (٣). وكان ﷺ قد قال ذلك حينما كان الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ يُؤلِّفون، أي: يجمعون القرآن من الرقاع، وهو ما يُكتب فيه القرآن وغيره (٤).

فلما سمع الصحابة ذلك سألوه فقالوا: (لأيِّ ذلك يا رسول الله؟) \_ بتنوين العوض في أي \_ أي: لأي شيء ولأي سبب قلت ذلك يا رسول الله؟ فأجابهم ﷺ عن ذلك السبب بقوله: "لأن ملائكة الرحمن باسطةٌ أجنحتها عليها" وفي هذا إيماء إلى أن المراد بالملائكة هنا ملائكة الرحمة. وقوله: "باسطة أجنحتها عليها" أي:

<sup>(</sup>۱) رواه أبو الحسن الربعي في "فضائل الشام": (۱۲، رقم۱) بتخريج الألباني بهذا اللفظ، وقد صححه الألباني في تخريجه لأحاديثه، وأخرجه بنحوه في الرواية التي قبل هذه من تقدم ذكرهم عند تخريجها.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) «فيض القدير»: (٤/ ٢٧٤)، «تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) «تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٤٥٤) بتصرف.

على بقعة الشام وأهلها بالمحافظة عن الكفر(١).

وقيل: أي: تحفها وتحوطها بإنزال البركات ودفع المهالك والمؤذيات (٢).

وبعد: فهذا ما تيسر جمعه في فضائل الشام ومناقبه وأهله باختصار، فبلغت ست عشر فضيلة ومنقبة، وليس هذا على سبيل الحصر، ثم إن هذه المناقب منها ما هو خاص بزمن حلول الفتن، ومنها ما هو عام في كل وقت وحين، وعلى مرّ الأيام والسنين، والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) «تحفة الأحوذي»: (١٠/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) «فيض القدير»: (٤/ ٢٧٤).



جاء في بعض الأحاديث الصحيحة ما يدل ويُرَغِّب في سُكنى البدو والتعرّب إبَّان سقوط الفتن، ونزول الكوارث والبلايا والمحن. فمما جاء في ذلك:

وعن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال: (يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعرَّبت؟ قال: لا، ولكنَّ رسول الله ﷺ أذن لي في البدو)(٢).

وعن يزيد بن أبي عبيد قال: لمَّا قُتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الرَّبذة وتزوج هناك امرأةً وولدَت له أولادًا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال، نزل المدينة) (٣).

 <sup>(</sup>١) تقدم تخريجه وشرحه في منتصف المبحث الأول من الفصل الرابع من هذا الباب:
 (ص٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في نهاية المبحث الأول من الفصل الرابع من هذا الباب: (ص٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الفتن، باب التعرب في الفتنة: (١٣/ ٤٤، رقم٧٠٨٧ ـ مع الفتح).

وعن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري \_ رضي الله عنه \_ قال: (قال لي إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلِحُها وأصلح رُعامَها(١) فإني سمعت النبي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم، يتبع بها شعف الجبال \_ أو سَعَف الجبال \_ في مواقع القطر، يفرُّ بدينه من الفتن»(١).

وعن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: قال رسول الله على: «خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان أو قال: برسن فرسه، خلف أعداء الله، يخيفهم ويخيفونه، ورجل معتزل في باديته يؤدي الحق الذي عليه»(٣).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: يا أيها الناس، أظلّتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم، أنجى الناس فيها - أو قال: منها - صاحب شاء يأكل من رسل غنمه (٤)، أو رجل من وراء الدرب، آخذ بعنان فرسه، يأكل من سيفه (٥).

هذا وقد ترجم الإمام البخاري تَخْلَشُهُ عند إيراده للأحاديث الثلاثة الأولى المتقدمة \_ في أول هذا المبحث \_ فقال: (باب التعرب في الفتنة)(١) ثم علق الحافظ ابن حجر تَخْلَشُهُ على ترجمته وتبويبه هذا فقال عن معنى

<sup>(</sup>۱) الرُّعام: المخاط الذي يسيل من أنف الشاة من داء أصابها، والشاة رَعُوم. «جامع الأصول»: (۱٦/١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة: (١/ ٧٠٨، رقم ٣٦٠ ـ مع الفتح).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه بتوسع في آخر المبحث الأول من هذا الفصل: (ص٤٧٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم معناها في الموضع المذكور قبل هذا: (ص٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه بتوسع في الموضع المتقدم: (ص٤٧٤).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري»: (١٣/ ٤٤ ـ مع الفتح).

التعرُّب: (بالعين المهملة والراء الثقيلة، أي: السُّكنى مع الأعراب بفتح الألف من وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها فيسكن البدو فيرجع بعد هجرته أعرابيًّا، وكان إذْ ذاك محرمًا إلاَّ إن أَذِنَ له الشارع في ذلك، وقيَّده بالفتنة إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن مكما في ثاني حديثي الباب<sup>(۱)</sup> من وقيل بمنعه في زمن الفتنة لما يترتب عليه من خذلان أهل الحق، ولكن نظر السلف اختلف في ذلك: فمنهم من آثر السلامة واعتزل الفتن، كسعد ومحمد بن مسلمة وابن عمر في طائفة، ومنهم من باشر القتال وهم الجمهور)<sup>(۲)</sup> انتهى كلام الحافظ. وقد تقدم تفصيل الخلاف في ذلك مع الأدلة والترجيح في أوائل هذا الفصل، والله أعلم.

وأما أبو داود تَخَلَيْتُهُ فقد ترجم لحديث أبي سعيد \_ المتقدم في أول هذا المبحث \_ بقوله: (باب ما يرخص فيه من البداوة في الفتنة)(٤).

وأما قول الحجاج وهو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور (٥) ـ

<sup>(</sup>۱) تقدم ذكر أحاديث الباب كلها في أول هذا المبحث، ولعل الذي يعنيه الحافظ بقوله: (كما في ثاني حديثي الباب) هو: حديث أبي سعيد وهو أول أحاديث هذا المبحث، بيد أن حديث سلمة بن الأكوع الذي يليه هو أقرب إلى التقييد بالفتنة من حديث أبي سعيد وأصرح بذلك والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الفتح»: (۱۳/٤٤).

 <sup>(</sup>٣) تقدم تفصيل ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل في العزلة والخلط إبان فتنة القتال:
 (ص٨٩٨ \_ ٥١٥).

 <sup>(</sup>٤) «سنن أبي داود»، كتاب الفتن وما يُرخص فيه من البداوة في الفتنة: (٤٦١/٤،
 رقم ٤٢٦٧).

<sup>(</sup>٥) «الفتح»: (١٣/ ٥٥).

للصحابي الجليل سلمة بن الأكوع: (يا ابن الأكوع! ارتددت على عقبيك؟) فكأنه إشارة إلى ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ في عذّ الكبائر، قال: قال رسول الله على: "الكبائر سبع . . . "، وذكر منها: ". . . والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة"(١).

وفي حديث ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ مرفوعًا قال: «آكل الربا ومُوكلُه وكاتبُه إذا علموا ذلك والواشمة والموشمة للحسن ولاوى الصدقة والمرتد أعرابيًّا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد على يوم القيامة»(٢).

وجاء في حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قوله ﷺ: «الكبائر أولهن الإشراك بالله . . . » ثم عددها وذكر آخرها فقال: « . . . والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته»(٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» كما ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۱/ ۱۰٤) وقال: (وفيه أبو بـ الله الأشعـري وهـو ضعيف)، وذكـر الحـديث الحـافظ في «الفتح»: (۱۸۹/۱۲) مستشهدًا به وسكت عليه، ويشهد له ويقويه ما بعده وخاصة حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: (٨/ ١٤٧)، وأورده الحافظ في "الفتح": (١٥/ ١٥٠) مستشهدًا به وسكت عليه، وجمع طرقه الألباني في "الإرواء": (٥/ ١٨٥ ـ ١٨٦) وخرّجها وتكلم عليها ثم أجمل القول فيها فقال: (وبالجملة فالحديث بهذه الطرق ثابت صحيح عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ . . . .) وقد صححه أيضًا في "صحيح النسائي": (٢٠٤٦/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار: (١/ ٧٢ ـ مع كشف الأستار)، وأورده الحافظ في «الفتح» في موضعين: (٣) ١٨٩/١٢)، (٤٥/١٣)، وقواه في الأول منهما وسكت عليه في الثاني، وذكره الهيثمي في «المجمع»: (١/ ١٠٣) وقال: (رواه البزار وفيه عمر بن أبي سلمة ضعفه شعبة وغيره، ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما).

وعن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اجتنبوا الكبائر السبع . . . » فذكرها . . . . وذكر في آخرها: « . . . والتعرب بعد الهجرة » (١) .

وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله على: «لعن الله من بدا بعد الهجرة، لعن الله من بدا بعد الهجرة، إلا في فتنة، فإن البدو خير من المقام في الفتنة»(٢).

وقال ابن الأثير كَلَمْتُهُ عن معنى التعرب بعد الهجرة ما نصه: (هو أن يعود إلى البادية ويُقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرًا. وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد)(٣).

وأما قول الحجاج لسلمة بن الأكوع: (ارتددت على عقبيك! تعربت؟) فهذا من جفائه وسوء أدبه مع هذا الصحابي الجليل ـ رضي الله عنه ـ حيث خاطبه بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره، ويُقال: إنه أراد قتله، فبين الجهة التي يريد أن يجعله مستحقًا للقتل بها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير»: (۱۰۳/٦) رقم ٥٦٣٦٥)، وأورده الهيثمي في «المجمع»: (۱/۳/۱) وقال: (وفيه ابن لهيعة) وأما الحافظ فقد سكت عليه في «الفتح»: (۱۸۹/۱۲) بعد إيراده له مستشهدًا به، والأحاديث المتقدمة في هذا المبحث شواهد له وخاصة ما قبله من حديث ابن مسعود وأبي هريرة الثابتين.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في "الكبير": (٢٥٦/٢ ـ ٢٥٧، رقم ٢٠٧٤)، وقال عنه الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٢٥٤): (وفيه من لم أعرفهم)، وأورده الحافظ في "الفتح": (١٣/ ٤٥) مستشهدًا به وسكت عليه، وله شاهد صحيح من حديث ابن مسعود المتقدم قبل الحديثين الماضيين. فيتقوى به، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الحديث»: (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) «الفتح»: (۱۳/ ٤٥) بتصرف يسير.

والحاصل: أنه يمكن أن يستفاد مما سبق بأن الشارع الحكيم أذِنَ في التعرب وسكنى البادية، وقيّد ذلك بزمن الفتنة، وعند حلول المحنة، إشارة إلى ما ورد من الإذن في ذلك عند حلول الفتن كما في الأحاديث الأول من هذا المبحث.

وأما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة ، فالأصل فيها سكنى المدن ، والأصل أن المسلم الذي يستطيع أن يخالط الناس ، ويصبر على أذاهم ، ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي ، هو خير من الذي لا يخالطهم ، ولا يصبر على أذاهم ، ولا يساكنهم ، ويهجرهم ويعتزل شرورهم ، ويتعرّب وينفرد بنفسه ، وقد كانوا يَعَدُّون من فعل ذلك ورجع بعد الهجرة إلى موضعه وتعرّب واعتزل وهجر الناس من غير عذر كالمرتد(۱).

وتقدم \_ قريبًا (٢) \_ ذكر الوعيد الشديد في ذلك، وأن التعرب بعد الهجرة يعد من الكبائر السبع، وأن صاحبه وفاعله ملعون ثلاثًا على لسان رسول الله ﷺ.

وهذا \_ أي: ترجيح الخلطة في الأحوال الطبيعية \_ هو مذهب جماهير السلف والعلماء، كما تقدم \_ قريبًا (٣) \_ تفصيله والله أعلم.

<sup>(</sup>١) كما تقدم قريبًا قبل أسطر من كلام ابن الأثير كَظَّلَتْهُ في «النهاية»: (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر الأحاديث في ذلك قريبًا في الصفحات الماضية: (ص٥٦ ـ ٥٥٩) مع تخريجها والتعليق عليها.

 <sup>(</sup>٣) تقدم تفصيل ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل في التفضيل بين العزلة والخلطة:
 (ص٥٤٧).



|   |          |   |      | 0 | 回 |    |     |     | 0    |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|---|----------|---|------|---|---|----|-----|-----|------|-----|-----|------------|-----------|------|-----|-------|-----|----------|
| 0 |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     | ,          |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   | ** |     |     |      | ••  | 4.  | <b>1</b> 1 |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   | ä  |     |     |      | ل.  | خا  | 11         |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     | 回        |
| 回 |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            | ۔         |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     | : ب        | لاتح      | لی ا | ل ع | شتما  | وت  |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      | ş   |     |            |           |      |     |       |     | 0        |
|   | F        |   |      |   |   |    | یا. | ائم | م نڌ | (ھ  | ة و | سال        | ا<br>سرلا | 1) ä | لاص | . خلا | . \ |          |
| 回 |          |   |      |   |   |    | •   |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
| 回 |          |   |      |   |   |    |     | ۶,  | ہات  | ترو | مقا | ولا        | ي         | ميار | نوص | . (ك  | ٦.  |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     | 0        |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     | 0        |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          | • |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     | 0        |
|   |          |   |      |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     | 0        |
|   | <u> </u> |   | <br> |   |   |    |     |     |      |     |     |            |           |      |     |       |     |          |
|   |          |   |      |   |   |    | 回   |     |      |     |     |            | <u></u>   |      |     |       |     | <u> </u> |





أحمد الله \_ سبحانه وتعالى \_ حمدًا كثيرًا، كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه. الذي يسر لي وأعانني على إتمام هذه الرسالة بهذه الصورة، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الفضل والمنة أولاً وآخرًا: ﴿ الْحَمَدُ لِللّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُو اللَّهَ كِيمُ الْحَمَدُ لِللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِي الْآخِرَةَ وَهُو اللّهُ لاّ إِلله إِلَّا هُو لَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةَ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ لا إِلله إِلّا هُو لَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةَ وَلَهُ الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ لا إِلله إِلّا هُو لَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةَ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ لا إِللهُ إِلّا هُو لَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةَ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وبعد: فهذا ما امتن الله به عليّ بعد هذه الرحلة العلمية المباركة \_ إن شاء الله تعالى \_ التي تجولت من خلالها وطفت لمعرفة موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة، مع التعرف على نماذج من أسس وكبار وأهم الفتن، التي أشير إليها في الكتاب والسنة. ومعرفة منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم فيما يعرض للمسلم من تلك الفتن.

وهذا ما وسعه جهد المُقل، وجاد به القلم، وسمح به الوقت، وتوصَّل إليه الفهم المتواضع.

ثم ما كان فيه من صواب فمن الله وحده وله الحمد والشكر والثناء أولاً وآخرًا، وما كان فيه من خطأ أو نقص فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله ﷺ، واستغفر الله منه، وتلك سنة الله في بني الإنسان، ولا أدعي

الكمال، فإنه من صفات الكبير المتعال، والنقص والتقصير واختلاف وجهات النظر من صفات الجنس البشري. وحسبي أني بذلت جهدي وحاولت السداد والتقريب، واستنفذت طاقتي، ووضعت لبنة في طريق من يريد إتمام البناء. وما ذاك كله إلا بتوفيق الله تعالى، وأسأله \_ سبحانه \_ أن ينفعني بذلك وأن يجعله في ميزان حسناتي، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

كما أسأله \_ سبحانه \_ أن ينفع به جميع المسلمين، فإنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

## \* أولاً: خلاصة الرسالة وأهم نتائجها:

وأما عن خلاصة الرسالة وأهم نتائجها فهي كما يلي:

- ١ ـ أن الفتنة هي: الاختبار والابتلاء والامتحان. ويتلخص وينتج: أن لفظها في القرآن يأتي على وجوه كثيرة، وأنه له معانٍ شتى من أهمها: الشرك والكفر والابتلاء والضلال، والجنون والغدر والعذاب . . .
- ٢ ـ \* أن منبع الفتن وبؤرها ومصدر ظهورها هو المشرق ـ وخاصة العراق ـ وتاريخه أكبر شاهد على ذلك.
- \* كما ـ نتج وتلخص ـ أن العراق هو المراد بالـ (نجد) المذكور في الأحاديث الثابتة.

هذا وقد اتفقت كلمة شراح الحديث، وأئمة اللغة، ومهرة جغرافية العرب أن النجد ليس اسمًا لبلد خاص، ولا لبلدة بعينها، بل يقال لكل قطعة من الأرض المرتفعة عما حواليها نجد. ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها، وهي مشرق أهلها، كما توافق شرًاح الحديث على ذلك.

\* أن جهة المشرق ـ العراق ـ ممقوتة غير محمودة، ولذلك ضرب النبي عليه به المثل بقرني الشيطان، وأخبر أنه منبع الزلازل والفتن، ورأس الكفر وأساسه، ثم إن حاضره وغابره يدل على ذلك ـ وخاصة العراق ـ والله أعلم.

٣ \_ كما يستنتج من فتنة التفرق والاختلاف ما يلي:

- أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف.
- \* وأنه ليس كل اختلاف افتراقًا، بل العكس.

\* وأن الافتراق لا يكون إلا على أصول الدين الكبرى.

فافتراق هذه الأمة المذكور في الحديث بأنها «ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» إنما يقع في أصول الدين الكبرى والاعتقاد، لا ما يقع في الفروع والاجتهادات الفقهية.

# ٤ \_ وأما عن نتائج فتنة القتال فهي كما يلي:

أولاً: اقتتال المسلمين مع الروم \_ في آخر الزمان \_ وبيانه كالتالي:

- أن هذه الملحمة العظمى لم تجيء بعد، وأن الروم لم يغزوا في البرِّ بهذا العدد المهول ـ المقدر بألف ألف \_ فهي من الأمور التي لم تقع بعد.
- \* كما أن الروم يسلمون في آخر الزمان، ويكون فتح مدينة القسطنطينية ـ الفتح الأعظم والأخير ـ على أيدي طائفة منهم مع جيش المسلمين. أ
- \* ويكون انتصار المسلمين عليهم تهيئة لفتح مدينة القسطنطينية \_ المعروفة اليوم بتركيا \_ الفتح الأعظم والأخير، الذي قبل خروج الدجال في آخر الزمان وفتحهم لها يكون بدون قتال، وسلاحهم فيها التكبير والتهليل.
- \* وأما فتح الترك لها الذي كان قبل عصرنا هذا، فإنه كان تمهيدًا للفتح الأعظم.

ثانيًا: فتن القتال التي تسبق اقتتال المسلمين مع الروم. فقد ورد في الأحاديث ما يفيد قتال المسلمين مع الترك والعجم قبل قتالهم مع الروم. وورد فيها اشتراك الترك والعجم في الصفات الخلقية. ويمكن أن يجاب بأن الحديث الوارد في صفات العجم غير حديث قتال

الترك. ولا مانع من اشتراك الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس. ويجتمع منهما أنهما طائفتان أُنذر بخروجهما.

٥ \_ وأما موقف المسلم من الفتن، وما يجب عليه تجاهها فهو كالتالى:

 \* إن أول تلك المواقف فيما يجب عليه تجاه الفتن، هو الاعتصام بالكتاب والسنة.

\* وثانيها: تقوى الله عز وجل وملازمة عبادته.

\* كما يجب ويتأكد آنذاك ـ الالتزام بجماعة المسلمين من أهل السنة والجماعة.

\* وأما قضية اعتزال الفتن وترك القتال فيها، فإن أهم نتائجها ـ بعد بحثها الطويل ـ ما يلى:

- يجب القصد والاعتدال في الخلطة والعزلة - من غير إفراط ولا تفريط - فالإغراق في كل شيء مذموم، كما أن لكل من العزلة والخلطة فوائد وغوائل. فتارة تُختار العزلة، وتارة الخلطة. كل بحسب ما يقتضيه الحال والمآل، فقد تُثمر العزلة في بعض الأحوال والأوضاع ما لا تُثمرة الخلطة، والعكس بالعكس. وهذا لا يعارض ترجيح الخلطة على العزلة. فإن ذاك الترجيح في الأحوال العامة، لأنه قد يُرجَّح أمر العزلة في أحوال مخصوصة.

- ثم إن الأصل في الإسلام الخلطة لا العزلة، بل العزلة الكلية المطلقة؛ الأصل فيها المنع، لما يترتب على ذلك من تضييع الحقوق، وتفويت وتعطيل كثير من الواجبات.

ويستثنى من ذلك المنع حالات أخرى عامة، تشرع فيها العزلة بسبب تغيّر عام يقع في المجتمع. ومن هذه الحالات ما يلي:

الحالة الأولى: عند فساد الزمان.

الحالة الثانية: عند حلول الفتن.

- وأما العزلة والخلطة إبّان فتنة القتال: فالذي يظهر - بعد النظر والتأمل - ويترجح التفصيل. فمتى خفي الحق، وتعسّرت معرفة الصواب في ذلك، فإنه يترجح آنذاك جانب القول باعتزالها. ومتى عرف الحق، وتبين الصواب مع من فيها، فإنه يجب حينئذ الخوض والمشاركة فيها، لنصر الحق وقتال الباغى.

\_ كما ظهر وتبين أن للشام فضل ومزية في كل حين، وعلى مر الأيام والسنين، بل ورد ما يحض ويرغب فيها أكثر وأكثر إبّان الفتن، وأنها معقل ومأوى المسلمين آنذاك.

- وأخيرًا: تأتي قضية التعرب وسكنى البدو في الفتنة، ويستنتج منها: أن الشارع أذن في التعرّب وسكنى البادية، وقيّد ذلك بزمن الفتنة. وأما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة، فالأصل فيها سكنى المدن.

#### \* ثانتًا: التوصيات والمقترحات:

- 1 ـ إن كان هناك من توصيات فإن أول ما أُوصي به نفسي، وإخواني المسلمين ـ لاسيما الدعاة والباحثين ـ تقوى الله ـ عز وجل ـ فهي وصية الله لجميع خلقه الأولين والآخرين، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدَ وَصَيّنَا اللَّذِينَ أُوتُوا اللَّكِثَ مِن قَبِلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتّقُوا اللّهَ ﴾ [النساء: ١٣١] فموضوع التقوى بالغ الأهمية، وهو ذروة السنام، مثابته مثابة الرأس من الجسد، وتتأكد وتزداد أهميته عند حلول الفتن ومباغتة البلايا والمحن.
- آ كما أوصي بما أوصى به الله ورسوله بالالتزام والاعتصام بجماعة المسلمين، وعدم الخروج عليهم، وعن منهجهم منهج أهل السنة والجماعة الذي رسموه لنا، ونبذ الفرقة والاختلاف؛ لأن ذلك شر وأيّما شر. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، وتزداد أهمية ذلك كله وقت الفتن فإنه أشد وأوجب، وآكد وأرغب.
- ٣- وأوصي أيضًا بعد تقوى الله عز وجل والاعتصام به والتوكل عليه واللجوء إليه بالالتفات حول العلماء الربانيين، والأئمة المهديين، الأتقياء الصالحين، علماء أهل السنة والجماعة في كل عصر، فإن الالتفات حولهم يعد سبيلاً مهمًا من سبل الوقاية والنجاة من الفتن على مختلف أنواعها وأشكالها، كما يعين ذلك على الأمن من الزيغ والضلال. فكم أنجى الله بالعلماء الأمة الإسلامية من محن عصيبة، وفتن رهيبة، كإعزاز الله لدينه بالصديق رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، فكم ثبّت الله المسلمين في تلك الفتن وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، فكم ثبّت الله المسلمين في تلك الفتن

بعلمائهم. فلابد إذًا من لزومهم، والعيش في أكنافهم، والالتفات حولهم لاسيما وقت الفتن.

كما أوصي في هذه الجزئية بأمر مهم وهو عدم الاستقلالية عن العلماء مما يؤدي إلى احتقارهم والتعالي عليهم وعدم اتباعهم. وهذه شنشنة شاذة \_ مع الأسف \_ بدأنا نرى نماذج منها، بل وصل الأمر ببعضهم أن يقول عن الأئمة العلماء: هم رجال ونحن رجال . . . وهذا أمر مقلق جدًّا، يجب أن نتواصى ونتناصح فيه، وقد تقدم التفصيل في هذه الجزئية مما يغني عن إعادته (١).

إن الرفق والحلم والتأني وعدم التعجل، وخاصة عند حدوث الفتن، محمود أيما حمد ومطلوب ومرغب فيه أيما ترغيب، لأن ذلك كله يجعل المسلم يبصر حقائق الأمور بحكمة وحنكة. ويقف على خفاياها وأبعادها وعواقبها. فالعجلة وعدم الأناة خِفة وطيش، وحدّة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم والرفق. وتُوجب وضع الشيء في غير محله، كما تجلب الفتن والشرور والنقم، وتمنع السلامة والخيرات والنعم. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كما أن الحلم والأناة يحبهما الله (٢) ولذلك كانت خصلة الحلم هي السبب في بقاء الروم - والنصاري الكفرة - وكونهم أكثر

<sup>(</sup>۱) تقدم ذلك في المبحث الثالث والخامس: (رقم؟) من الفصل الثالث من الباب الأول: (ص١٩٥\_ ١٩٨، ٢١٦ ـ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة». رواه مسلم في الإيمان: (١/ ٤٩، رقم١٨).

الناس كما وصفهم بذلك النبي عَلَيْهُ بقوله: «تقوم الساعة والروم أكثر الناس»(١).

وقد علل عمرو بن العاص - رضي الله عنه - بقاء الروم وكثرتهم من بين الناس بقوله: (إن فيهم لخصالاً أربعًا) الأولى: - وهي شاهدنا والتي تهمنا في هذه الجزئية - (إنهم لأحلم الناس عند فتنة)(٢)، وهذا ليس ثناء من عمرو بن العاص - رضي الله عنه - على الروم والنصارى والكفارة. وإنما هو تعليل منه - رضي الله عنه - ومعناه: أنه إذا اضطربت الأحوال وتغيرت، وبدت الفتن وكشرت عن أنيابها، فإن الروم آنذاك هم أحلم الناس في مواجهتها. وأكثرهم أناة وتريثًا وهدوءًا. لعلمهم أن الفتنة إذا بزغت شمسها، فإنها ستقضى عليهم.

إذًا: فالحلم والرفق والأناة من خير ما يوصى به المسلمون إبّان الفتن. ومن أهم ما يوصى به في هذه الجزئية: الرفق والحلم والأناة . . مع الأئمة وولاة الأمور، وعدم الخروج عليهم ونزع يدٍ من طاعة ما أقاموا شرع الله. فالرفق والحكمة والحلم . . . معهم ينتج عنه كل خير واستقرار وأمن وأمان . . . ، وإلا دخل المسلمون في عالم من الفوضى والمجازر والدماء . . . التي لا نهاية لها . وهذا هو منهج السلف الصالح، وما موقف الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - من الحجاج ببعيد . وهو معروف بظلمه وجبروته ، ومع ذلك كله كانوا يوصفون بالحلم والرفق والحكمة معه ، فالله الله في الرفق والحلم والحكمة وقت الفتن .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل السادس من الباب الأول: (ص٢٩٤).

### ٥ \_ عدم تطبيق ما ورد في الفتن \_ من نصوص \_ على الواقع المعاصر:

تزداد شهوة الكلام عند حلول الفتن، وتظهر جرأة كثير من ضغام الناس وقتها. فيحلو لهم آنذاك، استرجاع أحاديث الفتن وتقليب صفحاتها، ويربو ذلك ويزداد في اجتماعاتهم في المنتديات والمجالس. فتجدهم ينزّلون تلك الأحاديث على واقعهم الآني، ويلوون أعناقها لتوافق ما يعتريهم ويصيبهم من فتن، فيقولون: إن قول النبي علي المناتة التي نحن فيها الآن. أو النبي علي الفتنة التي حدثت في الوقت الفلاني أو البلد الفلاني . . . وهكذا يفسرون ويطلقون المراد من كلام رسول الله علي واقعهم وزمنهم الآني. الفتن، بتحديد أزمانها وأماكنها وتطبيقها على واقعهم وزمنهم الآني. كل ذلك ليس عندهم فيه من الله برهان.

وهذا خطأ فادح، على خلاف منهج السلف الصالح ـ من أهل السنة والجماعة ـ فإن منهجهم إبَّان حلول الفتن، هو عدم تنزيل أحاديثها على واقع حاضر. وإنما يتبين ويظهر صدق رسول الله على بما أنبأ وحدث به أمته من حدوث الفتن عقب حدوثها واندثارها. مع تنبيه الناس وتحذيرهم من الفتن عامة. ومن تطبيقها على الواقع الحالي خاصة.

## ٦ \_ البعد عن أماكن الفتن وبؤرها:

فالبعد عنها وعدم الخوض فيها أو التعرض لها مسلك شرعي، بل هو مطلب من مطالب هذه الشريعة السمحاء. كيف لا؟ والنبي على على السعادة باجتناب تلك الفتن بقوله: «إن السعيد لمن جُنِّب الفتن

...»(۱) كما حث على تجنبها والهرب منها ـ أيضًا ـ بقوله على تجنبها والهرب منها ـ أيضًا ـ بقوله على «تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المُجري ...»(۲) فبين النووي كَالله أن: (معناه: بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها

والهرب منها ومن التشبث في شيء منها . . .) (٣) . هذا وقد تواترت وصايا السلف في التحذير من مواطن الفتن، وأن يشخص لها أحد. فهذا حذيفة بن اليمان ـ رضي الله عنه ـ يقول: (إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن . . .) (٤) .

وقال أبو الدرداء \_ رضي الله عنه \_: (لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرَّضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت)(٥).

٧ ـ الشك أن الإشاعة تُعدُّ من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداء الأمة، الاختراق صفوفها، والفتك بعضدها، وتمزيق وحدتها، وتكمن خطورتها، وتنشط الدعاية لها، إبَّان الفتن، ففي وقتها تكثر إثارتها،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الأول: (ص١٣٣ \_ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في المبحث الثالث من الفصل الرابع في الباب الثاني: (ص٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم»: (١٨/ ٩).

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو نعيم في (1/7/7).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني: (كما ذكر الهيثمي في "المجمع": (٧/ ٣٠٥) وسكت عليه. وكذا الهندي في "كنز العمال": (١٥٣/١١) ولم أجده فيما طبع من الطبراني الكبير والأوسط، وأما الصغير فليس فيه والله أعلم.

ويزداد ترويج بضاعتها. فالأعداء ما فتئوا يبثون الأقاويل الكاذبة، والشائعات المرجفة، حرصًا منهم على زعزعة أمن المسلمين وأمانهم، وما حادثة الإفك عن ذلك ببعيد، وكذا ما حصل في غزوة أحد حينما قتل مصعب بن عمير - رضي الله عنه ـ أشيع أن الذي قُتل هو النبي عليه وفائكفأ المسلمون وجيشهم بسبب هذه الشائعات المرجفة. فحفظ اللسان، والتبين والتثبت عند سماع الشائعات أو أي نبأ أو خبر مطلب شرعي، لاسيما وقت الفتن، وعند الحروب والمعارك والمحن، فإنه آنذاك أشد وأرغب، وآكد وأوجب. وقد تقدم (۱) كل ما يتعلق بذلك من حفظ اللسان أثناء الفتن والتثبت عندها والحذر من الشائعات وقتها . . . بما يغني عن إعادته والاستطراد فيه .

٨- ثم إن التعوذ من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. مما أوصى به النبي على أمته، وأمر به أصحابه - رضي الله عنهم - فقال: «تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن» (٢) فالتعوذ بالله منها ينجي من الفتن، ويقي من الشرور والمحن. وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الوصية بما يغنى عن تكرارها.

وبعد: فهذا ما أمكن جمعه واستحضاره من توصيات إبان دراسة موضوع الفتن وموقف المسلم منها. كما أن هناك توصيات أحجمت عن ذكرها هنا خشية الإطالة بيد أن ما ذُكر هنا أهمها.

وإن كان هناك من اقتراحات فهي كما يلي:

<sup>(</sup>١) تقدم ذلك كله في المبحث الرابع من الفصل الثاني من الباب الثاني: (ص٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني: (ص٣٧٩).

- ۱ ـ أرى وأقترح عقد دورات علمية عملية لخطباء وأئمة المساجد والدعاة. يبين لهم فيها ويُدرَّس أهم ما يجب على المسلم اتخاذه تجاه الفتن. مع بيان منهج أهل السنة والجماعة، وموقفهم منها، ومن الأحاديث الواردة فيها. كل ذلك بغية أن يُبيِّن إخواننا الدعاة والخطباء لعامة الناس ما أخذوه واستفادوه من تلك الدورات. وحبذا أن تكون تلك الدورات تحت إشراف هيئة كبار العلماء أو نحوها.
- ٢ كما أقترح إصدار مجلات دورية مختصرة ما بين فينة وأُخرى يُبيَّن فيها ما سبق في الاقتراح الأول. ولكن بعبارة سهلة وأسلوب يفهمه ويستفيد منه العامة والخاصة.
- ويكون إصدار تلك الدوريات وتوزيعها عن طريق جهات رسمية. كمراكز الدعوة والإرشاد، وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها.
- ٣ ولو كان ذلك \_ أيضًا \_ عن طريق الصحف الصادرة يوميًّا في كل بلد. والتي يتداولها العامة والخاصة، ويقتنيها أكثر الناس، لكان حسنًا. فيُبيَّن لهم فيها على فترات \_ لاسيما وقت الفتن \_ ما سبق اقتراحه. كما يكون ذلك كله \_ أيضًا \_ تحت إشراف هيئة كبار العلماء، أو الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ونحوها.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم



| ] |                                                                        | 0 |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|
|   |                                                                        |   |
|   | الفهارس                                                                | 0 |
| 0 | <u>0</u> -1-4                                                          |   |
|   |                                                                        |   |
|   | وتشتمل على الاتي:                                                      |   |
|   |                                                                        |   |
|   | ١- فهرس الايات القرانية.                                               |   |
|   | ٢- فهرس الأحاديث النبوية.                                              |   |
|   |                                                                        |   |
|   | ٣۔ فهرس الآثار.                                                        |   |
|   | ٤_ فهرس الأشعار.                                                       |   |
|   | عد تهرس الإسعار.                                                       |   |
|   | ٥- فهرس الأعلام المترجم لهم.                                           |   |
|   |                                                                        |   |
|   | ٦- فهرس الكلمات الغريبة.                                               |   |
|   | ٧- فهرس الأماكن والبقاع المعرفة.                                       |   |
|   |                                                                        |   |
|   | <ul> <li>٨- فهرس الأحاديث التاريخية والسيرة النبوية (١)</li> </ul>     |   |
|   | ٩- فهرس القواعد العقائدية والحديثية والأصولية(١).                      |   |
|   |                                                                        |   |
|   | ١٠- فهرس المصادر والمراجع.                                             |   |
|   | ١١- فهرس الموضوعات (١).                                                |   |
|   |                                                                        |   |
|   |                                                                        |   |
|   |                                                                        |   |
|   | (١) يلاحظ أن هذا الفهرس قد رُتّب على حسب تسلسله في الرسالة لا حسب حروف |   |
|   | المعجم كما هو مبين في المقدمة ص٢٩ .                                    |   |
|   |                                                                        |   |
|   |                                                                        |   |
|   |                                                                        |   |

## ا . فهرس الآیات القرآنیة

|           | ·                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة    | الآبـــة                                                                                                        |
| ٤٨        | ٱتَّذَن لِي وَلَا نَفْتِ نِيَّ                                                                                  |
| <b>77</b> | ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ع                                                                             |
| 79.607    | أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ                              |
| ٣٣٢       | أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمَّ                                           |
| ٣٦٨       | ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُو مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ                                                            |
| 497       | إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ                                                                                     |
| 471       | إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ                                              |
| 494       | إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرٌ كَبِيرٌ                 |
| £ Y       | أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَهِ سَلَقَطُوا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| 011       | إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنِ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِيحًا                                                          |
| Y 1 V 0   | إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ                                                                                      |
| 780       | أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ                                                         |
| OF        | أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ                                                                     |
| ٥٤        | أَمْرَحَسِبْتُمْ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ                         |
| ٥٤        | أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ                                                                     |
| 0 {       | أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلِهَكُواْ مِنكُمْ              |
| 313       | إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ                                                                                |
| 797       | إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَّرٍ                                                                                 |
| 1 V E     | إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَا                                                           |
|           |                                                                                                                 |

| الصفحة            | الآيـــة                                                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23, 53            | إِنَّ ٱلَّذِينَ فَلَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ                    |
| ۲۰۹، حاشية ٢      | إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا                                     |
| ***               | إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُوبَ                          |
| ٤ • ٤             | إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ                                                                |
| 447               | إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ                                          |
| 777               | إِنَ مِنْ أَزْوَكِمِكُمْ وَأَوْلَىٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ                                    |
| ٤٨                | إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاَّهُ وَتُهْدِي مَنْ تَشَاَّةُ               |
| ٤٦                | أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ                                              |
| 78                | أَنْوَمِنُ لَكَ وَإِنَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ                                                  |
| 01                | إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبِّلُوَهُرَ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا |
| ٣٩                | إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتُنَةً لِّلظَّالِمِينَ                                                   |
| 40                | إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّا فَهُ أَوْآبُ                             |
| 737, 737          | إِنَّمَا أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلَلُدُكُمْ فِتَنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ           |
| 7, 337, 037, + 17 | إِنَّمَا آَمُوا لُكُمْ وَأَوْلَكُ كُمْ فِتْنَةٌ ٩٤، ٥٠، ٦٧، ٢٤٢، ٣٣                           |
| 277               | إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ                                                              |
| <b>rr</b> .       | إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ،                           |
| 7 2 7             | إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بُهُمْ                  |
| 749               | ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ               |
| 448               | إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ                                    |
| <b>797</b>        | إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا           |
| 791               | إِنَّهُ مَن يُتَّقِ وَيَصْبِرْ                                                                |
| 797, 797          | إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ                     |
| 1°91              | أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن زَيِهِمْ وَرَحْ مَثَّةً                                   |

| الصفحة      | الآيـــة                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149 . 1 . 7 | بِهَا ۚ أُولَيۡتِكَ كَأَلَانَعۡكِهِ بَلۡهُم أَضَلُّ أُولَيۡتِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ              |
| ٤٨          | أَوَلَا يَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ                 |
| ٦٢          | أَوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ                                   |
| ٤٣          | بِأَيَيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ                                                                      |
| ٤٩٠         | بَلْ تُوَيْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيَا ﴿ إِنَّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ                 |
| ١٣٦         | ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعْهَا                                |
| 73, 497     | ثُمَّ إِن رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِمَا فُيِّنُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ          |
| ٤٧          | ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَابُهُمَ                                                                  |
| 73,17       | جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ                                                      |
| ٤٥          | حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ                                 |
| 770         | ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ                        |
| 777         | خُذُواْ مَا ٓ ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ                                                           |
| 140         | ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَـزَّلَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ ۗ                                        |
| 307, 707    | ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ                               |
| 23, 53      | ذُو قُواْ فِنْنَتَكُمْرُ                                                                        |
| <b>44</b>   | ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنُّتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ                             |
| 441         | ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئنبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ                              |
| 491         | ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَلَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَالِّنَآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ |
| ۳۸۱         | ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْجَمَعُواْ لَكُمْ                             |
| Y 0 £       | ٱلَّذِينِ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَواْ                                                                |
| 77          | ٱلَّذِينَ يَتُرَبَّصُونَ بِكُمْ                                                                 |
|             |                                                                                                 |

| الصفحة  | الآيـــة                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377     | رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا                                                                          |
| ٤٨ ،٣٩  | رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْـنَةُ لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ                                            |
| 177,077 | زُيِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَينِينَ                                     |
| 0 7 9   | سُبْحَانَ ٱلَّذِيّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ                            |
| 790     | سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ                                           |
| 710     | ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ                        |
| 777     | ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواُلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ                              |
| 01      | عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبَلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَسَلًا                                       |
| ٤٦      | عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِمَّ أَن يَفْنِنَهُمَّ ۚ                                     |
| ٤٨٩     | عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ                                                                                 |
| 447     | فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي                                             |
| \ • •   | فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ                                                                 |
| ٥٢٨     | فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ                                                                        |
| 777     | فَاذَكُونِيَ أَذَكُرُكُمْ                                                                              |
| ٨٢٥     | فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ                |
| 498     | فَأُصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أَوْلُواْ ٱلْعَزَمِ مِنَ ٱلرُّسُٰلِ                                            |
| 140     | فَأَغَرَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ                         |
| 177,377 | فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِهِۦفَسَكُيدٌ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ |
| 27      | فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنِّيعٌ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ  |
| 779     | فَإِن لَنَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ                                   |
| YOA     | فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ                                |

| الصفحة      | الآيـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٨         | فَأَنْفَهُنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقَنَاهُمْ فِي ٱلْمِيعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸۱         | فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٥٢، ٢٢٢    | فَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَلَبُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِلدُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140         | فَتَقَلَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبِرًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ زُبِرًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِيلُولِللللَّاللَّا الل |
| ٤٧ ، ٣٩     | فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ إِلَيْكُمُ ٱلْمَفْتُونُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 490         | فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>**</b>   | فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 804         | فَلَمَّا ٱعْتَزَكُمُ مَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٢٨         | فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۷۸ ، ۳۷۷   | فَكَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ***         | فَلُوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينُ إِنِّي لَلَبِتَ فِي بَطْنِهِ؞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 733.433.877 | فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٨           | فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِيكَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>70</b> : | فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِــلُّ وَلَا يَشْقَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 307,707     | فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ عَ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧١          | قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧١          | قَالَ كَنَالِكَ أَنْتَكَ ءَايَلُتَنَا فَنَسِينَهَا ۖ وَكَنَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٢٨         | قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِ ۗ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ ثُهُ يَطَّيُّرُواْ بِمُوسَىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٢٨         | قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَـُبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَاْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771         | قُلُ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 441, 144    | قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة  | الآيـــة                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲، ۹۲  | قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا                                               |
| 177     | كُلُّ نَفْسِ ذَا يَقَتُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً                    |
| 0 +     | لَأَسْقَيْنَكُهُم مَّآءً عَدَقًا ﴿ إِنَّ لِلْغَيْنَاهُمْ فِيلًا                                  |
| 777     | وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لِإِ                                                             |
| 273,373 | لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْ بِطُونَهُ مِنْهُمٌّ                                                |
| ٤٦      | لَقَدِ ٱبْتَعَوا ٱلْفِتْ نَهَ                                                                    |
| ١٣٣     | لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأ                                                  |
| 77      | لَن نُّوَّامِنَ حَتَّى نُوَّقَى مِثْلَ مَآ أُولِيَ رُسُلُ اللَّهِ                                |
| ٥٦٣     | لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ                                                        |
| 7 8     | لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ                                                       |
| £V . £٣ | مَا ٱلنَّمْ عَلَيْهِ بِفَلِيْنِينٌ                                                               |
| 7. 608  | مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ ٱلنَّمْ عَلَيْهِ                          |
| ٤١٠،٤٠٤ | مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ                                         |
| ٥٢٨     | مَشَكِرِفَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِ بَهِكَا ٱلَّتِي بِكَرَّكْنَا فِيهَا ۖ                            |
| 479     | مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ                                                    |
| 740     | مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ                                     |
| ٥٤      | مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلطَّرَّاءُ                                            |
| ٥٤      | مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّنبِرِينَ                                                                 |
| 757     | وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ |
| ٤٧ ، ٤٣ | وَٱحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ                           |
| १०१     | وَإِذِ آعْتَزَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ            |
|         |                                                                                                  |

| الصفحة            | الآيــــة                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 273, 173, 773     | وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ-            |
| 77,70             | وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُوَّمِنُونَ بِتَايَنِيّنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ    |
| 779               | وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ                   |
| 079               | وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَكُهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ                         |
| ማለ <b>ግ</b> , ጉጾግ | وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ                                          |
| 118               | وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلْعِجْلَ                                           |
| 448               | وَٱصْبِرُ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ                                          |
| ٣٩٤ ، ٣٩٠         | وَأَصْبِرُواً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ                                   |
| ٣٢٨               | وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ                          |
| 207               | وَأَعَنَزِلُكُمْ وَمَا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ                                 |
| ٣٢١               | وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمُّ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ |
| 17, 17, 177, 177, | وَأَغْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللَّهِ عَلَى ١٧٤ ، ٧ |
| 173,773,803       |                                                                                    |
| ٢٢٦               | وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّءِ وَقَلْبِهِ.                   |
| ۲٤٤، ۲٤١ حاشية ١  | وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتَـنَةٌ                       |
| ٣٧٦               | وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ                            |
| 140               | وَأَنَّ هَلَا اصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ  |
| ٣٣٧               | وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا                  |
| 791               | وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَأَ   |
| 777, 10           | وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِ نُونَكَ                                                    |
| 808               | وَإِن لَّهِ نُوِّمِنُواْ لِي فَأَعَلَزِلُونِ                                       |
|                   |                                                                                    |

| الصفحة  | الآية                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 70      | وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ                  |
| rrr     | وَإِنِّي لَغَفَّازٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى            |
| ٥٢٨     | وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ          |
| १०१     | وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُورِهِمْ                                                           |
| 140     | وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ              |
| 798,397 | وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ                                                           |
| 791     | وَبَشِيرِ ٱلصَّابِرِينَ                                                                |
| 777     | وَبَكُوْنَكُهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ                |
| 277     | وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْهِرِ وَٱلنَّقَوَىٰ                                             |
| 400     | وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ      |
| 04.     | وَٱلنِّينِ وَٱلزِّيتُونِ                                                               |
| 77, 797 | وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۖ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا      |
| 079     | وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكَرَكَنَا فِيهَا قُرُيِّ ظَلِهِكَةً |
| 44.     | وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونِ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبُرُواٞ                   |
| 197     | وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنْ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولَا                               |
| 7       | وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا                                                          |
| 277     | وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ                                       |
| ٣٢٢     | وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئنِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ                           |
| 011,017 | وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُوبَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ                                |
| ۰۳۰     | وَطُورِ سِينِينَ                                                                       |
| ٤٦      | رررير موري<br>وفائلك فلوناً                                                            |

| الصفحة      | الآيــــة                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥          | وَٱلْفِتْ نَهُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْقَتْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْقَتْلِ اللَّهِ |
| ٤٤،٤٣       | وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلِ                                                                           |
| 447         | وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكَمْ مِنْوَابٌ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ                       |
| 47.5        | وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبْ لَكُورُ                                                              |
| ٥٢٨         | وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا                                             |
| ٤٥,٤٤       | وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ اللَّهُ                                                            |
| 771         | ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ                         |
| ٤٠٤         | وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَكَنَ يَنزَعُ بَيْنَهُمْ                     |
| 30,78       | وَكَلَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ                                                                         |
| <b>V</b> 1  | وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِۦ ۚ                                        |
| 49.         | وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكَ بِرِينَ                                                              |
| 77          | وَلَيِن جَآءَ نَصَّرُ مِن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ                                         |
| 447         | وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّتَةُ آدَفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ                                  |
| 777         | وَلَا نَقِّرُبُواْ ٱلرِّنَيُّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا                                         |
| 34 4        | وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ                                                                                 |
| 371,071,003 | وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَذِينَ تَفَرَقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ                                                        |
| 70          | وَلَا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَـ أَمُّ               |
| 7.1.140     | وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ *                                                                               |
| 079         | وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ۚ                                                        |
| ۸۲٥         | وَلَقَدَّ أَخَذْنَا ٓ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ                                |
| 079         | وَلَقَدْ بَوَٓأَنَا بَنِيٓ إِسۡرَٓءِ يلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ                                                      |

| الصفحة      | الآيـــة                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 079, 970    | وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ                                  |
| ,08,07,0    | وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ٢،٤٦،٨      |
| ۳۹۷ ، ۳۹۰   |                                                                                                  |
| ٤٦          | ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ مَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ                                              |
| ٥٢٨         | وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ                     |
| 494         | وَلَمَن صَهَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ                                   |
| 44.         | وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ                                          |
| 30, 797     | وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّدِينَ                            |
| 498         | وَكُنَجْزِيْنَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجُرَهُم                                                     |
| ٣٦٣         | وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ                      |
| 173,373     | وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْإَمْرِ مِنْهُمْ                              |
| ٥٤          | وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ                    |
| P77, 777    | وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ                                                          |
| 184         | وَمَآ أَدْرَيْكَ مَا سَقَرُ                                                                      |
| 779         | وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ                 |
| ٣٣.         | وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ     |
| 140         | وَمَا ٱخْتَكُفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا |
| ١٢٤         | وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّا أَنْ إِنْ مِتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ             |
| 777         | وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ                                          |
| <b>7</b> 77 | وَمَا كَابَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ                                         |
| ٣٢٨         | وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُكُ مُ أَمْرًا               |

| الصفحة              | الآيـــة                                                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١                  | وَمَنَ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا                                      |
| 770                 | وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِخْرِجًا                                                  |
| 771                 | وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيمٍ                               |
| 77                  | وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِي                                             |
| 17                  | وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّهِ                                                  |
| • • •               | وَمَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُّكُنُ لِنَفْسِهِ }                                                 |
| ٣٨١                 | وَمَن يَتُوكُلُّ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ:                                                |
| ٤٧                  | وَمَن ثُيرِدِ ٱللَّهُ فِتَّنْتَكُم                                                             |
| ها ٥١٧، ٥١٧ حاشية ٣ | وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَ زَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِي                      |
| ۲ ع                 | وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَٰذَن لِي وَلَا نَفْتِنِّيَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً         |
| 244                 | وَٱلْمُوَّمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضٍ                             |
| 490                 | وَٱلْمَلَتِيكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ                                        |
| 728, 23, 237        | وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَّةً                                                 |
| 279                 | وَنَجَيْنَكُ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ             |
| ٥٣٠                 | وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَكُ نَجِيًّا                          |
| 01                  | وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰ وَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ                          |
| ٥٨                  | وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا                                                  |
| 717                 | وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ء مَا تَوَلَّى وَنُصِّ لِهِ ء جَهَ نَتَّمْ |
| 447                 | وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ                                                        |
| 414                 | وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا                                    |
| 474                 | لَّا إِلَنَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ                       |

| الصفحة        | الآيــــة                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 188           | لَا نُبْقِي وَلِا نَذَرُ                                                                    |
| ١٨٠           | لَا تَشْتُلُواْ عَنْ أَشْـيَآءَ إِن تُبَّدَ لَكُمْ تَسُؤَكُمْ أَ                            |
| Y <b> </b>    | لَا نُنْفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ                                           |
| ٤٨            | لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ                                               |
| £ 1, 9        | يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُرُ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَبَيَّنُواْ            |
| ٥٢٣، ٣٢٥      | يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ                       |
| 792,397       | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَٱتَّفُواْ ٱللَّهَ |
| ٤٩٤ ، ٣٧٩     | يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ                                    |
| 777           | يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّاْ أَضْعَىفًا مُّضَعَفَةً       |
| 7 £ 1         | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلْهِكُرُ آمُوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَندُكُمْ            |
| £71, V        | يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ع                       |
| ٧             | يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا            |
| ٧             | يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ                                |
| ٣٢٨           | يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بِيَنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ        |
| Y0X           | يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّيَوَاْ   |
| ٣٦٨           | يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ                               |
| 79            | يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ                                                     |
| ٧             | يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلُكُو وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ                                   |
| ٥١٨           | يُضَلَعَفَ لَهُ ٱلْعَكَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانَّا                  |
| 307, 407, 377 | يَمْ حَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَلْتِ الْمَ                                 |
| ٦٩ ، ٦٨       | يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكِي                                        |

الآيـــة

الصفحة

۸۲

۸۳، ۲3, ۰۵, ۸PT

يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُقْنَنُونَ

\* \* \*

## اً . فهرس الأحاديث النبوية المستعددة المستعدد

| الصفحة    | طرف الحديث                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 00Y       | آكل الربا ومُوكلُه وكاتبُه إذا علموا ذلك والواشمة .            |
| ٥٠٣       | ائتِ من أنت منه فكن فيهم                                       |
| ٣٨٦       | ابدأ بنفسك ثم بمن تعول                                         |
| ٣٨٦       | ابدأ بنفسك ثم تصدق عليها                                       |
| ٣٣٨       | أبشروا أبشروا، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني             |
| کم        | أبشروا وأمِّلوا ما يسرُّكم، فو الله لا الفقر أخشى عليك         |
| 710, 710  | ابني هذا سيُّد ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين من              |
| ٣٣٧       | أتاني جبريل عَلْلَيْتُنْ فِقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنْ أُمَّتَكَ |
| 797       | أتدرون ما العوافي؟ الطير والسباع                               |
| ٣٧١       | أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على .               |
| ۳۰۱       | اتركوا الترك ما تركوكم                                         |
| ۲۲۹ ، ۲۷۰ | اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحُها                 |
| ٤١٠،٣٠١   | اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا                |
| TTT       | اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًا .            |
| ٠ ٧٦٧     | أتيتُ ليلة أُسري بي، على قوم بُطُونهم كالبيوت فيها             |
| ۲۰۰       | اثنان يكرههما ابن آدم: يكره الموت، والموت خير له               |
| 709       | اجتنبوا السبْعَ المُوبقاتِ                                     |
|           | اجتنبوا الكبائر السبع ـ وذكر في آخرها ـ والتعرب .              |
|           | أحلوا حلاله، و حرموا حرامه                                     |

| الصفحة                                                                  | طرف الحديث            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| سط عليكم الدنيا كما بُسطت ٢٤٩                                           | خشي عليكم أن تُب      |
| ومناصحة أُولي الأمر، ولزوم                                              |                       |
| المرأةُ، فوقعت في قلبه، فليعمد ٢٣٦ ٢٣٦                                  |                       |
| وت يكون البيت فيه بالوصيف ٤٠٢                                           |                       |
| إِنَّ الأعضاء كلَّها تُكَفِّرُ الْلسانُ ٤١٠                             | إذا أصبحَ ابنُ آدمَ ف |
| نيش أو سرية أوصاه في خاصة                                               |                       |
| یول و رود<br>نوا منه ما استطعتم، وما نهیتکم                             |                       |
| بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار٠٠٠٠٠٠٠                               |                       |
|                                                                         | ،                     |
| سون دینه وخلقه فأنحکوه ۲۲۳                                              |                       |
| اعًا وهوی متّبعًا، ودنیا مؤثرة٤٩١                                       |                       |
| ، مَرِجَتْ عهدُهم وخَفَّت أماناتُهُم ٤١٦٤١٦ .                           | إدارايك سك مد         |
| ر، وإذا رفعه تحدّر منه                                                  | إدارايدم الناس قد     |
| ر، ورد رفعه عدر سه                                                      | إدا طاطا راسه فط      |
|                                                                         |                       |
| ن التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من ٢٨٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إدا فرع احدكم مر      |
| . فینزل عیسی ابن مریم                                                   | إذا اقيمت الصلاة      |
| حُ فقال إن الدجال قد خرج                                                | إذ جاءَهُم الصِريخ    |
| يطان: إن المسيح قد خلَفَكُم في ٢٨٧                                      |                       |
| الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم                                        |                       |
| الناس موت شدید یکون البیت فیه ۴۰۲                                       |                       |
| اس بعضهم بعضًا حتى تغرق تغرق ما معضهم بعضًا                             | أرأيت إنْ قتل الن     |
| أن لا يُدْخلهم الجنة، ولا يذيقهم٢٦٦                                     | أربعٌ حق على الله     |
| يها أشد من السيف                                                        | إشراف اللسان في       |
| يها كوقوع السيف ١٨٠٠ ١٨٠٠ ٤١٨                                           | إشراف اللسان في       |
| ٤٠٢                                                                     | اصبر                  |

| الصفحة                          | طرف الحديث                                                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ب الله                          | أطيعوني ما كنت بين أظهركم، وعليكم بكتاب                       |
| نها                             | أظلَّتكُمْ فتنٌ كقِطَع الليلِ الْمُظلم أَنجي الناس م          |
|                                 | اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا                      |
| ې ۲۸۶ ، ۱۳۶ ، ۱۳۸               | اعْدُد سِتًا بِينَ يَدَي الساعةِ: مَوَتْي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْت |
| قة                              | افترقت اليهود علَى إحدى أو اثنتين وسبعين فر                   |
| وعمر ۲۱۲                        | اقتدوا باللذِّيْن من بعدي من أصحابي أبي بكر                   |
|                                 | أقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيته                      |
|                                 | اقعد في بيتك، وأغلق عليك بابك                                 |
| ٤١١                             | أكثرُ خَطَأ ابنِ آدم في لسانه                                 |
|                                 | اكفف نفسكُ ويدك، وادخل دارك                                   |
|                                 | ألا أُخبرك بملاك ذلك كِله؟ كُف عليك هذا                       |
| الناسالناس                      | ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل اعتزل شرور ا                       |
|                                 | إلا أمَّرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو ذكراً لا                |
|                                 | ألا إن الفتنة هاهنا                                           |
| لان ۲۰۱، ۱۲۲                    | ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيط                     |
| 0TV                             | ألا إن عقر دار المؤمنين بالشام                                |
| رجل                             |                                                               |
| ة، فإنما ٢٦٩                    | إلاّ استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماء                      |
| ۲۲۳                             | إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .                    |
| rta                             | إلا رزق خير ذلك المخرج، وصرف عنه شر                           |
| لَلْيَلْحَقْلَلْيَكْحَقْلللَّهُ | ألا، فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبِلٌ فَ                   |
| ٥٣٥, ٢٣٥, ٧٣٥                   | ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام                         |
| ىلىكم                           | ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: ع                         |
| تَغْرِفُ                        | الزم بيتك، واملكْ عليك لسانك، وخُذْ بما                       |
| م                               |                                                               |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٣     | الله ورسوله أعلم                                                                               |
| ΥΛΥ     | اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني .<br>اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم . |
| ٠٠٣،١٥٨ | اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا                                               |
|         | اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك                                                        |
|         | اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغ                                                     |
|         | إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن.                                                     |
| 730     | إلى هنا تحشرون                                                                                 |
|         | أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما .                                                   |
|         | أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهد                                                   |
| ۳۰٤     | أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري                                                    |
| 797     | أما والله ليدعنها أهلها مُذَلَّلَةً أربعين عامًا للعوافي                                       |
| الله    | أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا                                                   |
|         | أمرت بقرية تأكل القُرى يقولون يثرب وهي المد.                                                   |
| ξοV     | أمرنا النبي عُلِيَّةِ أن ننطلق                                                                 |
| ٤٨٣     | أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت                                                    |
|         | أمرنا رسول الله بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا .                                                   |
|         | أمسك عليك لسانك، وليَسَعْكَ بيتكَ، وابكِ عا                                                    |
| 017.017 | إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين .                                                    |
| YO1     | إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض                                                                 |
| 98      | إن أمتكم هذه جُعل عافيتُها في أولها                                                            |
| عین     | إن أمتى يسوقها قوم عراض الأوجه، صغار الأ                                                       |
| ىين     | إن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبع                                                  |
| لت      | إن أول ما أهلك بني إسرائيل أن أمرأة الفقير كا                                                  |
| ون      | ان الدجال قد خرجَ. فيتركون كل شيء ويرجِعُو                                                     |

| الصفحة     | طرف الحديث                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٤        | إن الدنيا حُلوةٌ خَضِرَةٌ وإن الله مستَخِلْفُكُم فيها فينظُر           |
| ۲۰٤        | إِنَ اللَّهِ يَنْ يُسر وَلَنَ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ |
| ٤٠٠، ١٣٣   | إن السعيد لمِن جُنب الفتن                                              |
| ٤٠٠، ١٣٣   | إن السعيد لَمَنْ جُنِّبَ الفتن، إن السعيد لَمَنْ جُنِّبَ               |
| ٤٠٩        | إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في                   |
| 107,107,97 | إن الفتنة تجيء من هاهنا                                                |
| YAY        | إن الله تعالى يرسل ملك الروم وهو الخامس من                             |
| YYY , YYY  | إن الله قد برَّ أها من ذلك                                             |
| ١٠٣        | إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع                            |
|            | إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد                        |
| 198        | إن الله لا ينتزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا                        |
|            | إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة                            |
|            | أن الله يحب التقيَّ، الخفيُّ                                           |
|            | إن الله يحب العبد التقيَّ، الغنيَّ، الخفيُّ                            |
|            | إن الله يرضى لكم ثلاثًا، ويسخط لكم ثلاثًا يرضى                         |
|            | إن المرأة تُقبِلُ في صورة شيطان، وتُدبر في                             |
|            | إن المرأة عورةٌ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان                            |
| YAY        | إن المسيح قد خلَّفَكُم في أهليكم، فيخْرُجُون. وذلك                     |
|            | إِنْ الْمُنْبُتُّ لَا أَرْضًا قطع، ولا ظهرًا أَبقى                     |
|            | إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك                     |
|            | إن النبي لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته                            |
| ٤٥٦        | إن بأرض الحبشة ملكًا لا يظلم                                           |
| ٥٤٩        | إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة                            |
|            | إن بني قنطوراء أول من سلب أمتي ملكهم                                   |
| ١٣٧        | إن بين يدي الساعة الهرج                                                |

| طرف الحديث الصفحة                                             |
|---------------------------------------------------------------|
| ن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الدخان، يموت منها١٣٧              |
| ن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم، يُصبح               |
| ن خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر                                |
| ن رسول الله كان يفعلَ ذلك                                     |
| ان رسول الله ﷺ لَمَا عُرج به إلى                              |
| إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ٥٧،١١، ٥٧                         |
| إن فُسْطَاطَ المسلمين يوم الملحمة بالغُوطَة إلى ٢٨٧، ٢٨٧، ٥٥١ |
| إن في بني فلان رجلًا أمينًا                                   |
| إن فيك لخصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة٧٧٠                  |
| إن لكل أمة فتنة ، وفتنة أمتي المال ٰ                          |
| اِن لكل نبي خاصة من أصحابه، وإن خاصتي من                      |
| إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم ويثبت الجهل                 |
| إن من الناس ناسًا مفاتيح للخير، مُغاليق للشر ٢١٧              |
| إن هذا الدين متينٌ، فأَوْغِل فيه برفق، ولا تبغض ٢٥١،٤٤٩       |
| إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، ولا ٢٥١            |
| إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون٣٣٩                  |
| إن هذا القرآن حبل الله، عصمة لمن تمسك به ٣٣٩ حاشية ٢          |
| إن هذا القرآن حبل الله، والنور والشفاء النافع٣٣٧              |
| أن يكون الله ورسوُّله أحب إليه مما سواهما، وأن ٤٣٥            |
| إنا كذلك يُضَعّف لنا البلاء                                   |
| أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل ٤٧٦، ٥٠٧، ٥٠٧          |
| انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون                   |
| إنكم ستلقون بعدي أَثْرةً فاصبروا حتى تلقوني على ٥٠٤           |
| إنما بعثتك لأبتليَكَ وأبتليَ بك                               |
| إنه قتل تسعة وتسعين نفسًا. فهل له من توبة؟                    |

| الصفحة      | طرف الحديث                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|
|             | إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم.         |
| ٥٠٦         | إنه كان حريصًا على قتل صاحبه                        |
| ب ۲۷۲       | إنه لم يدعُ بها رجل مسلم في شيء قطُّ إلا استجار     |
| ٩٤ ه        | إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمه    |
| ۱۳۸ لیا     | إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعظ          |
| خير         | إنها ستكون فتن. ألا ثم تكون فتنةٌ القاعد فيها       |
| ٣٣٤         | إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي         |
| ٥٣٥         | إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي            |
| ۲۸۲         | إني لأعرفُ أسماءهُمْ، وأَسْمَاءَ آبائهم، وألوانَ    |
|             | اهتدوا بهدي عمّار                                   |
| <b>£9</b> £ | أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة                        |
|             | أو رجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكا           |
| ٥٢٠         | أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا                          |
| YAY         | أو مِنْ خَيْرِ فَوارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأرضِ يومِئذٍ |
| ٤١٠         | أو نهيا عنَ منكر، أو ذكرا لله عز وجل                |
| ؤتي         | أو بطن وادٍ من هذه الأودية، يقيم الصلاة، وي         |
| ٤٣٥         | أوثق عُرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في    |
| ۳۸۱         | أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه                        |
| ۳٦٧         | أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من           |
|             | أول ما يقضى بين الناس في الدماء                     |
| ۲۳۱         | إياكم والدخولَ على النساء                           |
| ح ۲۸        | إياكم والشح؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالش            |
| ٤١٧         | إياكم والفتن. فإن اللسان فيها مثل وقع السيف         |
|             | أَيُّكُم سمع النبي عَيَّا لِهُ يَذَكُر الفتن        |
| ١٠٤         | أَيُّكُم سمع رسول الله عَيَّا في يذكر الفتن         |

| الصفحة    | طرف الحديث                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| 1.0 (1.5" | يُّكم يحفظ قول رسول الله يَجَلِيُّة في              |
| 99,90     | يّما أهل البيت                                      |
| 99,90     | يّما أهل بيت ـ من العرب أو العجم                    |
| 787       | يها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلبُ             |
| ٤٠٩٣٦٨    | لأجوفان: الفم والفرجُ                               |
| 00        | الأنبياء ثم الصالحون                                |
| ٥٦        | الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل                         |
| 177       | الإيمان يَمَان، والحكمة يَمَانية                    |
|           | بادروا بالأعمال ستًّا أو خاصة أحدكم، أو أمر .       |
|           | بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم             |
|           | برسن فرسه، خلف أعداء الله، يخيفهم ويخيفونه          |
| ***       | بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت           |
| 17        | بُعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبِّعيه فيمدهما . |
|           | بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى         |
|           | بلي، والذي نفسي بيده ثم تعودون فيها أساود صُبًا     |
| 00        | بين مهرودتين وأضعا كفيه على أحنحتي ملكين            |
| ۲٦٣       | بين بدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر             |
| ٣١٤       | بيننا وبين القوم حبال                               |
| ٤٨٩       | تأخذون ما تعرفون، وتذرون ما تُنكرون، وتُقْبِلُون .  |
|           | تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم .      |
| Y91       | تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا        |
| 90,98     | تجيءُ الفتنةُ فيقولُ المؤمنُ: هذه مهلكتي            |
| 90        | تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه                   |
| 90        | تجيىء فتنةٌ فيرُقِّقُ بعضها بعضًا                   |
| ١١٨       | تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا                          |

| الصفحة                                                                     | طرف الحديث            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ٤٠٢                                                                        | صبر                   |
| تُ الرجُلُ يَمْشِي بصدقتِهِ                                                |                       |
| لى القلوب كالحصير عُودًا عُودًا ١٠٥، ١٠٥                                   | نُعرَضُ الفتنُ عَا    |
| ر والدرهم                                                                  | ً<br>تَعسَ عبد الدينا |
| ر والدرهم                                                                  | تعفف                  |
| الفتن ما ظهر منها وما بطن                                                  | تعو ذوا بالله من      |
| ة الباغية                                                                  | تقتل عمّارًا الفئـ    |
|                                                                            | تقوم الساعة و ا       |
| سنُ الخلق                                                                  |                       |
| فلاذ كبدها أمثال الأسطوان                                                  |                       |
| ائم فيها خير من المضطجع                                                    |                       |
| تكون جماعة، ثم فتنة                                                        |                       |
| ا<br>نُظِفُ العرب، قتلاها في النار، اللسان ٤١٦ .                           | تكون فتنة تَسْتَ      |
| ُ<br>جُ فيها عُقُولُ الرجالِ                                               | تكونُ فتنةٌ تعر       |
| سلمين وإمامهم٧٣٤                                                           |                       |
| له باسطوا أجنحتها على الشام                                                |                       |
| بن مسعود                                                                   |                       |
| .ى<br>ئىرِ ذلك الزمان                                                      | تُنْزَعُ عُقُولُ أَك  |
| له، لا حولٌ ولا قوة إلا بالله، إلا                                         | تو کلت علی الله       |
| با معاذ، وهل يُكبُّ النَاس على وجوههم ٤٠٨                                  |                       |
| عليهن صدر مسلم، إخلاص العمل لله                                            |                       |
| فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون ٤٣٥                                      | يان<br>اللاث من كُنَّ |
| ومشاتا وعلى وجوههم                                                         |                       |
| من بعدهم خُلُوف يقولون ما لا يفعلون ٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |                       |
| المال حتّى يُعطى الرجلُالمال حتّى يُعطى الرجلُ                             | ئے استفاضة            |

| الصفحة             | طرف الحديث                                                                       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                | ثم تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة                                            |
| 178                | ثُم ترجّعون حتى تنزلوا بِمرّج ذي تُلُولٍ فيرفع                                   |
|                    | ثم تعودون فيها أسَاود صُبًا يُضرب بعضكم را                                       |
| 99,90              | ثم تقع الفتن كأنها الظلُّل                                                       |
| 147                | م الله الله الله الله الله الله الله الل                                         |
| إلاّ دخلتها        | ا ثم فتنة تكون بينكم حتى لا يبقى بيت مؤمن إ                                      |
| ١١٨                | مُ اللهِ عَنْنَةٌ لا يَبْقَى بَيْتُ من العَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ                |
| اللهم ١٠٠٠ ١٠٠٠    | م بير المنطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟<br>ثم لينح إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ |
| ١١٨                | ثُمَّ مُوْتَانِ يَأْخُذُ فيكم كَقُعَاصِ الغنم                                    |
| رون ۱۳۳، ۱۱۸ ، ۱۳۳ | ثم هدنة تكون سنكم وبين بني الأصفر، فيَغْدِ                                       |
| نځ لهم۲۹۲          | م<br>ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فَيُفَرِّ                     |
| 797 bām            | م<br>ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. في                           |
| ويأكلونويأكلون     | ثم يكونون أسد لا يفرون فيقتلون مقاتلكم و                                         |
| ٥٢٣                | حاء تائيا مقبلا بقليه إلى الله                                                   |
| 1.1                | حعلت في هذه الأمة خمس فتن                                                        |
| o                  | جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق                                            |
| ٤٤٤                | الحماعة رحمة والفرقة عذاب                                                        |
|                    | حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما                                         |
|                    | حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. فاختصم                                            |
| سنع؟               | حتى تغرق حجارة الزبت في الدماء كيف تص                                            |
| ض                  | حتى يدخل الكلبُ أو الذئب فَنُعَذِّي على بعا                                      |
| ل ۱۶۶،۱۶۰ کا       | حتى بمَّ الرحل على القبر فيتمرغ عليه ويقو                                        |
| شیتًا              | حق الله على العباد أن يعيدوه ولا يشركوا به                                       |
| الْجَانُ           | ح الدحده، ذُلْفَ الأُنوف، كَأَنَّ وجوههم                                         |
| 177                | حيث بطلع قرنا الشيطان                                                            |
|                    | , J , L = -1                                                                     |

| الصفحة      | طرف الحديث                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 0.0.0.2     | حين لا يأمن الرجل جليسه!                                 |
| ۲۳۱         | الحَمْوُ الموتُ                                          |
| ۲۸۹ ۹۸۲     | خراب يثرب نُحروج الملحمة، وخُروج الملحمة فتح             |
| YA9         | خروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح القسطنطينية             |
| ٥٥٧،٤٧٦     | خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه، ورجل معتزل               |
|             | خلُّوا بينَنا وبين الذين سُبُّوا منَّا نُقاتِلُهم. فيقول |
|             | خير الناس: قرني                                          |
|             | خير الناس في الفتن رجل آخذ برسن فرسه                     |
| 007, 270    | خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه                    |
| ١٣٣ ، ٩٩    | خير الناس يومئذٍ، مؤمن معتزل في شعب                      |
| ٤٧٥،٤٥٩     | خير مَعَايِشِ الناس لهم رجل ممسك بِعنَانِ فرسه           |
| ٤٧٤         | خير مال الرَجل المسلم العنم يتبع بها شعَف الجبال .       |
| Y7Y         | درهم ربًا يأكله الرجلُ وهو يعلمُ أَشَدُّ عند الله من     |
| ۳۷٦         | الدعاء هو العبادة                                        |
| ٥٠٥،٥٠٤     | ذلك أيام الهرج                                           |
| ۲۹٦         | الذي في البحر. ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله .      |
| ٤٨٧،٤٧١،٤٦٤ | الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي             |
| ١٦٥         | رأس الكفر قبل المشرق                                     |
|             | رأس الكفر نحو المشرق                                     |
|             | رأيت الليلة رجُلين أتياني فأخرجاني إلى أرض               |
|             | رأيت رسول الله فعل هذا، ففعلت                            |
|             | رأيت رسول الله ﷺ يفعلُه                                  |
|             | رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة                              |
|             | ربّ كاسية في الدنيا عارية في الآخرة                      |
|             | رجل في غنيمة في رأس شَعَفَةٍ من هذه الشَّعَف أو .        |

## الصفحة طرف الحديث رجل معتزل يعبد ربّه ويدع الناس من شرّه ..... ٤٥٩، ٢٧٢، ٤٧٣، ٤٨٧ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ويطير على . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٤٥٩ الربا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل ٢٦١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سألت ربى أن لا يهلك أمتى بالسَّنَّة فأعطانيها ....١٧٦ سألت ربي ثلاثًا، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة ....١٧٦ سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل .... ۴۸۶، ۹۳ م ست من أشراط الساعة ..... الساعة الساع سترون بعدي أمورا تنكرونها ..... ٤٠٤ حاشية٥ ستصالحون الروم صُلحًا آمنا، فتغزون أنتم وهم ٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٧٨، ٢٧٨ ستكون فتنة صَمَّاءُ بَكْمَاءُ عَمْيَاءُ من أشرف لها . . . . . . . . . . . . . . ٤١٧ ستكون هجرةٌ بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزَمُهُم ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥٠٥ سمعتم بمدينة جانب منها في البرِّ وجانب منها . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٩٦ الشام أرض المحشر والمنشر ..... ٥٤٥ صليت مع رسول الله بمني ركعتين ..... ١٧٧ صنفان من أهل النار لم أرهما ...... ۲۲۷ الصابر فيهم على دينهم كالقابض على الجمر ..... الصابر فيهم على دينهم كالقابض على الجمر

| الصفحة                  | طرف الحديث                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| ٣٧٤ ، ٣٧٣               | عبادة في الهرج أو الفتنة كهجرة إلَّي        |
|                         | عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وليس ذا  |
| ٥٧                      | عجبت لأمر المؤمن                            |
| ۳۰۹                     | عراض الوجوه، صغار الأعين                    |
| <b>TTY</b>              | عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه           |
| ور                      | عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأه    |
| ٥٣٧                     | غُقْرُ دار الإسلام بالشام                   |
| ليها ٤٤٥، ٣٤٥           | عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إ |
|                         | عليك بالصبر                                 |
| ٤٩٧                     | عليك بخاصة نفسك                             |
| ٤٩٧                     | عليك بنفسك                                  |
| ن فأحلوه قاحلوه         | عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلاا    |
| يثرب                    | عمران بيت المقدس خرابُ يَثْرَب، وخراب       |
|                         | العبادة في الفتنة كهجرة إلَّي               |
| ٥٤١، ٣٧٣، ٨٢٥           | العبادة في الهَرْج، كهجرة إليَّ             |
| ΥΥΑ                     | غلب الصليب                                  |
| ر                       | غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يف    |
| ۰۲۳                     | فأتاه ملك في صورة آدمي. فجعلوه بينهم .      |
|                         | فاتبعتموه وتركتموني، لضللتم عن سواء الس     |
| الشام ٥٣٥               |                                             |
| rπξ                     |                                             |
| 3 * 0                   |                                             |
|                         | فادخل مسجدك واصنع هكذا ـ وقبض بيمي          |
| ۳۰                      | فإذا أبصر أحدكم                             |
| ب يؤدُ ما في ٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠ | فإذا أبصر أحدكم امرأةً فليأتِ أهله فإن ذلك  |

| الصفحة   | طرف الحديث                                           |
|----------|------------------------------------------------------|
| يه       | فإذا أراد الرَّجل أن يخرج رمى الرَّجلَ بحجر في ف     |
| 071      | فإذا أصاب دمّا حرامًا بلَّحَ                         |
| YAY      | فإذا تصافُّوا قالت الروم: خَلُّوا بينَنا وبين الذين  |
|          | فإذا جاءوا نزلوا، فلم يُقاتلوا بسلاحٍ ولم يرمُّوا بـ |
|          | فإذا رجالٌ بطونهُم كأمثال البيوت العُظامِ قد مالد    |
|          | فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمُوالهم إ'         |
|          | فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم             |
|          | فإذا كان آخر الزمان جاء بنو قنطوراء، عراض            |
| ٥٣٥      | فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام                        |
|          | فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان ا              |
| ٤٠٥      | فاصبروا حتى تلقوني على الحوض                         |
|          | فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل الث            |
| ٣٣٩      | فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن               |
| یخرج ۲۲۰ | فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرَّجل أن       |
| ثمه      | فألق طرف ردائك على وجهك، يبوء بإثمك وإ               |
|          | فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واسقوا من غُدُرِ،       |
|          | فإن أول فتنةِ بني إسرائيل كانت في النساء             |
| ٥٦٠      | فإن البدو خير من المقام في الفتنة                    |
| ن ن ٤٤٠  | فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمر          |
|          | فإن الله توكّل لي بالشام وأهله                       |
|          | فإن المنبتُّ لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى              |
| ، آدم    | فإن دُخِلَ ـ يعني أحد منكم ـ فليكن كخيرِ ابني        |
| ۲۳۰      | فإنّ ذلك يَرُّدُّ ما في نفسه                         |
| TEY      | فإن كل بدعة ضلالة بيروي                              |
| 177      | فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا                      |

| الصفحة الصفحة                                     | طرف الح   |
|---------------------------------------------------|-----------|
| لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ٢٤٦             | فإن نفسًا |
| لقرآن سببٌ طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم ٣٣٩       |           |
| ِهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا            |           |
| عتى أتيا على نهر من دَم، فيه رجل قائم٢٦٠          |           |
| حرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية ٤٠٤          |           |
| -<br>ب في اليوم إليه مائة مرة                     |           |
| ى الفتنَ تقُّعُ خلال بيوتكن كوقع القطر            |           |
| رج یا جبریل؟                                      |           |
| م يُعِدُّون للقتال، يُسَوُّون الصفُوف، إذ         |           |
| م يقتسمون الغنائم قد علَّقوا سيوفهم               | فبينما هر |
| م يقتسمون المغانم إذْ جاءَهُم الصِّريخُ فقال ٢٩٦  | فبينما هـ |
| ر كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل ٥٤٥، ٥٥٠ | فبينما هو |
| لطنطينية مع قيام الساعة ٢٩٧                       | فتحُ القس |
| طنطينية خروج الدجال                               | فتح القس  |
| أنتم وهم عدوًا من ورائكم، فتُنصرون                | فتغزون    |
| اتق الله فينا، فإنما نحن بك فإن                   |           |
| ا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا ٣٣٨    | فتمسكو    |
| ها كما تنافسُوها، وتهلككم كما أهلكتهم ٢٤٩         |           |
| جل في أهله وماله وجاره                            |           |
| تل حربها بیت کل مسلم                              |           |
| عل حرُّها بیت کل مسلم                             |           |
| للما جاء ليَخرجَ رمَى في فيه بحجر فيرجعُ٠٠٠٠٠٠٠٠  |           |
| هل الأرض ألزَّمُهُم مُهَاجرَ إبراهيم ٣٣٠، ٣٣٠     | فخيار أ   |
| اس يومئذٍ: مؤمن معتزل في شعب من                   |           |
| ن أعلم أهل الأرض فدُل على راهب فأتاه ٢٣           | فسأل ء    |

| الصفحة           | طرف الحديث                                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٤              | فَسَدِّدُوا وقَارِبُوا وأَبْشِرُوا                                |
|                  | فعليك ـ يعني نفسك ًـ، ودع عنك العوام                              |
|                  | فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من القاصية                       |
| ٣٣٣              | فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .                     |
| ١٣٤              | فعند ذلك تغدِرُ الروم وتجتمع الملحمة                              |
| نه ۲۳            | فقاسُوْخ فوجدوه أدني إلى الأرض التي أراد فقَبَضَا                 |
|                  | فقال: كتاب الله تعالى، به يقصم الله كل جبار                       |
|                  | فقالت ملائكة الرحمة                                               |
| ۳۷۹              | فقالوا: لو أنّا خرقْنا في نصيبنا خرقًا ولم نُؤْذِ من              |
|                  | فقبضته ملائكة الرحمة                                              |
|                  | فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله                                       |
|                  | فقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلام من عنقه                               |
|                  | فَقَلْتُ: مَنَ هُؤُلاًء يَا جَبْرِيل؟ قَالَ: هُؤُلاء أَكَلَةُ الْ |
|                  | فقلتُ: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين إ                      |
|                  | فقلت: ما هذا؟ فقال الذي رأيتَهُ في النهر: آكل ال                  |
|                  | فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُّوا علم               |
|                  | فكسرُّوا قِسيَّكُم، وقطِّعوا أوتاركم واضربوا سيوفً                |
| ,<br>««««««««»»» | فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم. ومن .                        |
| YY'0             | فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها                             |
| ٤٤٤ <b>، ٤٤٠</b> | فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن                         |
|                  | فمن أكل الربا يُبعث يوم القيامة مجنونًا يتخبط .                   |
| ξξ\              | فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن                              |
|                  | فمن كان له إبلٌ فَلْيَلْحق بإبلِهِ. ومنْ كانت له غنمُ             |
|                  | فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار                                   |
| ٥٠٤              | فمن وجد منها ملجاً أو معاذًا فليَعُذْ به                          |

| الصفحة          | طرف الحديث                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
|                 | فيخرجُ إليهم جيشٌ من المدينة، من خيار أهل                    |
| ١٣٤ ٤٣٢         | فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليبَ فيقول                     |
| له إلا الله ٢٩٦ | فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولوا الثالثة: لا إا                 |
| راتخاذهم        | فيُصبحوا قردةً وخنازير باستحلالهم المحارم و                  |
| ΥΛξ 3 ΑΥ        | فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل                      |
|                 | فيغَذّي على بعض سواري المسجد أو على المنبر                   |
|                 | فيغضبُ رجلٌ من المسلمين فيدقُّهُ فعند ذلك ت                  |
| سمون ۲۹٦        | فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقته                   |
| ٤٩٠             | فَيُقَالَ: إن في بني فلان رجلًا أمينًا                       |
|                 | فيقتلون مقاتلكم ويأكلون فيئكم                                |
| ین ۲۹۰،۰۰۰ پین  | فيقول المسلمون: لا. والله! لا نُخليَ بينكم و                 |
|                 | فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يَلْقاهُ                         |
| YV9             | فيُكرم الله تلك العِصابة بالشهادة                            |
| 00.089          | فينزل عند المنارة البيضاء شرقِيِّ دمشق بين                   |
| <del></del>     | فَيَنْهِزِم ثُلُثٌ لا يتوبٌ الله عليهم أبدأ ويُقْتَلُ ثُلُةً |
|                 | فيها الحيَّاتُ تُرى من خارج بُطونهم. فقلتُ:                  |
| <b>TTY</b>      | قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال                      |
| جانبيها         | قالوا: لا إله إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ: فيسْقُط أحدُ          |
| 97              | قام فينا رسول الله ﷺ مقامًا                                  |
| ٥٢٠             | قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا                      |
| ٥٧،٥٦ ٢٥،٧٥     | قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له                          |
| Y7V             | قد مالت بطونهم وهم مُنَضَّدُون على سَابِلَةِ .               |
| نوا هكذا        | قد مرجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا فكا                       |
| Y7V             | قلتُ: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: أَكَلَةُ الربا                 |
| نناس            | قوم معهم سياط كأذناب البقر، يضربون بها اا                    |

| الصفحة         | طرف الحديث                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ξ٣Υ            | قوم يهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر                                                   |
| 0.7.0.1        | القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من .                                       |
|                | كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله                                         |
|                | كان ﷺ إذا أمَّر أميرًا على جيش                                                         |
| ۳۸٤            | كان ﷺ إذا حزبه أمر فزع إلى                                                             |
| ٠٠٠٠ ٨٨٢ ، ٢٥٥ | كان ﷺ من أحسن الناس خلقًا                                                              |
|                | كان فِيْمَنْ كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نَفْسًا                                     |
|                | كان كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يو                                          |
| ٣٠٤            | كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم                                                 |
|                | كَأَنَّ وجوهَهُمُ المَجَّانُ المُطْرَقَةُ                                              |
|                | كتاب الله تعالى، به يقصمُ الله كل جبّار، ومن                                           |
| ۱۳۱۵ ۸۱۳، ۶۳۳  | كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض                                               |
| ۳۳٤            | كتاب الله فيه الهدى والنور، فتمسكوا بكتاب الله                                         |
| ۳۳٤            | کتاب الله وسنتی                                                                        |
| ٤٨             | كدنا أن نُفتن في صلاتنا                                                                |
| ٥٠٣            | كسرِّوا فيها قِسِيِّكم، وقطعوا فيها أوتاركم                                            |
| ٤٠٨            | كُفُّ عليك هذًا أنا الله عليك هذا                                                      |
| ٤٢٣            | كفي بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع                                                    |
| ۳۳٤            | كل أمتي يدخلون الجنة إلاّ من أبي                                                       |
| ٠ ٢٠           | كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركًا                                             |
|                | كلُّ كلام ابن آدم عليه لا لَهُ، إلاّ أمرًا بمعروف أو                                   |
| ۲۷٦            | كلا، إن بحسبكم القتل                                                                   |
| ١٧٦            | کلاکما محسن، ولا تختلفوا                                                               |
| rıı, ıvo       | كلاكما محسن، ولا تختلفوا كلاكما محسن، ولا تختلفوا كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة |
| ،              | ي<br>كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى ل                                       |

| الصفحة          | طرف الحديث                                        |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| ۳۸۰             | كمثل قوم استَهَمُوا على سفينة فأصاب بعضهم         |
| ٩٤              | كنا قعودًا عند رسول الله ﷺ فذكر                   |
| ٤٠٢             | كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون                   |
| ربل             | كيف بكم ويزمان أو: يوشك أن يأتي زمانٌ يغ          |
|                 | كيف تصنع                                          |
| 009             | الكبائر أولهن الإشراك بالله                       |
| Y7              | الكبائر سبع أكل الربا                             |
| الهجرة ٨٥٥، ٥٥٥ | الكبائر سبع والرجوع إلى الأعرابية بعد ا           |
|                 | الكذب والقتل                                      |
| 008,007         | لأن ملائكة الرحمن باسطةٌ أجنحتها عليها            |
| 791             | لتُتَرُّكَنَّ المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخرا  |
| ٣٠٢ ي           | لتَظْهِرَنَّ التركُ على العربِ حتى تُلحقها بمنابد |
| ولهو ۲۶۸        | ليبتين أُناسٌ من أمتي على أشر، وبطر، ولعب         |
| حق              | لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير       |
| رك كاي          | لضللتم عن سواء السبيل، ولوكان حيا، وأو            |
| ت ۳۳٦           | لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصا          |
| لبدو ١٠٠٠ لبدو  | لعن الله من بدا بعد الهجرة إلاَّ في فتنة، فإن ا   |
| کاتبه           | لعن رسولُ الله آكلَ الربا وموكله وشاهديه وة       |
| 77              | لعن رسولُ الله ﷺ آكلَ الربا                       |
| 778             | لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها         |
| ٣٣٤             | لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي         |
| 797             | للعوافي. الطير والسباع                            |
| Y7Y Y7Y         | لَّا عُرِج به إلى السماء، نظر في سماء الدنيا فإ   |
| ار              | لما عَرَج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظْه        |
| ٠٢٠             |                                                   |

| الصفحة        | طرف الحديث                                          |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 077           | لو أن الناس اعتزلوهم                                |
| ۲٦٤،۲۲۳       |                                                     |
| ١٢٨           | ليأتيَّ على الناس زمانٌ يطوفُ الرجلُ فيه بالصدقة .  |
| ٤٧٥           | ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه           |
| ٤١١           | ليس شيءٌ من الجسدِ إلاّ وهو يشكُو ذَرَبَ اللسانِ    |
| ٤١٧، ٤١٦      | اللسان فيها أشدُّ من وقع السيف                      |
| ٤٨٨، ٤٧٢، ٤٥٧ | مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس          |
|               | مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله                 |
|               | ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء .        |
| ۳۸٦ ، ۳۸٥     | ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن.     |
| Y & V         | ماضر عثمان ما عمل بعد اليوم                         |
| ٤٦٩           | ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تُقام فيهم الصلاة .  |
| <i></i>       | ما من قوم يظهر فيهمُ الربا إلاَّ أُخذُوا بالسَّنَةِ |
| ΥΥΛ           | ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرًا أو غيره فقال     |
| TTT           | ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلاّ كان له من      |
| ٤١٠           | ما يظن أن تبلغ ما بلغتْ فيكتُبُ الله بها سخطِه إلى  |
| ٣٨٠           | مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم      |
| ٤٣٦           | مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد .       |
| <b>£07</b>    | مداراة الناس صدقة                                   |
|               | مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير ح      |
| 001           | مدينة يقال لها دِمَشق من خير مدائن الشام            |
| هم ۱۱3        | مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوه             |
|               | ملعونون على لسان محمد يوم القيامة                   |
| 707,701       | من أخذه بحقه، ووضعه بحقه، فنعم المعونة هو           |
| £\V           | من أشرف لها اسْتَشْرُفَتْ له، وإشرافُ اللسان فيه    |

| الصفحة        | طرف الحديث                                           |
|---------------|------------------------------------------------------|
| ۳۳٤           | من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي                |
| ٥٠٤           | من تشرُّف لها تستشرفه، فمن وحد منها ملْجاً أو        |
| ٤٢٣           | من حدّث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد                |
| ξ·ξ           | من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية              |
| ξ·ξ           | من رأ من أميره شيئًا يكرهه فليصبر عليه فإنه          |
| 753, 753      | من شقّ عصا المسلمين، والمسلمون في إسلام دامج .       |
|               | من صَمَت نُجا                                        |
| ٠ ٢٢٤         | من فارق الجماعة شبرًا، فقد خلع ربقة الإسلام من       |
| 3+3, 753, 753 | من فارق الجماعة فمات فميتَّتُهُ جاهلية               |
| ٥٢١           | من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفًا    |
| ١٧٥           | من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي             |
| ٤١٢ ٢١٤       | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو        |
| ٤٠٤           | من كره من أميره شيئًا فليصبر، فإنه من خرج منَّ .     |
|               | من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لُحو.     |
|               | من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق                       |
|               | من هجر أخاه سنة فهم كسفك دمه                         |
| ٣٨٦           | من يأتيني بخبر القوم                                 |
|               | من يوقظ صواحب الحجرات ـ يُريد أزواجه ـ لكي           |
|               | مناصحة ولاة الأمر من الثلاث التي لا يَغِلُّ عليهن .  |
|               | منهم ثلاث لا يكدُن يَذَرْنَ شيئًا ومنهن فتنٌ كرياح . |
| 181,98        | منهم فتنٌ كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار          |
|               | المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يَأْلُف ولا يُؤلف   |
|               | المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا                |
|               | المسلم إذا كان مخالطًا للناس، ويصبر على أذاهم        |
| 171           | نجد يطلع منها قرن الشيطان                            |

| الصفحة            | طرف الحديث                                         |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| YYV               | ساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات                   |
| ٤٣٧، ٣١٠          | عم                                                 |
| 99,90             | عم، أيّما أهل بيت ـ من العرب أو العجم              |
| 7 £ V             | عم المال الصالح مع الرجل الصالح                    |
|                   | لعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفو       |
|                   | لعم وفيه دَخَنْ                                    |
| ٠٢٣               | نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟                     |
|                   | نهي عن قيل وقال                                    |
|                   | هؤلاء أكَلَةُ الربا من أُمتك لا يقومون إلاّ كما يق |
|                   | هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في .         |
|                   | ها، إن الفتنة ههنا، ها، إن الفتنة ههنا، ثلاث       |
| ٥٤٦               |                                                    |
|                   | هاهنا تحشرون، هاهنا تحشرون، هاهنا تحشرون           |
|                   | هذا                                                |
|                   | هذا سبيل الله                                      |
|                   | هل ترون ما أرى                                     |
|                   | هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء                     |
|                   | هلكةُ أمتي على يدَي غِلْمَةٍ من قريش               |
| TAY               | هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ                   |
| ۲۰۶               | هم الترك                                           |
| ۲۳۷               | هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا                     |
| 170 , 171 , 101 , | هناك الزلازل والفتن                                |
| کم                | ههنا تحشرون، ثلاثًا ركبانًا ومشاة وعلى وجوه        |
|                   | هو حبل الله المبين، وصراطه المستقيم                |
| (4)               | وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة        |

| الصفحة               | طرف الحديث                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Y7                   | وآكل الربا                                                 |
| 777                  | وآكل مال اليتيم بغير حق، والعاق لوالديه                    |
| ٣٨٦                  | وابدأ بمن تعول                                             |
| لمق حسن ۳٦۸          | وأتبع السيئة الحسنة تمحُها وخالق الناس بخ                  |
| ٤٩٣ 4                |                                                            |
| 00.6089              | وإذا رفعه تحدر منه جُمانٌ كاللؤلؤ ِ                        |
| بةِ                  | واستعينُوا بالغَدْوَةِ والرَّوْحَةِ وشَيَءٍ مِنَ الدُّلْجُ |
| ۲٤٥                  |                                                            |
| سه قَطَر             |                                                            |
| ۳۸۲                  |                                                            |
| ٣٠٤                  | •                                                          |
| الثالثة              |                                                            |
| رأن                  | J.                                                         |
| ۳۳۰،،۲۰۸             |                                                            |
| ,                    | وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط                      |
|                      | وأن يحب المرء لا يحبه إلاَّ لله، وأن يكره أن               |
|                      | وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه من                  |
|                      | وأنا مَعه حين يذكرني. فإن ذكرني في نفسه ه                  |
|                      | وإن أحدكُم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ه                    |
| یشبع، ویکون ۲۵۱، ۲۵۲ |                                                            |
| ۳۸۰                  | ·                                                          |
| 771                  |                                                            |
| ٣٩٥                  | وإن أصابته ضراءً صبر. فكان خيرًا له                        |
| ٤١٠                  | وإن اعوججت اعوججنا                                         |
| د پلقی لها           | وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ولا                   |

| الصفحة     | طرف الحديث                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٩٥        | رإن خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر                               |
| ٣٧٩        | رِإِن ذَكَرَنِي فِي مَلاٍّ، ذَكَرَتُه فِي مَلاٍّ خَيْرَ مَنْهُ |
| TET        | رإن ما حرم رسول الله كما حرم اللهُ ً                           |
| <b>TTT</b> | رإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا                    |
| ٣٧٨        | وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة                            |
| TTT        | وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة                       |
| ٥٥٩        | والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته                                |
| 004        | والتعرب بعد الهجرة                                             |
| ٣٤٢        | والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى فاتبعتموه                 |
| ١٤٤        | والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمرَّ الرجل .               |
| λΓΥ        | والذي نفسي بيده ليبيتن أناسٌ من أمتي على أشرٍ                  |
| ٥٠٤        | والراكب خير من الُمجري، قتلاها كلها في النار                   |
| 009        | والرجوع إلى الأعرابية بعد الهجرة                               |
| ٥٠٤        | والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الراكب                   |
| ٥٠٤        | والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من .              |
| 789 P37    | والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم .                   |
| ٥٦         | والله لَيُتِمَّن هذا الأمر حتى يسير الراكب                     |
| 0.8.801    | والماشي فيها خيرٌ من الساعي إليها. إلا، فإذا نزلت              |
| 009        | والمرتدّ أعرابيًا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد             |
| ٥٠٤        | والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير                  |
| ٣٠٦        | والناس معادنُ ، خيارهم في الجاهلية خيارُهم في                  |
|            | والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد                  |
| YV7        | وبين يدي الساعة موتان شديد                                     |
| ٣٠٦        | وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر .                  |
| ٤٨٩        | وتذرون ما تُنكرون، وتُقْبِلُون على أمر خاصتكم                  |

| الصفحة                     | طرف الحديث                                           |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 711,117                    | وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة                     |
| نار ۲۱۱، ۲۱۰               | وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في ال          |
| فرقة ۲۱۰                   | وتفرقت النصاري على إحدى أو اثنتين وسبعين             |
| کم ۹۸٤                     | وتُقْبِلُون على أمر خاصتكم، وتَذَرُون أمر عامتَ      |
| ون                         | وجوهُهُم كالمَجَانِّ المُطْرَقَةِ يلبسونَ الشعر ويمش |
| ٣٧١                        | وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به           |
| TEY                        | وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور                      |
| عنك أمر ٣١٤، ٤١٥           | ودَعْ مَا تُنْكِر، وعليك بأمر خاصةِ نفسك ودُع        |
| نم                         | وذلك باطل. فإذا جاءوا الشَّأم خرج، فبينما ه          |
| 177                        | وسألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيه           |
| 177                        | وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها               |
| ,                          | وستأتونٍ أفنادًا يفني بعضكم بعضًا، وبين يدي          |
| ۲٦٠                        | وشاهدیه وکاتبه                                       |
| \VV                        | وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين                         |
| \VY                        | وصليت مع عمر بن الخطاب بمني ركعتين .                 |
| 1.7                        | وضع الله في هذه الأمة خمس فتن                        |
| ل الرَّجل ٢٦٠              | وعلى وسط النهرِ رجلٌ بين يديه حجارة، فأقبا           |
| عرامه ۳٤١ ۳۲               | وعليكم بكتاب الله، أحلُّوا حلاله، وحرِّموا -         |
| ٥٢٣                        | وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط             |
| 0 • 0                      | وقل: ربيَ الله حتى تموت على ذلك                      |
| ۲٦٠                        | وكاتبه وشُاهديه، وقال: هم سواء                       |
| TET                        | وكل بدعة ضلالة                                       |
| ر أخاه في المحالين المحالم | وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر        |
| ۲۰۱                        | ولا أراهما إلا مُهلكاكم                              |
|                            | ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلا              |

| الصفحة  | طرف الحديث                                            |
|---------|-------------------------------------------------------|
| ξξ      | ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من               |
| ٥٠٣     | ولكن إن خشيت أو يُرَوِّعَك شعاع السيف فألقِ           |
| ٤٨٤     | ولكن رسول الله أذن لي في البدو                        |
| ٤٠٠     | ولَمَن ابتُليَ فَصبر فَوَاهًا                         |
|         | ولو كان حيًا وأدرك نبوتي لاتبعني                      |
|         | وليس ذلك لأحدٍ إلاّ للمؤمن إنْ أصابته سرَّاء شك       |
|         | وما أُعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسعَ من الصبر            |
| ٣٨٤     | وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب                    |
| ٣٣٦     | وما نهيتكم عنه فاجتنبوه                               |
| Ψ£Υ     | وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإن ما حرم              |
|         | ومن اعتصم به نجا، ومن تركه هلك                        |
| ٣٨٢     | ومن شر المسيح الدجال                                  |
|         | ومن شر فتنة الغني، وأعوذ بك من فتنة الفقر.            |
| ٣٨٢     | ومن عذاب القبر. ومن فتنة المحيا والممات               |
| ب ۳۸۲   | ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذا        |
| ٥٠١     | ومن كانت له أرض فليلحق بأرضهِ                         |
| 0.1     | ومنْ كانت له غنمٌ فلْيَلْحق بغنمهِ . ومن كانت له      |
| ٣٩٦     | ومن يتصبرّ يُصبرّه الله. وما أُعطي أحدٌ عطاءً         |
| ار      | ومنهن فتنٌ كرياح الصيف، منها صغار ومنها كب            |
| إلا ١٠٠ | وهل يُكبُّ الناَس على وجوههم ـ أو مناخرهم ـ           |
| ٥٣٨     | وهم أهل الشام                                         |
| 044     | وهم بالشام                                            |
| ٠٣٩     | وهم بدمشق                                             |
| ٧٦٧     | وهم مُنَضَّدُون على سَابِلَةِ آل فرعونِ يُوقَفُون على |
| Y11     | وهي الجماعة                                           |

| الصفحة                            | طرف الحديث                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| هم الله باله ٤٩٠                  | ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليا      |
| م الله                            | ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكر.         |
| لِ                                | ويسخط لكم ثلاثًا: قِيْلَ وقالَ، وكثرةَ السؤا      |
| الأمانة١                          | ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يُؤدي           |
| الط                               | <del>-</del>                                      |
| إلاّ في                           | ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس          |
| تِحُ الثلث                        |                                                   |
| Yo                                |                                                   |
| تً يله يناه                       | ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف              |
| ٤١٤                               | И                                                 |
| ١٣٨                               | لا، إلاَّ أنه يُنزَعُ عقولُ أهل ذاك الزمان        |
| بِ العرش                          | لا إله إلا اللهُ الحليم الحكيم، لا إله إلا الله ر |
| ، العرش ٣٧٦                       | لا إله إلا الله ربُّ السماوات والأرض ورب          |
| کونوا عباد                        |                                                   |
| يتمرغ ١٤٥، ١٤٥                    |                                                   |
| ١٨٤ حاشية ١ و٥٣٨، ٥٣٩ حاشية٣ و٤١٥ | لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق             |
|                                   | لا تزال عصابة بدمشق ظاهرين                        |
| ن عمره ۲۵۲                        | لا تزول قدما عبديوم القيامة حتى يُسأل عر          |
| ٧٨                                | لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن                     |
|                                   | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأ         |
| من الأعاجم                        | لا تقومُ الساعة حتى تقاتلوا خوزًا وكَرْمان        |
| شَّعَرُ                           | لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا نعالهُم النَّا   |
| ۲۷۳                               | لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان            |
| ٧٩                                | ·<br>لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان             |
| ن بن <i>ی</i> ۲۹٦                 | لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون الفًا مر          |

| لحة   | الص               | طرف الحديث                                                 |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 79    | ١                 | لا تقوم الساعة حتى يُقاتِلَ المسلمونَ الترك قومًا          |
| ۱۲۰   |                   | لا تقوم الساعة حتى يكثُر فيكم المالُ، فيفيضَ               |
| 1 & 8 |                   | لا تقوم الساعة حتى يمرَّ الرجل بقبر الرجل فيقول            |
| 711   | ,                 | لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق            |
|       |                   | لا. تُنْزَعُ عُقُولُ أكثرِ ذلك الزمان                      |
| ٤٣٥   |                   | لا هجرة بعد الفتح                                          |
| ٤٣٥   | • • • • • • • •   | لا هجرة بعد فتح مكة                                        |
| 490   | ۲۸۷               | لا. وَاللهِ! لا نُخَلِّي بينكم وبين إخواننا. فيُقاتِلونهُم |
|       |                   | لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه                         |
|       |                   | لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه                   |
|       |                   | لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد             |
|       |                   | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال                    |
|       |                   | لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام                   |
|       |                   | لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم                      |
|       |                   | لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان                    |
|       |                   | لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها                   |
|       | ٠ ٢٣٢             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                      |
|       | · · · · · · · · · | 1                                                          |
|       |                   | لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحقِّ حتى تقوم               |
|       |                   | لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك                                 |
|       |                   | لا يضرهم من خَذَلهُم. حتى يأتيَ أمر الله وهم كذلك          |
|       |                   | لا يغشاها إلا العوافي ـ يريد عوافي السباع والطير ـ         |
| 777   | • • • • • • • • • | لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من              |
| 2 • 9 | • • • • • • • •   | لا يلقي لها بالاً يهوي بها في نار جهنم                     |
| 5 . 1 |                   | يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد                    |

| الصفحة        | طرف الحديث                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------|
|               | يا أبا ذر: أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون .        |
|               | يا أبا ذر كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون             |
|               | يا أصحاب الحجرات: سعرت النار، وجاءت الفتن .           |
| 007 (0.7 (£77 | ياأيها الناس أظلتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم        |
|               | ياأيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه   |
| ۸۶۲ ۸۶۲       | يأتي آكل الربا يومَ القيامة مخبَّلًا يُجُوُّ شِقَيْهِ |
| ٤٠٣           | يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه              |
|               | يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم . ٤    |
|               | يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم     |
|               | يا طوبي للشام! يا طوبي للشام! يا طوبي للشام           |
|               | يا عوفُ احفظ خلالاً ستًا بين يدي الساعة               |
|               | يأكل من فيء سيفه                                      |
| 180,188       | يا ليتني كنت مكان صاحب القبر، وليس به الدِّين إلا .   |
| ۳۳۷           | يا محمد إن أُمَّتك مختلفة بعدك، قال: فقلت له          |
|               | يا مصرف القلوب، اصرف قلبي إلى طاعتك                   |
|               | يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك                      |
|               | يبتغي القتل والموت مظانة، ورجل في غُنيمةٍ، في         |
|               | يبتلي العبد على حسب دينه                              |
| 0 • 1         | يبوءُ بإثمهِ وإثْمِكَ ويكون من أصحاب النار            |
|               | يتبع بها شعف الجبال ـ أوسَعَف الجبال ـ في مواقع       |
|               | يتبع بها شعَف الجبال ومواقع القطُّر يفر بدينه من ٤    |
|               | يتقارب الزمان، ويُقبض العلم، وتَظهر الفتن             |
|               | يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن                   |
|               | يَحْمِلُ هذا العِلْمَ من كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ       |
| £11           | نخمشون وجوههم وصدورهم                                 |

| فحة                 | لص  | Í |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      |     |      |            |       |       |           |         |           |          | يث     | ، الحد      | طرف         |
|---------------------|-----|---|-----|-----|----|-----|----|------------|-----------|-----|------|------|------|-----|------|------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|----------|--------|-------------|-------------|
| £ £ Y               |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      |     | ٠.,  | لنار       | لي ال | ذّ إ  | ء<br>ئاشە | ہ شا    | و مر•     | عة،      | لحماء  | ، مع ا-     | يد الله     |
| ٤٩٠                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      | الة |      |            |       |       | _         |         |           |          |        | ب<br>ب الص  |             |
| ٥٣٣                 |     |   | . • |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      |     |      |            |       |       |           |         |           |          |        | لكم         |             |
| ٥٠٣                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      | ٠.   |      |     |      |            |       |       |           |         |           |          |        | ح الرج      |             |
| १०९                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      | -   |      |            |       |       |           |         |           |          |        | على من      | _           |
| ٤٥١                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      |     |      |            |       |       |           | _       |           |          |        | إلى س       |             |
| 448                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      | _   |      |            |       |       |           |         |           |          |        | ها سب       |             |
| ٥٥٦                 | ر ۵ | • | ۲   | ٤٤  | ٩, | ١ ، | ٤١ | ٧ <b>٤</b> |           |     |      |      |      |     |      |            |       |       |           |         | • •       | فتن      | ن ال   | لايته م     | يفرُّ ب     |
| ٣٤٢                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      |     | فيه  | نم         | جدة   | ا و-  | فم        | أن ،    | القرآ     | بهذاا    | کم     | ،: علي      | يقول        |
| <b>7</b>            |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     | • •  |      | Ľ    | وأن | ٠ ر  | ب ڊ        | بدي   | ئے ع  | . ظر      | عند     | أنا       | جل:      | ز و-   | ، الله ع    | يقول        |
| <b>۲</b> 7 <b>۷</b> |     |   |     |     |    |     |    |            | ٠.        |     | من   | ل .  | بري  | ٔ ج | : يا | ي          | قله   | دًا . | ة أب      | ساء     | م ال      | لا تُقِ  | بنا لا | ون: ر       | يقول        |
| ٣٣٣                 |     |   |     |     |    | •   |    |            |           |     |      |      |      |     |      |            |       |       |           |         |           |          |        | ون ما       |             |
| १०९                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      | به   | يأت | تی   | <u>5</u>   | ربه   | ىبد   | ويع       | اة،     | لزك       | بؤتي ا   | ة وي   | الصلا       | يقيم        |
| ۳ • ۹               | ٠.  |   |     |     |    |     | ٠. |            | ٠.        | . , | کم   | باتل | ، مق | ون  | يقتل | ف          | رن    | فمرو  | لا ي      | سُد     | ـم أُ،    | العج     | من     | فيكم        | يكثر        |
|                     |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      |     |      | ā          | نمتن  | ن اا  | ه م       | بىر ا   | ت خ       | المود    | ن، و   | ، الموت     | يكره        |
| ٣٣٧                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      | ز    | حبا  | ا ب | سمو  | تص         | فاع   | در    | ئريۇ      | الط     | هذا       | الله     | ا عبا  | رن: ي       | ينادو       |
| 129                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      |      |     |      |            |       |       | ن         | زما     | ك اا      | لِ ذلا   | ا أه   | عُقول       | يُنزَع      |
| ०१९                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      |      | ٠ ,  | قى  | شر   | ساء        | بيض   | ة ال  | لنار      | ندا     | ۾ ع       | ، مری    | ے بن   | ، عيسے      | ينزل        |
| 197                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     |      | ية   | ا ثن | بلغ | إذا  | ی .        | حت    | ا،    | ب<br>شحر  | ہا و    | عداد      | ا فيج    | مهم    | ان بغن      | ينعق        |
| 277                 |     |   |     | •   |    |     |    |            |           |     |      |      |      |     |      |            |       | ٠ ر   | پيشر      | ن قر    | يًّ مر    | االحتج   | ، هذ   | ك أُمتي     | يُهلِكُ     |
| ٤٠٩                 |     |   |     |     |    |     |    |            |           |     | ٠.   |      | •    | ب   | غرا  | والم       | ِق    | لشر   | ن ا.      | ىا بى   | مدَ ه     | ار أب    | ي الن  | بي بها ف    | يهوبج       |
| ٤٨٩                 |     |   |     | , , |    |     |    |            |           |     |      | ٠,   | بقى  | ة ت | ربل  | ء غ        | , فيه | اس    | ، الن     | , بل    | ب<br>ن يغ | , زماه   | يأتي   | ك أن        | يوش         |
| 49                  |     |   |     |     |    |     |    |            |           | ٠.  |      |      | ن    | ووا | ٔ يف | <b>Y</b> . | أسل   | ئم أ  | لعج       | ىن ا    | کم م      | ر فیک    | يكث    | ك أن        | يوش         |
| 700                 |     |   | •   |     | •  |     |    |            |           |     |      |      | ٠.   | بها | بح   | ۽ پڌ       | غنه   | لم    | المسا     | بال     | یں م      | خ ن      | ، يكو  | ك أن        | يوث         |
| * • 9               |     |   | •   |     | •  |     |    |            |           |     |      | ٠ ز  | نور  | کو  | ۾ يا | م ژ        | ىج    | ال    | ا مر      | يکم     | أيد       | رِّ الله | ، يملا | ك أن        | يوش         |
| 177                 |     |   |     |     |    |     |    |            | . <b></b> |     | نقِم | ł Y  | بنا  | : ر | : ن  | ولو        | يقر   | شي    | وءَ       | مَدَاةٍ | يلٌ غَ    | نار ک    | لى ال  | ء<br>نمون ع | يُو<br>يُوق |

# 

| الصفحة      | قائله             | طرف الأثر                                |
|-------------|-------------------|------------------------------------------|
| Y00         | ابن عباس          | آكل الربا يبعث يوم القيامة               |
| ۲۳۸         | علي بن أبي طالب   | ألا تغارون؟ يترك أحدكم زوجته تنظر        |
| 0 7 0       | حذيفة             | إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن           |
| <b>ro</b> . | ابن عباس          | اتبع ولا تبتدع                           |
| 789         | ابن مسعود         | اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة   |
| 301         | حذيفة             | اتقوا الله يا معشر القراء! خذوا طريق من  |
| 750         | قُرَّة            | أتيت رسول الله في رهط من مزينة، فبايعناه |
| 408         | عمر بن عبد العزيز | إحياء السنة وإماتة البدعة                |
| 184         | عبد الله بن مسعود | أخاف عليكم فتنًا كأنها الدُّخان          |
| 177         | حذيفة             | أدرك هذه الأمة، لا تختلف في الكتاب       |
| ۱۷۱ حاشیة ۱ | حذيفة ٧           | أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب  |
| 113         | الشافع <i>ي</i>   | إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل        |
| ٣٣٧         | ابن مسعود         | اذهبي فانظري                             |
| ٥٢٦ حاشية   | عمر بن الخطاب     | ارجع إلى مكانك، قبح الله أرضا لست فيها   |
| <b>700</b>  | سفيان             | استوصوا بأهل السنة خيرًا فإنهم           |
| Y0X         | ابن عباس          | استيقنوا بحرب من الله ورسوله             |
| 401         | أحمد بن حنبل      | أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه    |
| £ Y £       | عمر بن الخطاب     | أطلقت نساءك؟ فقال: (لا)                  |
| 373         | عمر بن الخطاب     | أطلقتهن؟ فقال: (لا)                      |

| الصفحة       | قائله               | طرف الأثر                                  |
|--------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Y 1 V        | علي بن المديني      | أعز الله الدين بالصديق يوم الردة، وبأحمد   |
| 847          | ً<br>أبو هريرة      | أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة            |
| *01, 10*     | أبو الدرداء         | اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة        |
| 277          | أبو هريرة           | اللهم لا تدركني سنة ستين ولا               |
| 404          | عمر بن عبد العزيز   | أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد    |
| 173          | عبد الله بن أبي     | امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت؛ ثم      |
| 0 • 9        | أيمن بن خريم        | إن أبي وعمي شهدا بدرا، وإنهما عهدا إلي ألا |
| ٣٤٣          | عمر بن الخطاب       | إن أصحاب هذه السنن أعلم بكتاب الله         |
| <b>70</b>    | شريح                | إن السنة قد سبقت قياسكم، فاتبع             |
| 700          | أيوب السختياني      | إن اللذين يتمنون موت أهل السنة             |
| ٣٢.          | قتادة               | إن الله عز وجل قد كره لكم الفرقة، وقدَّم   |
| ٥٠٦          | أهبان               | إن خليلي وابن عمك عهد إلي إذا اختلف الناس  |
| ٣٣٧          | ابن مسعود           | إن رسول الله نهي عن                        |
| 273, 273     | أبو هريرة           | إن شئت أن أسميَّهم، وبني فلان              |
| 777          | ابن مسعود           | إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأت         |
| 0 8 1        | الإمام أحمد         | إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة             |
| ٤١٠          | أبو بكر الصديق      | إن هذا أوردني الموارد                      |
| <b>45V</b> . | ابن مسعود           | إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه          |
| 419          | ابن مسعود           | أن يطاع فلا يعصى، ويُذكر فلا ينسى          |
| 201          | ابن عون             | أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه         |
| ٤٠٨          | • • •               | أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج     |
| 007          | أبو هريرة           | أنجى الناس فيها أو قال منها صاحب شاء يأكل  |
| ٤١٤          | أبو الدرداء         | أنصف أذنيك من فيك، فإنما                   |
| 370          | عائشة               | انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة    |
| <b>*</b> ^   | عبيد الله بن الخيار | إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى              |

| الصفحة      | قائله           | طرف الأثر                                    |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------|
| ۳٥١، ٣٥٠    | أبو الدرداء     | إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ        |
| 087,081     | القاضي عياض     | إنما أراد أهل السنة والجماعة ومن             |
| 750         | أبو بكر الصديق  | إنما أنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم            |
| ٤١٤         | ابن عباس        | إنه بلغني أن الإنسان أراه قال:               |
| 33          | غلام لابن عمر   | إنه ليس يريد الصلاة، ولكنه ذكر               |
| 00V         | أبو سعيد الخدري | إني أراك تحب الغنم وتتخذها، فأصلحها          |
| 201         | وهيب بن الورد   | إني أريد أن أعتزل الناس                      |
| <b>የ</b> ለዓ | أبو حنيفة       | إني أعلم أن شيطانك لن يدعك تصلي              |
| 777         | أم يعقوب        | إني لأظن أهلك يفعلونه                        |
| 337         | عمر بن الخطاب   | إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا     |
| ٣٣٦         | أم يعقوب        | إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته             |
| 801         | وهب بن منبه     | إني وجدت في حكمة بني داود: حق                |
| 089         | الإمام أحمد     | أهل المغرب هم أهل الشام                      |
| ovo         | حذيفة           | إياكم والفتن لا يشخص إليها أحد، فوالله       |
| 1.4         | عمر بن الخطاب   | أيكم سمع رسول الله يذكر الفتن                |
| 1.7         | عمر بن الخطاب   | أيكم يحفظ قول رسول الله في الفتنة            |
| 401         | الزهري          | الاعتصام بالسنة نجاة                         |
| 457         | ابن مسعود       | الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة |
| ٤٥١         | أكثم بن صيفي    | الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، ومعرفتهم    |
| 441         | أم يعقوب        | بلغني أنك قلت: كيت وكيت                      |
| ١٣٥         | قتادة           | بوأهم الشام وبيت المقدس                      |
| 750         | علي بن أبي طالب | تركتم على الجادة: منهج عليه أم الكتاب        |
| T 8. 8      | عمر بن الخطاب   | تركتم على الواضحة، ليلها كنهارها، وكونوا     |
| ٣1.         | حذيفة بن اليمان | تعلم أصحابي الخير، وتعلمت الشر               |
| 401         | أبو العالية     | تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه  |

| الصفحة        | قائله              | طرف الأثر                                 |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------|
| ٣٤٨           | ابن مسعود          | تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه           |
| 070           | مالك               | تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارًا   |
| 419           | طلق بن حبيب        | التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله |
| 707           | ابن عون            | ثلاث أُحبُّهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة   |
| ٣٣٢           | سعيد بن جبير       | ثم استقام قال: لزوم السنة والجماعة        |
| 227           | جابر بن عبد الله   | ثم تلا الآية: ﴿وأن هذا صراطي مستقيما﴾     |
| 1 • 1         | علي بن أبي طالب    | -<br>جعلت في هذه الأمة خمس فتن            |
| 417           | عبد الله بن مسعود  | -<br>حبل الله هو الجماعة                  |
| 400           | حاد بن زی <i>د</i> | حضرت أيوب السختياني وهو يغسل              |
| ٤١٣           | أكثم بن صيفي       | حفظ اللسان                                |
| 277           | أبو هريرة          | حفظت من رسول الله وعاءين: فأما            |
| 400           | الشافعي            | حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد    |
| 808           | ابن مسعود          | ي "<br>خالط الناس وزايلهم، ودينك          |
| १७            | عمر بن الخطاب      | خذوا بحظكم من العزلة                      |
| 007           | يزيد بن أبي عبيد   | خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك  |
| £ £ 0 , 1 V V | ابن مسعود          | الخلاف شر                                 |
| <b>70V</b>    | معتمر بن سليمان    | دخلت على أبي وأنا منكسر، فقال:            |
| 400           | سفيان              | دع الباطل، أين أنت عن الحق، اتبع السنة    |
| ٥٢٢           | الحسن              | خكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره      |
| 818           | ابن بريدة          | رأيت ابن عباس آخذ بلسانه وهو يقول:        |
| ٣٤٦           | زيد بن أسلم        | رأيت ابن عمر يصلي محلولة أزراره، فسألته   |
| 100,107       | عبد الله بن عمر    | رأيت رسول الله يشير بيده يؤُمُ العراق     |
| ٣٣            |                    | رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي              |
| 177           | ابن مسعود          | سمعت رجل قرأ آية                          |
| ۳۳۱           | ابن عباس           | سنة وسبيلًا                               |
|               |                    |                                           |

| الصفحة     | قائله             | طرف الأثر                                  |
|------------|-------------------|--------------------------------------------|
| ٣٤٣        | أبو بكر الصديق    | السنة حبل الله المتين، فمن تركها           |
| <b>707</b> | أبو بكر بن عياش   | السنة في الإسلام أعز من الإسلام            |
| 409        | مالك              | السنة مثل سفينة نوح، من ركبها              |
| 808        | الحسن             | صدق ونصح                                   |
| ٣٨٨        | عثمان بن عفان     | الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا            |
| 177        | ابن مسعود         | عبت على عثمان ثم صليت أربعا                |
| ۱ ۳۳       | الحسن             | على السنة                                  |
| 40.        | ابن عباس          | عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة، اتبع ولا |
| <b>70.</b> | ابن عباس          | عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم             |
| 454        | أبي بن كعب        | عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد      |
| 318        | ابن مسعود         | عليكم بحبل الله                            |
| 450        | عمر بن الخطاب     | عليكم بدين العجائز                         |
| 400        | سفيان             | عليكم بما عليه الحمالون والنساء في         |
| ٤٦٠        | ابن سيرين         | العزلة عبادة                               |
| 408        | عمر بن عبد العزيز | فارض لنفسك ما رضي القوم لأنفسهم            |
| 001        | أبو سعيد الخدري   | فأصلحها وأصلح دعامها، فإني سمعت النبي      |
| £ 7 V      | أبو هريرة         | فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته   |
| ۷۲، ۲۸۳    | ابن مسعود         | فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من        |
| 780        | قُرَّة            | فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست    |
| 450        | قُرَّة            | فبايعناه وإن قميصه لمطلقُ الإزرار          |
| 304        | حفصة بنت سرين     | فحدثه إذًا                                 |
| 181        | حذيفة بن اليمان   | فذهب أولئك الرهط كلهم غيري                 |
| 01.        | ميمون             | فصار الجماعة والفئة التي تدعي              |
| १७९        | أبو الدرداء       | فعليك بالمدائن ويحك يا معدان               |
| 404        | عمر بن عبد العزيز | فعليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة |

| الصفحة      | قائله             | طرف الأثو                                      |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------|
| £ Y £       | عمر بن الخطاب     | فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي          |
| £ Y £       | عمر بن الخطاب     | فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر                     |
| OTV         | عمر بن عبد العزيز | فلان بالمدنية، وفلان بمكة، وفلان باليمن        |
| 007         | يزيد بن أبي عبيد  | فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة  |
| ۱۷۸ ، ۱۷۷   | ابن مسعود         | فليت حظي من أربع ركعات                         |
| 780         | عروة              | فما رأيت معاوية ولا ابنه قط إلا مطلقي إزرارهما |
| 409         | ابن تيمية         | فمن كان محبا لله، لزم أن يتَّبع الرسول         |
| Y 0 X       | ابن عباس          | فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه كان       |
| 404         | الزهري            | فنعش العلم ثبات الدين والدنيا                  |
| ٤٣٧         | حذيفة بن اليمان   | فهل بعد هذا الخير من شر؟                       |
| 99          | الحسن البصري      | فو الله لقد رأيناهم صورًا ولا عقولاً           |
| 0 7 0       | حذيفة             | فو الله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف     |
| ٤٦٠         | عمر بن الخطب      | في العزلة راحة من خليط السوء                   |
| 173         | عبد الله بن أبي   | قال: من هذه؟ فقالوا عائشة. فقال:               |
| ٣٨٣         | ابن عباس          | قالها إبراهيم عُلليَّتُكُلاَمُ حين ألقي في     |
| 97          | حذيفة ابن اليمان  | قام فينا رسول الله مقاما ما ترك                |
| 797         | المستورد القرشي   | قلت الذي سمعت من رسول الله                     |
| <b>70V</b>  | معتمر بن سليمان   | قلت: مات صديق لي. قال: مات على السنة؟          |
| ٤.٧         | یحیی بن معاذ      | القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها         |
| <b>"</b> ለ" | ابن عباس          | كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار          |
| 451         | • • •             | كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله حديثًا لم     |
| 77          | الزجاج            | كان الرجل الشريف ربما أراد الإسلام             |
| 187         | حذيفة بن اليمان   | كان الناس يسألون رسول الله عن الخير            |
| ٣١٠         | حذيفة بن اليمان   | كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت      |
| £47         | حذيفة بن اليمان   | كان الناس بسألون رسول الله عن الخير وكنت       |

| الصفحة       | قائله              | طرف الأثر                                     |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 400          | هاد بن زید         | كان أيوب عندي أفضل من جالسته                  |
| 401          | الزهر <i>ي</i>     | كان من مضي من علمائنا يقول: الاعتصام          |
| 304          | الأوزاعي           | كان يقال: خس كان عليها أصحاب محمد             |
| 401          | محمد بن سيرين      | كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر |
| ٤٥٠          | علي بن غنام        | كلا طرفي القصد مذموم                          |
| ٤١٣          | أكثم بن صيفي       | كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟                 |
| ٣٣٧          | جابر بن عبَّد الله | كنا عند النبي فخط خطًا، وخط خطين              |
| 457          | مجاهد              | كنا مع ابن عمر في سفر، فمرَّ بمكان فحاد عنه   |
| 451          | أنس بن سيرين       | كنت مع ابن عمر بعرفات فلما كان حين راح        |
| 770          | حذيفة بن اليمان    | كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب               |
| ٣٣٢          | الحسن              | الكتاب: القرآن، والحكمة: السنة                |
| <b>777</b>   | كعب الأحبار        | لأن أزني ثلاثًا وثلاثين زنية أحب إلي من       |
| 7.1          | القاسم             | لأنه لو كان قولا واحدًا                       |
| 401          | حذيفة              | لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدًا               |
| 397,740      | عمرو بن العاص      | لئن قلت ذلك ، إن فيهم لخصالاً أربعًا          |
| ۹۲۰ ، ۷۲۰    | عمرو بن العاص      | لئن قلت ذلك، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، و     |
| 404          | الأوزاعي           | لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة            |
| 01.          | عمرو بن العاص      | لله در ابن عمر وابن مالك! لئن كان             |
| 01.          | على بن أبي طالب    | لله در مقام قامه سعد بن مالك                  |
| 373          | عمر بن الخطاب      | لم يطلق رسول الله نساءه، ونزلت                |
| ٥٥٦          | يزيد بن أبي عبيد   | لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع      |
| 171          | أنس بن مالك        | لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله          |
| <b>٤ ٢ ٧</b> | أبو هريرة          | لو شئت أن أقول بني فلان، بني فلان             |
| ٣٣٧          | ابن مسعود          | لو كان كذا لما تجامعنا                        |
| 804          | محمد بن الحنفية    | ليس الحكيم من لم يعاشر بالمعروف من            |

| الصفحة      | قائله                |                               | طرف الأثر         |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| ٤١٤         | ابن عباس             | ، جسده أشد حنقا وغيظًا        | لیس علی شیء مز    |
| 177         | أم أيمن              | ون أعلم أن                    | ما أبكي أن لا أك  |
| Y • 1       | عمر بن عبد العزيز    | ىاب محمد لا يختلفون           | ما أحب أن أصح     |
| ٤٠٨         |                      | إلى غيث؟                      | ما أحوج الناس إ   |
| 673         | ابن مسعود            | قوما حديثا لا تبلغه عقولهم    | ما أنت بمحدث      |
| ٥١ حاشية ٣  | معاوية ٢٥            | ابأسًا                        | ما أرى بمثل هذا   |
| ٥٢٦ حاشية   | عمر بن الخطاب        |                               | ما أقدمك؟         |
| 18 184      | حذيفة بن اليمان      | أذهب بعقول الرجال             | ما الخمر صرفًا بأ |
| ٤١٠         | عمر بن الخطاب        | ة رسول الله؟                  | ما تصنع يا خليف   |
| 171         | أنس بن مالك          | ل كان أحسن                    | ما رأيت يوما قط   |
| ٣٣٦         | ابن مسعود            | ، لعن رسول الله               | ما لي لا ألعن مز  |
| 794         | عمرو بن العاص        | ن التي تذكر عنك إنك تقولها عن | ما هذه الأحاديد   |
| لخطاب ۱۲۲   | كر الصديق وعمر بن ا- | نىدالله خىر                   | ما يبكيك؟ ما ع    |
| ٤١٤         |                      | السُّبع إن لم                 | مثل اللسان مثل    |
| 0 • 9       | سعد بن أبي وقاص      | ىثل قوم كانوا على محجة        | مثلنا ومثلكم كه   |
| <b>70</b> : | ابن عباس             | ـ الله لا يضل في الدنيا ولا   | من اقتدى بكتاب    |
| 401         | الزهري               | وعلى الرسول البلاغ، وعلينا    | من الله الرسالة،  |
| <b>70.</b>  | ابن عباس             | لله ثم اتبع ما فيه هداه الله  | من تعلم كتاب ا    |
| ٤١٤         | الفضيل بن عياض       | ن عمله قل كلامه فيما          | من عد كلامه مر    |
| <b>ተ</b> ገ۳ | أبو العالية          | الأرض فقد أفسد                | من عصا الله في ا  |
| ٣٤٨         | ابن مسعود            | ستنًا، فليستن بمن قد مات      | من كان منكم ه     |
| <b>70</b> 1 | عون                  | إسلام والسنة                  | من مات على الإ    |
| ٥٢ حاشية ٣  | أبو الدرداء ٥        | معاوية؟                       | من يعذرني من      |
| <b>707</b>  | الأوزاعي             | حيث دارت                      | ندور مع السنة     |
| ٤٦٠         | أبو الدرداء          | جل بيته، يكفُّ سمعه           | نعم صومعة الر     |

| الصفحة       | قائله                   | طرف الأثر                                    |
|--------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| ۳۸۲          | عمر بن الخطاب           | نعوذ بالله من سوء الفتن                      |
| 400          | الشافعي                 | هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة                |
| 077          | سفيان الثوري            | هذا زمان سوء، لا يؤمن فيه على الخاملين       |
| ٥٤٠          | علي بن المديني          | هم أصحاب الحديث                              |
| ٥٤٠          | علي بن المديني          | هم أهل الحديث                                |
| 410          | علي بن أبي طالب         | هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم          |
| ٤١٣          | أكثم بن صيفي            | هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته             |
| ۰۳۰          | الحسن البصري            | هي مشارق الشام ومغاربها                      |
| 040,0        | أبو الدرداء ٧٤          | واضربوا أهلها إذا أقبلت                      |
| ۱۳۸          | الأشعري                 | والذي نفسي محمد بيده لقد خشيت                |
| 113          | ابن مسعود               | والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء    |
| <b>70 A</b>  | الحسن البصري وابن سيرين | والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا وإنهم    |
| 1 2 1        | حذيفة بن اليمان         | والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي            |
| 071          | سفيان الثوري            | والله ما أدري أي البلاد أسكن؟                |
| 173          | عبد الله بن أبي         | والله ما نجت منه ولا نجي منها                |
| 201          | حذيفة                   | وإن تركتموه يمينًا وشمالاً لقد ضللتم ضلالا   |
| 450          | أبو بكر الصديق          | وإنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن استقمت       |
| 700          | يزيد بن أبي عبيد        | وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها |
| 400          | سفيان                   | وجدت الأمر الاتباع                           |
| 409          | ابن تيمية ومالك         | وذلك أن السنة مثل سفينة نوح                  |
| 1.7          | علي بن أبي طالب         | وضع الله في هذه الأمة خمس فتن                |
| <b>ፖ</b> ፖ ሃ | عطاء                    | وطاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة            |
| 401          | أبو العالية             | وعليكم بالصراط المستقيم فإنه                 |
| 404          | أبو العالية             | وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه      |
| <b>۲</b> ۸۳  | ابن عباس                | وقالها محمد ﷺ حين قالوا                      |

| الصفحة    | قائله             | طرف الأثر                                     |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 4.5       | عبد الله بن بريدة | وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع    |
| 441       | الحسن             | وكان علامة حبه إياهم اتباع                    |
| 788       | عمر بن الخطاب     | وكونوا على دين الأعراب، وغِلمان الكُتّاب      |
| ، , ژ ٥٧٥ | أبو الدرداء ٧٤    | ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها        |
| 401       | أبو الدرداء       | ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر                |
| 277       | حذيفة بن اليمان   | وما دخنه؟                                     |
| ٥٤٤       | عبد الله بن حوالة | ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه                |
| £47       | حذيفة بن اليمان   | وهل بعد ذلك الشر من خير؟                      |
| ٥٣٨       | معاذ              | وهم أهل المشرق                                |
| ٥٣٨       | معاذ              | وهم بالشام                                    |
| 217       | أكثم بن صيفي      | ووجدت خصلة إن استعملتها سترت                  |
| 409       | إسماعيل الصابوني  | ويتمسكون بما كانوا به متمسكين                 |
| 813       | ابن عباس          | ويحك قل خيرا تغنم أو اسكت عن شر               |
| 409       | إسماعيل الصابوني  | ويقتدون بالنبي ويقتدون بالسلف                 |
| 700       | سلمة بن الأكوع    | لا، ولكن رسول الله أذن لي في البدو            |
| احاشية ٣  | أبو الدرداء ٢٥    | لا أساكنك بأرض أنت بها                        |
| ٥٠٨       | سعد بن أبي وقاص   | لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان             |
| 201       | وهب بن منبه       | لابد لك من الناس وللناس منك                   |
| १७९       | معدان بن أبي طلحة | لابل في قرية قريبة من المدينة                 |
| 000,00    | أبو الدرداء ٤٪    | لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها إذا |
| 444       | الضحاك            | لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من              |
| ٣٢٩       | ابن عباس          | لا تقولوا خلاف الكتب والسنة                   |
| 401       | الزهري            | لا تناظر بكتاب الله، ولا بسنة رسول الله       |
| 408       | عمر بن عبد العزيز | لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله             |
| 700       | عمر بن عبد العزيز | لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة                |
| 401       | سعيد بن جبير      | لا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة   |

| الصفحة     | قائله             | طرف الأثر                                       |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 77         | عبد الله بن مسعود | لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك               |
| ۷۲، ۲۸۳    | ابن مسعود         | لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك               |
| OTV        | مالك              | لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير    |
| <b>707</b> | الحسن             | يا أهل السنة ترفقوا ـ رحمكم الله ـ فإنكم        |
| 007,577    | أبو هريرة         | يا أيها الناس أضلتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم |
| ۳۸۱        | أبو بكر الصديق    | يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية             |
| 313,500    | الحجاج بن يوسف    | يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك، تعريت؟          |
| 404        | حفصة بنت سيرين    | يا باهلي! أنت هل حدثت بهذا محمدًا؟              |
| 01.        | عمرو بن العاص     | يا بني! انظر ترى عليا؟ قال:                     |
| ٤١٤        | الشافعي           | يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك            |
| ٠٨٢، ٣٣٤   | حذيفة بن اليمان   | يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا     |
| ٤١١        | عبد الله بن عمر   | يا لسان قُل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم         |
| 17.3       | الشافعي           | يا يونس: الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة        |
| 441        | عطاء              | يتَّبعونه حق اتباعه ويعملون                     |
| 9.1        | الحسن البصري      | يصبح محرما لدم أخيه وعرضه                       |
| Y0X        | ابن عباس          | يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ                 |
| 804        | الحسن             | يقولون المدرارة نصف العقل                       |
| ٤٠٨        | • • •             | يوم حار ويوم بارد                               |

#### 

| الصفحة       | قائله               | طرف الشعر                      |
|--------------|---------------------|--------------------------------|
| ۳٦٨          | الشبلي              | أحبك الناس لنعمائك             |
| ٤ <b>٠</b> ٧ | • • •               | احفظ لسانك أيها الإنسان        |
| 804          | المتني              | أقل فعالي بله أكثره مجد        |
| ۲۱٦          | عبد الله بن المبارك | إن الجماعة حبل الله فاعتصموا   |
| १९०          |                     | إن امرءً خصني عمدا مودته       |
| ٤٥٠          | الخطابي             | تسامح ولا تستوف حقَّك كلَّه    |
| 01.11        |                     | جبلت على كدر وأنت تريدها       |
| ٥٢٧          | منصور بن الفقيه     | الخير أجمع في السكوت           |
| ٣١.          | • • •               | عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه  |
| OYV          | منصور بن الفقيه     | فإذا استوى لك ذا وذا           |
| ٤ • V        |                     | فعثرته بلسانه تُذهب رأسه       |
| 718          | كثير                | فلا تعجلي يا عزُّ أن تتفهمي    |
| 177          | أبو بكر الصديق      | فلتحدَّثَنَّ حوادث من بعده     |
| ٨٢           |                     | فو الله لولا الله يُسعد عبده   |
| £ • V        |                     | كم في المقابر من قتيل لسانه    |
| ٤٠،٣٩        | أعشى همدان، الأصمعي | لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت    |
| ١٢٣          | صفية بنت بعد المطلب | لعمركِ ما أبكي النبي لفقده     |
| ٤١٣          | الأعشى بن تعلبة     | وإذا تُجُوِّزها حبال قبيلة     |
| ٤0٠          | الخطابي             | ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد |

| الصفحة       | قائله        | طرف الشعو                       |
|--------------|--------------|---------------------------------|
| 0 • 9        | أيمن بن خريم | ولست بقائل رجلا يصلي            |
| 804          | المتني       | ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى  |
| ٤٠           | رؤبة         | يُعرِضْنَ إعراضًا لدين المُفتنِ |
| ٤ <b>٠</b> ٧ |              | يموت الفتي من عثرة بلسانه       |

\* \* \*

# ٥ ـ فهرس الأعلام المترجم له

| الصفحة       | اسم العَلَم                      |
|--------------|----------------------------------|
| ०६२          | ابن أبي بكير                     |
| <b>1.Y</b>   | ابن أبي جمرة                     |
| ٤٠١          | ابن الأثير (الجزري)              |
| ٣٨           | ابن الأعرابي                     |
| <b>V9</b>    | ابن باز (عبد العزيز بن عبد الله) |
| AY           | ابن بطال                         |
| 14.          | ابن التين                        |
| 44           | ابن سِیْکَة                      |
| 807          | ابن عون                          |
| ٤١٩          | ابن العربي (محمد بن عبد الله)    |
| 01.          | ابن مالك                         |
| ٤١           | ابن منظور                        |
| 1.7          | ابن المنيرّ (زين الدين)          |
| 7 - 1        | ابن المنيرّ (ناصر الدين)         |
| Yov          | أبو بكر بن عياش                  |
| <b>\ • •</b> | أبو الخطاب ابن دحية              |
| ٤٠           | ابو زید                          |
| ۳۳۸          | أبو شريح الخزاعي                 |
| ٥٢٧          | أبو عمر (يوسف بن عبد البر)       |

| الصفحة     | اسم العَلَم                  |
|------------|------------------------------|
| 440        | الأُبُّ                      |
| ٣٧         | <br>الأزهري                  |
| 178        | <br>الأصمعي                  |
| ٤٥١        | ً<br>أكثم بن صيفي            |
| 018        | الأوزاعي                     |
| ٤ • ٩      | بلال بن الحارث المزني        |
| <b>)</b> + | البرزنيجي                    |
| 717        | التميمي: عبد القاهر البغدادي |
| ۸•         | التويجري (حمود بن عبد الله)  |
| 797        | ۔<br>ثور بن زید              |
| ٨١         | الجزائري (جابر أبو بكر)      |
| \V•        | الجنيد البغدادي              |
| ٣٧         | الجوهري                      |
| 14.        | الجيلاني: عبد القادر         |
| ٣٨         | الخليل                       |
| १९         | الدامغاني                    |
| ١٦٣        | الدوادي                      |
| 73         | الراغب الأصفهاني             |
| 440        | السنوسي                      |
| ۸۰         | السيد سابق                   |
| ٣٥٨        | شريح                         |
| 490        | صهيب الرومي                  |
| 404,404    | -<br>الصابوني                |
| 779        | طلق بن حبيب                  |
| ٣٠٨        | الطيبي                       |

| الصفحة      | اسم العَلَم               |
|-------------|---------------------------|
| ۳۸۸         | عبيد الله بن عدّي بن خيار |
| ٥٠٦         | عديسة بنت أهبان           |
| <b>70</b> A | عون                       |
| 0 •         | العسكري                   |
| 171         | العيني                    |
| ٤٠٤         | القاري                    |
| 171         | القسطلاني                 |
| 41.         | القِنَّوْجِي              |
| 17.         | الكرماني                  |
| 804         | محمد بن الحنفية           |
| 777         | محمد رشيد رضا             |
| ٣٠١         | معاوية بن حُدَيج          |
| <b>70</b>   | معتمر بن سليمان           |
| ٣٧٣         | معقل بن يسار              |
| 440         | المستورد القرشي           |
| ٨٩          | المُناوي                  |
| 150         | المُهَلَّب                |
| 801         | وهب بن منبه               |
| ٤٥١         | وهيب بن الورد             |
| ٤٠٧         | یحیی بن معاذ              |
| ۲۸۰         | يُسير بن جابر             |

# آـ فهرس الكلمات الغريبة

| الصفحة   | الكلمة الغريبة                     |
|----------|------------------------------------|
| £ + 0    | اثرة                               |
| 17.      | الأَدَم                            |
| 454      | الأريكة                            |
| 1 97 . 9 | أساود صُبًا                        |
| 779      | أسنمة البخت                        |
| 177      | الاستفاضة                          |
| ۱۳۰      | الأسْطُوان                         |
| Y-7.A    | أشر                                |
| 118      | أشربها                             |
| ۹.       | أشرف                               |
| ۹.       | أطُم                               |
| ٥٢١      | اعتبط                              |
| ۳۱۸      | الاعتصام                           |
| 111      | الأغاليط                           |
| YYY      | أفناذا                             |
| 18.      | الأَفْلاذ _ الفَلِذُ والفَلِذَةُ _ |
| 118      | أُنْكرها                           |
| ٥٠٣      | الأوتار                            |
| 889      | الإيغال ـ الوغول                   |

| الصفحة      | الكلمة الغريبة                          |
|-------------|-----------------------------------------|
| ٤٩٠         |                                         |
| 77.         | باله<br>تـَـا                           |
| 0 7 1       | بَطَر<br>بلَّح                          |
| <b>٤</b>    | بىخ<br>بُلعوم                           |
| 713         | بىتوم<br>تستنظف                         |
| ٥٠٤         | تشرف                                    |
| 117         | ئىرىـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤١٠         | تُكَفِّر<br>تُكَفِّر                    |
| ۲۳٥ حاشية ٣ | م<br>تمعس                               |
| OOV         | التعرَّب<br>التعرَّب                    |
| 791         | ر .<br>الثَّرْب _ التثريب               |
| ۸٤٥ حاشية ٥ | م.<br>جُمان                             |
| 7.1.1       | جنباتهم                                 |
| ٤٠٣         | الجمر                                   |
| <b>٣٤</b> ٦ | حاد                                     |
| ٣٣٣         | حواريون                                 |
| 377, 077    | حُلُوةٌ خَضِرةٌ                         |
| ٣٠٤         | الحبجف                                  |
| 007         | الحصون                                  |
| 118         | الحصير                                  |
| 177, 777    | الحمُو                                  |
| T.V         | خُوز                                    |
| <b>V</b> 9  | خُوص النخل (الخُوصَة)                   |
| 17.         | الخقاهة                                 |
| <b>277</b>  | الدامج                                  |

| الصفحة          | الكلمة الغريبة                              |
|-----------------|---------------------------------------------|
| 7.1.            | الدَّبَرَة                                  |
| ٤٣٨             | الدَّخَنَ                                   |
| ٤٣٨             | الدَّغَلَ<br>مِنْ مِي عُ                    |
| ٣               | ذُلْفُ الأُنوف                              |
| FY3             | رَسل غنمه                                   |
| 773             | الربقة                                      |
| 004             | الوُّعام                                    |
| 207             | زايلهم<br>و بـ                              |
| <b>74</b>       | زُخٌ                                        |
| Y7V             | سابلة                                       |
| <b>Y</b> 9      | السَّعَفَة                                  |
| 177             | السَّنة<br>،، هُ                            |
| ٨٥              | الشُّح<br>النُّامة                          |
| YA*             | الشُّرطة<br>الشَّعَفَة                      |
| 809             |                                             |
| 1.1.1.          | صبا                                         |
| ००६             | طوبی                                        |
| 4.0,4.4         | الططر. (التتر، الططار، التتار)<br>، يُونَهُ |
| 1 9 9 9         | الظُّلَلُ                                   |
| ٩٨              | عَرَض                                       |
| TTT             | عضوا عليها بالنواجذ                         |
| ١١٣             | عودًا عودًا                                 |
| 789             | العثيق                                      |
| <b>**</b> • • • | العجم                                       |
| 140 , 148       | غاية                                        |
|                 |                                             |

| الصفحة    | الكلمة الغريبة                 |
|-----------|--------------------------------|
| 0 £ £     | غذُر                           |
| १०९       | غنيمة                          |
| ٧.        | الغرور                         |
| 17.       | الغَوْر                        |
| 007,001   | الغُوطة                        |
| ٤٠١       | فِوَاهَا                       |
| 791       | فَيُغَذي                       |
| ٤٤ ، ٣٧   | الفتنة                         |
| 001 ( YAV | الفُسْطاط                      |
| ١٦٧       | قرن الشمس                      |
| 17.       | القُبَّة                       |
| ٥٠٣       | القِسيي ۽                      |
| ١٢٣       | القُعَاص                       |
| 779       | القَيْنَة                      |
| ٣•٧       | <b>ک</b> زمان                  |
| 110       | الكُوز                         |
| 1.9       | لله أبوك                       |
| 1 • 9     | لله در أبيك                    |
| ٤٠٢       | ما خار                         |
| १०९       | ،<br>متنه                      |
| 110       | مجخّیًا<br>مربادًا             |
| 110       | مربادًا                        |
| 0 • 8     | معاذًا                         |
| 007       | مَعْقِل                        |
| ٥٢١       | معاذًا<br>مَعْقِل<br>مُعْنِقًا |

| الصفحة      | الكلمة الغريبة             |
|-------------|----------------------------|
| ۸۲۲ ، ۲۲۸   | مميلات مائلات              |
| 777         | مُنَضَدون                  |
| ۲۳٥ حاشية ۳ | منيئة                      |
| ٥٤٨ حاشية ٤ | مهرودتان                   |
| ٣.,         | المَجَان _ المَجَّان       |
| 777         | المُخَبَّل                 |
| ٣           | المُطْرَقَة                |
| 001         | الملحمة                    |
| ٤٥٠         | الْمُنْبُتَّ               |
| Y7.         | الموبقات                   |
| 174         | المُوْتان                  |
| ٥٢٣         | نَأَى ،                    |
| ٥٢٣         | نصف                        |
| 118         | نُكت فيه نكتة سوداء        |
| 7.1.1       | ئهد                        |
| 17.109      | النجد                      |
| 401         | النعش                      |
| 117         | هِبنا                      |
| ۲۸.         | هِ تَجْيري<br>الهِبَاء     |
| 149         | الهِبَاء                   |
| 177         | الهُدْنَة                  |
| ۳۸، ۷۸، ٤٧٣ | الهَرْج<br>الهِيعة<br>ويها |
| १०९         | الهيعة                     |
| ٤٠١         | ويها                       |
| T { V       | الواضحة                    |

| الصفحة      | الكلمة الغريبة      |
|-------------|---------------------|
| ٤٠٣         | الوصيف              |
| 111 611.    | لا أبا لك           |
| 207         | لا تكلمنَّه         |
| 0.7         | يبوء                |
| ٨٢٢         | يُجَرُّ شَقِيه      |
| 7.1.1       | <i>غُ</i> ِلِّفهم   |
| 7.1.1       | يرفضون ما في أيديهم |
| 90          | ، ييم<br>پُرفق      |
| ٣٠٤         | يصطلمون             |
| YAY         | يَعْتَادٌ بنو الأب  |
| ۲۸۰         | يفيء                |
| ٣٤٤ حاشية ٣ | ينميه               |
| 171         | يُهِمْ              |

\* \* \*

#### ٧ فهرس الأماكن والبقاع المعرفة

| الصفحة                                        | المكان أو البقعة |
|-----------------------------------------------|------------------|
| ٥٠٣                                           | أحجار الزيت      |
| ٥٤٧ حاشية ٤                                   | إيلياء           |
| ٥٣٤ حاشية ١                                   | حران             |
| ٣.٧                                           | خُوز             |
| ۰۰۰ ۲۸۷                                       | دمشق             |
| YVY                                           | صفين             |
| 175                                           | عمواس            |
| VAY, 100                                      | الغوطة           |
| FAY                                           | القسطنطينية      |
| <b>**</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | گرمان            |

\* \* \*

# المرس الأحداث التاريخية والسيرة النبوية المرس الأحداث التاريخية المرس الأحداث المرس الأحداث التاريخية المرس الأحداث المرس الأحداث المرس الأحداث المرس الأحداث التاريخية المرس الأحداث التاريخية المرس الأحداث المرس الأحداث المرس الأحداث المرس ا

| الصفحة                    | الحَدَث                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 91                        | قتل عثمان ـ رضي الله عنه ـ                 |
| 91                        |                                            |
| <b>41</b>                 |                                            |
| <b>9</b> <i>V</i> ,       |                                            |
| عنه                       | عدم خروج الفتن في زمان عمر ـ رضي الله ع    |
| ـ وانتشارها بين الناس     |                                            |
| قتل                       |                                            |
|                           | علم عمر ـ رضي الله عنه ـ بأنه سيقتل وتمثيا |
|                           | ذلك الباب                                  |
| نمان ـ رضي الله عنهم عليه |                                            |
| عنه ـ وهو الباب           |                                            |
| ٠٢٢ ، ١٢٠                 | موت النبي ﷺ                                |
| ١٣٢                       | موت عمر ـ رضي الله عنه ـ                   |
| كان بموت النبي            | ارتداد العرب وأول انقطاع الخير ونقصانه آ   |
| رضي الله عنه ـ            | <del>-</del>                               |
| 1700178                   | طاعون عِمواس وفشؤه في أرض الشام            |
| , طاعون عِمواس ١٢٥        |                                            |
| كبارهم في طاعون عمواس     |                                            |
| 170                       |                                            |

| سفحة  | الحَدَث الع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | الإشارة إلى كثرة المال في زمن الصحابة وما وقع أنذاك من الفتوح واقتسامهم أموال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢٢   | الفرس والروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| J     | إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز من عرض الرجل ما له للصدقة فلا يجا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177   | من يقبل صدقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | إشارة إلى ما سيقع زمن عيسي بن مريم من فيض المال والاستغناء عنه وعدم العثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۲۲   | على من يقبل الصدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۲۷   | خروج النار واشتغال الناس بأمر الحشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179   | كثرة المال في آخر الزمان وعدم وجود من يقبل الصدقة ١٢٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱۳۱   | افتتاح الفتن بقتل عثمان واستمرار الفتن بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۳۲   | واقعة التتار التي لم يقع في الإسلام بل ولا في غيره مثلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | اختصاص حذيفة _ رضي الله عنه _ بمعرفة الفتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101   | أكثر الأمكنة وقوعا للفتن هي المشرق ـ لا سيما العراق ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 170   | الخندق الذي خندقه كسرى على سواد العراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | فرية أن آدم عَلَيْتُ لَهِ خدعته حواء حتى أكل من الشجرة!!! والرد عليها ٢٢٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YV0 ( | and the second s |
| ۲۷۸   | to a fit them to the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 279   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | نصر المسلمين والروم على عدوهما وغنيمتهم الأموال مع سلامتهم من القتل والجرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 444   | في القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 449   | غدر الروم للمسلمين واجتماع الملحمة بينهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۸۰ ، | إكرام الله لعصابة المسلمين وجماعتهم بالشهادة إبّان حربهم وقتالهم مع الروم ٧٧٩،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸۰   | وصف القتال الذي يدور ويقع بين المسلمين والروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۸۲   | وصف آخر للقتال الذي يدور ويقع بين المسلمين والروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | كثرة عدد الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة                          | <u> </u><br>خَذَث                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| الله سبحانه ـ يومالملحمة        | لغوطة بالشام حصن للمسلمين من الفتن ـ بعد       |
| YAA (YAY                        | والمقتلة العظمي                                |
| وم في آخر الزمان هو الشام ٢٨٩   | موقع الملحمة الكبري التي تقع بين المسلمين والر |
| ر الزمان هو تهيئة لفتح مدينة    | نتصار المسلمين على الروم في هذه الملحمة في آخر |
| ۲۸۹                             | القسطنطينية                                    |
| ΥΛ9                             | خروج الدجال بعد فتح المسلمين للقسطنطينية .     |
| ۲۸۹                             | عمران بيت المقدس، والأصح في المراد به          |
| ۲۹۰                             | خراب يثرب ـ المدينة ـ في آخر الزمان            |
| رِل ﷺ لذلك ٢٩١ ، ٢٩١            | نسمية المدينة في الجاهلية بيثرب، وكراهية الرسو |
| حمة والحرب العظيمة التي تقع بين | خراب المدينة ـ يثرب ـ سبب لخروج وظهور المل     |
| Y9W                             | أهل الشام والروم                               |
| ۲۹۳                             | خروج الملحمة سبب لفتح القسطنطينية              |
| ۲۹۳                             | فتح القسطنطينية سبب لخُروج الدجال              |
| ٣٩٢, 3٢٢, ٥٩٢                   | إسلام الروم في آخر الزمان                      |
| 798                             | بعض خصال الروم الحسنة                          |
| بهان ۲۹۲ ، ۲۹۶                  | أنصار الدحال وأتباعه سبعون ألفا من يهود أصب    |
| Y98                             | إسلام الروم على يدي المسيح بن مريم             |
| أصبحوا هم معظم عسكر الإسلام في  | سبي المسلمين لكثير من الكفار الذين أسلموا وأ   |
| 190                             | الشام ومصر                                     |
|                                 | فتح القسطنطينية الفتح الأعظم والأخير يكون      |
|                                 | بينه الروم الذين أسلموا                        |
| •                               | وهذا الفتح العظيم للقسطنطينية يكون بعد قتال    |
|                                 | وانتصار المسلمين عليهم، وقبل خروج الد          |
| هم فيه التكبير والتعليل ٢٩٦     | فتح المسلمين للقسطنطينية بدون قتال، وسلاح      |

| نتح الترك للقسطنطينية الفتح الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدًا للفتح           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| الأعظم                                                                              |
| عث معاوية ابنه يزيد إلى القسطنطينية في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري ٢٩٧               |
| وجود الترك بصفاتهم المذكورة في الحديث وقتالهم للمسلمين مرات في عصر النووي           |
| وقبله                                                                               |
| قتال المسلمين لأولئك الترك منذ عهد الصحابة، في أول خلافة بني أمية في عهد معاوية ٣٠١ |
| كراهية معاوية _ رضي الله عنه _ لقتال الترك                                          |
| وصف الحافظ ابن حجر كَغُلَقْهُ لتاريخ الترك وقتالهم للمسلمين ٣٠٣،٣٠٢                 |
| التتار ـ المغول ـ الذين ظهروا في القرن السابع الهجري هم من الترك، لأن صفات          |
| الترك تنطبق على التتار (المغمول). وقد ظهر في زمان النووي في منتصف القرن             |
| السابع تقريبًا بالصفات المذكورة في الحديث٣٠٣                                        |
| خروج الترك وقتالهم للمسلمين في عصر القرطبي في منتصف القرن السابع تقريبًا            |
| بعدد أمم لا يحيصهم إلا الله _ كما قال القرطبي _ حتى كأنهم يأجوج ومأجوج ٣٠٤          |
| خروج جيش من الترك يقال له التتار _ على المسلمين ثلاث مرات في سنة سبع عشرة           |
| وستمائة، وفي خروجهم الأخير دمروا بغداد، وقتلوا الخليفة والعلماء حتى تصدى            |
| له الملك بقطز في معركة عين جالوت وانتصر عليهم                                       |
| دخول جم غفير من الترك في الإسلام، وحصول الخير والفتوحات الإسلامية على               |
| أيديهم، كفتح القسطنطينية عاصمة الروم ٣٠٥                                            |
| سجن الإمام أحمد                                                                     |
| جلد أبي حنيفة                                                                       |
| ضرب الإمام مالك                                                                     |
| حبس شيخ الإسلام ابن تيمية                                                           |
| الإسراء بالرسول من مكة إلى إيلياء                                                   |
| مبعث الرسول ومخرج دينه من مكة                                                       |
| كمال دينه وظهوره وتمامه حتى يملكه المهدي في الشام ٧٤٥                               |

| الصفحة                                   |                  |                |                       | •                 |              | الحَدَث  |
|------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------|
| والدينية ٧٤٥                             | لمات الكونية     | والأمر، في الك | خر في الخلق           | _<br>الشام هي الآ | ب الأول، و   | مكة هي   |
|                                          | حشر الناس با     |                |                       |                   |              |          |
| ٥٤٨                                      |                  |                |                       |                   | ور ۰۰۰       |          |
| ٥٤٨                                      | ام               | ن يكون في الش  | في آخر الزماد         | ن تقع الفتن       | رالأمان حير  | الأمن و  |
| الدجال ٤٦٥                               | ع المؤمنين قتال  | ه يكون اجتما   | رن بالشام وب          | بر الزمان يكو     | ىيسى في آخ   | نزول ء   |
| ٥٤٨                                      |                  | دمشق           | يضاء شرقي             | عند المنارة الب   | سي يکون      | نزل عيا  |
| ٥٤٨                                      |                  | ل على الحق .   | ررة التي تقاتا        | لطائفة المنصو     | ىيسى على ا   | نزول ء   |
| ٥٤٨                                      | طائفة            | ـ أمير تلك الع | ة ليصلي خلف           | وإقامة الصلا      | ىيسى وقت     | نزول ء   |
| ن ۱۵۵۰ روه                               | ن الملاحم والفتر | سن للمسلمين م  | ئنها، وه <i>ي ح</i> ع | ق من خير مداأ     | أ مدينة دمشا | الشام به |
| لتي هي                                   | بغوطة دمشق ا     | ىر الزمان يكون | بری فی فتن آخ         | م الملحمة الك     | السلمين يو   | اجتماع   |
| جل عند                                   | ه بعد الله عز و- | ، ويعتصمون با  | ون ويلتجئون           | ي إليه المسلم     | رحضن يأو:    | معقل و   |
| 007/2001/1                               |                  |                | • • (*)• • • •        | الملاحم           | ول الفتن و   | حلو      |
|                                          | لتبي قبل النبوة  |                |                       |                   |              |          |
| ٥٥٣                                      |                  |                |                       | ب ليلة الإسرا     | رة تبوك وفي  | غزو      |
| 007                                      |                  |                | ن من الرقاع           | جمعهم للقرآه      | الصحابة و    | تأليف    |
| e i e e e e e e e e                      |                  |                |                       |                   |              | • . •    |
| en e |                  | * *            | *                     |                   |              |          |
|                                          |                  |                | , s                   | , ** - 4          |              |          |
|                                          |                  |                |                       |                   | A            | • , •    |
|                                          |                  |                |                       | ٠.                |              |          |
|                                          |                  |                |                       |                   |              |          |
|                                          |                  |                |                       |                   |              |          |
|                                          |                  |                |                       |                   |              |          |

# ٩ - فهرس القواعد العقائدية والحديثية والأصولية

| الصفحة      | القاعدة                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰۲         | إخبار الصحابي عن الغيب مما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع                 |
| 1.0         | جواز إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص                                       |
| 177 . 1     | تقييد بعض الروايات المطلقة                                                |
|             | تعارض أحاديث النهي عن تمني الموت مع أحاديث تمني الموت والتوفيق            |
| ۱۵۷،۱       | بينها                                                                     |
|             | التوفيق بين تعارض اختصاص المشرق ـ العراق ـ لهبوب رياح الفتن منه وبين      |
| 104.1       | اختصاص المدينة بوقوعها فيها٠٠٠                                            |
| ١٢          | الحكم على الشيء فرع عن تصوره                                              |
| ۱۷۸         | درء المفاسد مقدم على جلب المصالح                                          |
| ۲۰۲         | جلب المصالح ودرء المفاسد                                                  |
| ۲۰۲         | قاعدة: (التيسير)                                                          |
| : (         | كلمة: (أهل البدع) لها عند عامة أهل العلم إطلاقان الأول: اطلاق عام، الثاني |
| 7 . 7 . 7   | إطلاق خاص. ولا تعارض بينهما                                               |
| ۲۰٦         | (البدع العملية) أكثر لأنها أظهر وأعم، ويدركها العامة والخاصة              |
| <u>'ھ</u> ا | (البدع الاعتقادية) وهي ليست ظاهرة غالبا ويخفى أكثرها على العامة، ولا يدرة |
| ۲۰۶         | الله أهل العلم                                                            |
| ۸۷          | الجهل بما يسع فيه الخلاف وبما لا يسع                                      |

## ١٠ ـ فهرس المصادر والمراجع

### \* ملحوظة<sup>(١)</sup>:

- ١ \_ القرآن الكريم: طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية.
- ٢ ـ أبجد العلوم: صديق حسن خان (ت١٣٠٧هـ)، (ط١، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م)
   ١٨كتبة القدوسية باكستان.
- ٣ إتحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا الزمان: عبد الله بن جار الله الجار الله،
   (ط بدون، ب ت)، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض.
- ٤ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: حمود بن عبد الله التوبجري، (ط١، ١٣٩٦هـ)، مطبعة المدينة، الرياض، السعودية.
- و\_ إحياء علوم الدين: الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد (ت٥٠٥هـ)، ط١،٦٠٦هـ
   \_ ١٩٨٦م)، دار الكتب العلمية، بيروت، (وبهامشه تخريج أحاديث الإحياء للعراقي)، ج١ ـ ٥.

(١) راعيت في هذا الفهرس ما يلي:

١ ـ رتبته على حروف المعجم.

٢ قد أعتمد على نسختين أو طبعتين لكتاب واحد، فأكرر ما ذكره، وأذكر أمام كل طبعة
 منه ما تختص به من معلومات الطباعة، وحينها يظهر الفرق بين كل من الطبعتين.

- ٣\_ قد لا أجد بغيتي في بعض المصادر، لعدم ذكرها معلومات كافية كاملة عن الطباعة من دار النشر ومكان الطبع وسنة الطباعة واسم المحقق . . . فعندها أقتصر على ذكر ما أعثر عليه من تلك المعلومات .
- ٤ استخدمت الرموز التالية: رمز (ت) أي: توفي، ورمز (ط) أي: الطبعة، فإذا لم أجد رقم الطبعة قلت: (ط بدون) أي: لم أجد رقم الطبعة، ورمز (ب ت) أي أن الطبعة بدون تاريخ، ورمز (ج) أي: عدد أجزاء الكتاب.

- ٦ إرشاد الساري: القسطلاني: شهاب الدين أحمد بن محمد (ت٩٢٣هـ)،
   (ط بدون، ١٣٠٥هـ) المطبعة الأميرية، بولاق.
- ٧ إرواء الغليل في تخريج أحاديث أحاديث منار السبيل: الألباني، محمد ناصر الدين، (ط بدون، ١٣٩٩هـ) المكتب الإسلامي، بيروت، ج١ ٨.
- ٨ ـ أسد الغابة في معرفة الصحابة: ابن الأثير: علي بن محمد الجزري (ت ١٣٠هـ)،
   (ط بدون، ب ت)، دار الفكر، بيروت، ج١ ـ ٦.
- ٩ أشراط الساعة: الوابل: يوسف بن عبد الله، (ط١، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م)، مكتبة
   ابن الجوزي، الإحساء، السعودية.
- البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: المشتقيطي، محمد الأمين الجكني وأعمه تلميذه عطية محمد سالم، (ط بدون، ب ت) عالم الكتب، بيروت، ج١ ـ ١٠.
- ١١ \_ أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: الخطابي: حُمد بن محمد (ت ٣٨٨هـ)، (ط١، ١٤٠٩هـ)، طبع جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ج١ ـ ٤.
- 17 \_ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، (ط بدون، ب ت)، ج١ ـ ٤.
- 17 \_ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن القيم، محمد بن أبي بكو (ت ٧٥١هـ) بتحقيق) محمد حامد الفقي، (ط بدون، ب ت)، دار المعرفة، بيروت، ج١-٢.
- 11 \_ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: شيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد ابن عبد الحليم، تحقيق وتعليق: د. ناصر العقل، (ط١، ١٤٠٤هـ) شركة العبيكان للطباعة والنشر، الرياض، السعودية، ج١ \_ ٢.
- 10 \_ إكمال إكمال المعلم: الأبي: محمد بن خلفة الوشتاني، (ت ٨٢٧هـ)، وهو شرح لصحيح مسلم وقد طبع معه، (ط بدون، ب ت)، دار الكتب العلمية، بيروت، لينان.
- 17 \_ أكمل البيان في شرح حديث: «النجد قرن الشيطان»: محمد أشرف سندهو (ت ١٣٧٣هـ)، تقديم وتعليق: عبد القادر السندي، (ط٢، ١٤١١هـ \_ ... ١٩٩١م) مكتبة دار المنار، الخرج، السعودية.

17 ـ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: أبو بكر جابر الجزائري، (ط٢، ١٤٠٧هـ ١٤٠٧ م)، راسم للدعاية والإعلام، جدة، ج١ ـ ٤.

- 11 الأحاديث الواردة في فضائل المدينة: د. صالح بن حامد الرفاعي، (ط١، ١٨ الأحاديث الجامعة الإسلامية الإسلامية بالمدينة النبوية فطبعت في مطابعها.
- 19 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: لبلبان الفارسي: علاء الدين علي (ت ٧٣٩هـ)، تقديم وضبط: كمال الحوت، (ط١، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۲۰ الأذكار النووية: النووي: أبو زكريا يحيى بن شرف (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق: محيى الدين مستو، (ط۱، ۱٤۰۷هـ ـ ۱۹۸۲م)، دار ابن كثير، بيروت، مكتبة دار التراث؛ المدينة النبوية.
- ٢١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر القرطبي المالكي (ت ٢٦هـ)،
   ضمن كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة»: لابن حجر العسقلاني، (ط بدون،
   ب ت) دار الكتاب العربي، بيروت، ج١ ٤.
- ۲۲ ـ الأسماء والصفات: البيهقي: أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، (ط١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، دار الكتاب العربي، بيروت، ج١ ـ ٢.
- ٢٣ الإشاعة لأشراط الساعة: الشريف محمد بن عبد الرسول البرزنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٢٤ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)،
   (ط بدون، ١٨٥٣م)، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١٥٠.
- ٢٥ الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)
   ومعه: «الاستيعاب» لابن عبد البر، (ط بدون، ب ت)، دار الكتاب العربي،
   بيروت، ج١ ٤.
- ٢٦ الاعتصام: للشاطبي: أبو اسحاق الغرناطي، بتعريف: محمد رشيد رضا،
   (ط بدون ١٤٠٢)، دار المعرفة.
  - ٢٧ ـ الأعلام: خير الدين الزِرِكلي (ط٧، ١٩٨٦م)، دار العلم للملايين، بيروت.

- ۲۸ ـ الافتراق: مفهومه، أسبابه، سبل الوقاية منه: د. ناصر عبد الكريم العقل (ط۱،
   ب ت) دار الوطن ودار المسلم، الرياض.
- ۲۹ ـ الأمثال في الحديث النبوي: لأبي الشيخ: عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت ٣٦٩هـ) تحقيق: عبد العلي عبد الحميد، (ط۱، ۱٤٠٢هـ ـ ۱۹۸۲م)، الدار السلفية، الهند، بومباي.
- ۳۰ الأنساب: السمعاني: أبو سعيد عبد الكريم بن محمد (ت ٥٦٢هـ)، (ط۱،
   ۱٤٠٨هــ ١٩٨٨)، دار الجنان، بيروت، لبنان.
- ٣١ ـ بذل المجهود في حل أبي داود: السهارنفوري، خليل أحمد (ت ١٣٤٦هـ) مع تعليق: محمد زكريا الكاندهلوي، (ط٣، ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م)، دار العلوم للطباعة.
- ٣٢ ـ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروزأبادي: محمد بن يعقوب (ت ١٨١٧هـ)، (ط بدون، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م).
- ٣٣ \_ بغية الملتمس: الضبي: أحمد بن يحيى (ت ٩٩٥هـ)، ١٩٦٧م، دار الكتاب العربي.
- ٣٤ ـ البداية والنهاية: ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت ٧٧٤هـ) تحقيق: مجموعة من المحققين، (ط١،٥٠٥هـ ـ ١٩٨٥م) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١ ـ ١٤.
- ٣٥ ـ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني، محمد بن علي (ت ١٢٥٠هـ)، (ط بدون، ب ت)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج١ ـ ٢.
- ٣٦ ـ البدع والنهي عنها: محمد بن وضّاح القرطبي، تحقيق: محمد أحمد دهمان، (ط١، ٣٦ ـ ١٤٠٠هـ ١٤٠٠م)، دار البصائر، دمشق.
- ٣٧ ـ تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي: محمد المرتضى (ت ١٢٠٥)، تحقيق: مجموعة من الباحثين، نشر وزارة الإعلام بالكويت.
- ٣٨ ـ تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان، (ط٤، ب ت)، دار المعارف، القاهرة، مصر.
- ٣٩ ـ تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان: ترجمة عبد الحليم النجار وآخرين، (ط٤، ب ت)، دار المعارف، القاهرة، ج١ ـ ٦.

الفهارس ۱۵۷

٤٠ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام: الذهبي: شمس الدين أحمد عثمان (ت
 ١٤٠٧هـ) تحقيق: مجموعة من الباحثين، (ط١، ١٤٠٧هـ)، دار الكتاب العربي.

- ا ٤ تاريخ التراث العربي: فؤاد وزكين، ترجمة ومراجعة: مجموعة من الباحثين، (ط بدون، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية.
- ٤٢ ـ تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ط بدون: ب ت) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٢٤ تاريخ خليفة بن خياط: لأبي عمر خليفة بن خياط (ت ٢٤٠هـ)، تحقيق: د.
   أكرم العمري، (ط٢، ١٣٩٧هـ)، مؤسسة الرسالة ودار القلم، بيروت.
- 23 تاريخ دمشق: ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن (ت ٥٧١هـ)، نسخة مصورة نشرتها مكتبة الدار بالمدينة النبوية، عن الأصل المحفوظ بالمكتبة الظاهرية بدمشق.
- ٥٤ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: المباركفوري: محمد بن عبد الرحمن (ط۲، ۱۳۵۳هـ)، ضبط ومراجعة وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان، (ط۲، ۱۳۹۹هـ ۱۹۷۹م)، دار الفكر، بيروت، ج۱ ـ ۱۰.
- 27 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: المرّي: جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن (ت ٧٤٢هـ)، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، (ط٢، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)، الدار القيمة، الهند، المكتب الإسلامي، بيروت، ج١ ١٣، (ومعه كتاب النكت الظراف على الأطراف لابن حجر العسقلاني ١٥٥هـ).
- ٤٧ تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق: الألباني: محمد ناصر الدين، (ط٤، ٥٠١هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
- ٤٨ تخريج أحاديث مشكلة الفقر . . . : الألباني : محمد ناصر الدين ، (ط١، ١٤٠٥هـ ملك عليه عليه عليه الإسلامي ، بيروت .
- 93 ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، بتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، (ط٢، ١٣٨٥هـ ١٩٦٦م) دار الكتب الحديثة، مصر، ج١ ـ ٢.

- ٥ ـ تدريب المدارك: القاضي عياض بن موسى، تحقيق: أحمد بكير، مكتبة الحياة، بيروت.
- ١٥ ـ تذكرة الحفاظ: الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين (ت ٧٤٨هـ)، (ط بدون،
   ب ت)، دار الفكر العربي.
- ٥٢ ـ تفسير التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشور، (ط بدون، ١٩٨٤م)، الدار التونسية للنشر، تونس، ج١ ـ ١٥.
- ۳۰ ـ تفسير القرآن العظيم: لابن كثير: أبو الفداء إسماعيل الدمشقي، (ط بدون،
   ۱٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م)، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج١ ـ ٤.
- ٥٤ تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم): محمد رشيد رضا، (ط٢، ب ت) دار
   المعرفة، بيروت.
- ٥٥ \_ تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد عوّامة، (ط١، ١٤٠٦هـ)، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان.
- ٢٥ تلبيس إبليس: ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن (ت ٥٩٧هـ)، (ط بدون،
   ب ت)، دار القلم، بيروت.
- ٧٧ ـ تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار: د. صالح بن سعد السحيمي، (ط١، ١٤١٠هــ١٩٨٩م)، دارابن حزم للنشر، الرياض، السعودية.
- ۸۰ تهذیب الأسماء واللغات: النووي: أبو زکریا محیي الدین (ت ۱۷۲هـ)،
   (ط بدون، ب ت)، دار الکتب العلمیة، بیروت، ج ۳۰.
- ٩٥ ـ تهذیب التهذیب: العسقلانی: أحمد بن علی بن حجر (ت ١٥٥٨هـ)، (ط بدون،
   ب ت)، دار الفكر العربی، بیروت، ج۱ ـ ۱۲.
- ٦٠ تهذیب الکمال فی أسماء الرجال: المزي: جمال الدین أبی الحجاج (ت ٧٤٢هـ)،
   (ط۱، ۱٤٠٢هـ ـ ۱۹۸۲م)، دار المأمون للتراث، دمشق، بیروت، ج۱ ـ ٣
   (نسخة مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بدار الکتب المصرية).
- 71 ـ تهذیب الکمال فی أسماء الرجال: المزي: جمال الدین أبی الحجاج (ت ۷٤۲هـ)، تحقیق: د. بشار عواد معروف، (ط۱، ۱٤۰۰هـ ـ ۱٤۰۰هـ)، نشر مؤسسة الرسالة، بیروت، ج۱ ـ ۱۵.

- ٦٢ ـ تهذيب اللغة: الأزهري: محمد بن أحمد (ت ٣٧٠هـ) تحقيق: عبد السلام هارون،
   (ط بدون، ١٣٨٤م)، المؤسسة المصرية، القاهرة.
- ٦٣ تهذیب تاریخ دمشق الکبیر: لابن عساکر (ت ٥٧١هـ)، هذبه ورتبه: عبد القادر بیروت،
   ۱۳۶۱هـ)، (ط۲، ۱۳۹۹هـ ۱۹۷۹م)، دار المسیرة بیروت،
   ۲ ۷ ۷.
- ٦٤ تهذيب سنن أبي داود: ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ) تحقيق:
   أحمد شاكر ومحمد الفقي، (ط٢، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٢٩م) المكتبة الأثرية، باكستان،
   (ضمن كتاب مختصر سنن أبي داود للمنذري)، ج١ ـ ٨.
- ٦٥ ـ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للسعدي: عبد الرحمن بن ناصر (ت ١٣٧٦هـ)، (ط بدون، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م)، دار المدني، جدة، ج١ ـ ٥.
- 77 ـ التاريخ الكبير: البخاري: محمد بن إسماعيل الجعفي (ت ٢٥٦هـ)، (ط بدون، برت ت)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ج١ ـ ٨.
- ٦٧ ـ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد،
   تحقيق: فواز زمرلي، (ط۲) ۱٤۱۰هـ ـ ۱۹۹۰م، دار الكتاب العربي، بيروت،
   لبنان.
- 7۸ ـ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للمنذر: زكي الدين عبد العظيم، (ت ٢٥٦هـ)، تعليق: مصطفى محمد عمارة، (ط۳، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج١ ـ ٤.
- 79 ـ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر، أبو عمر يوسف (ت ٢٦٨هـ)، تحقيق: مجموعة من الباحثين، (ط بدون، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب، ج ١ ـ ٢٤.
- ٧٠ جامع الأصول في أحاديث الرسول: ابن الأثير: مجد الدين الجزري (ت ٢٠٦هـ)
   بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، (ط٢، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م)، دار الفكر،
   بيروت لبنان، ج١ ـ ١١.
- ۷۱ ـ جامع البیان عن تأویل آیات القرآن: للطبري: محمد بن جریر (ت ۳۱۰هـ)، (ط بدون، ۱۶۰۵هــ ۱۹۸۶م)، دار الفکر، بیروت، لبنان، ج۱ ـ ۱۵.

- ٧٧ ـ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: لابن رجب: عبد الرحن بن شهاب الدين الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، (ط٢، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م)، مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٧٧ ـ جامع بيان العلم وفضله ...: ابن عبد البر: أبو عمر يوسف القرطبي (ت ٤٦٣هـ)، (ط بدون، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م)، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٧٤ الجامع الصحيح (صحيح البخاري): البخاري: محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ)، ضمن كتاب "فتح الباري شرح صحيح البخاري» فينظر في حرف "ف».
- ٧٥ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، ضمن كتاب «الفيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي (ط، ١٣٩١هـ ١٩٧٢م)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج١ -٦.
- ٧٦ ـ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: محمد بن أحمد، (ط١، ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١ ـ ١٠.
- ۷۷ \_ الجوح والتعديل: الرازي: عبد الرحمن بن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ)، (ط١، ١٧٧هـ \_ ١٩٠١هـ \_ ١٢٧١ . وار إحياء التراث العربي، بيروت، ج١ \_ ٩ .
- ٧٧ الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي، أو «الداء والدواء»: ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ)، تحقيق: يوسف علي بدوي، (ط١، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م)، دار ابن كثير، بيروت.
- ٧٧ حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشرقي الهندي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد: د. جميل أحمد، (ط بدون، ١٩٧٧م) وزارة الثقافة، دمشق.
- ٨٠ حسن الأسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة: محمد صديق حسن خان القنوجي (ت ١٣٠٧هـ) تحقيق: د. مصطفى الخن ومحيي الدين مستو، (ط٢، ١٤٠١هـ ١٩٨١م) مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٨١ حسن المحاضرة: للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ٩١١هـ)، دار إحياء
   الكتب العربية، مصر، ١٣٨٧هـ.

- ۸۲ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني: أحمد بن عبدالله (٤٣٠هـ)، (ط بدون، ب ت)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١٠١٠.
- ۸۳ ـ الحاوي للفتاوي: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن، (ط بدون، ۱٤٠٢هـ ـ ۸۳ ـ ۱۹۸۲م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٨٤ ـ الحِطَّة في ذكر الصحاح الستة: القنوجي: صديق حسن (ت ١٣٠٧هـ)، (ط١، ١٤٠٥هـ)، (ط١، الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٥٨ ـ الحلال والحرام في الإسلام: د. يوسف القرضاوي، (ط١٢، ١٣٩٨هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ٨٦ ـ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: الخزرجي، أحمد بن عبد الله، تحقيق: محمد عبد الوهاب (ط بدون، ب ت) مكتبة القاهرة، مصر، ج١ ـ ٤.
- ۸۷ ـ درء تعارض العقل والنقل: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم: تحقيق: د. محمد رشاد سالم، (ط۱، ۱٤٠٢هـ ـ ۱۹۸۱م) طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، السعودية، ج۱ ـ ۱۱.
- ٨٨ ـ دراسات في التفسير الموضوعي للقرآن: الألمعي: د. زاهر بن عواض، (ط١، ٨٨ ـ دراسات في التفسير الموزدق التجارية، الرياض، السعودية.
- ٨٩ ـ دراسة في سورة العنكبوت: لأحمد القطان ومحمد الزين، (ط٢، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨ م)، مكتبة السندس، الكويت.
- ٩٠ المدر المنشور في التفسير بالمأشور: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن
   (ت ٩١١هـ)، (ط١، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)، دار الفكر، لبنان، بيروت، ج١٨٨٠
- 91 الديباج المذهب: لابن فرحون، إبراهيم بن علي، تحقيق: د. محمد الأحمدي، (ط بدون، ب ت) دار التراث، القاهرة.
- ٩٢ ـ فم التأويل: موفق الدين ابن قدامة المقدسي (ت ١٢٠هـ) تحقيق وتخريج: بدر البدر (ط١، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، الدار السلفية، الكويت.
- 97 ـ رياض الصالحين: النووي: أبو زكريا يجيى بن شرف (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (ط٧، ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م) مؤسسة الرسالة، بيروت.
- ٩٤ ـ الرسالة: للشافعي: محمد بن إدريس (ت ٢٠٤هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر،

- (ط بدون، ب ت)، المكتبة العلمية، ببروت.
- 90 ـ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: محمد بن جعفر الكتاني، قدم لها وفهرسها: محمد المنتصر الزمزمي . . الكتاني، (ط٤ منقحة)، ١٤٠٦هـ ـ لها وفهرسها علم المسائر الإسلامية، ببروت، لبنان.
- 97 الزهد: ابن أبي عاصم: أحمد بن عمر الشيباني (ت ٢٨٧هـ)، تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد الأعظمي، (ط١، ٥٠٥هـ ١٩٨٥م) دار الكتب العلمية، بيروت، لينان.
- ٩٧ ـ الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت ١٨١هـ) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،
   (ط بدون، ب ت)، دار الكتب العلمية، ببروت.
- ٩٨ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة: الألباني: محمد ناصر الدين، (ط٢، ١٣٩٩هـ ـ ٩٨ ـ ٩٨ مـ ١٩٧٩ مـ ١٩٧٩م) المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ج١ ـ ٤.
- 99\_ سلسلة الأحاديث الضعيفة . . . : تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، (ط٤، ١٣٩٨هـ) المكتب الإسلامي، بيروت، ج١ ـ ٥.
- ۱۰۰ ـ سنن أبي داود: السجستاني: سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥هـ)، تعليق عزت الدعاس، (ط١، ١٣٩١هـ ـ ١٩٧١م)، دار الحديث، حمص، سورية.
- ۱۰۱ ـ سنن الترمذي: الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى (ت ۲۷۹هـ) تحقيق: أحمد شاكر، (ط۲، ۱۳۹۸هـ ۱۹۷۸م)، مطبعة الحلبي، مصر.
- ۱۰۲ ـ سنن الدارمي: الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق: عبد الله هاشم يماني، (ط بدون، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م)، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الدراسة.
- ۱۰۳ ـ سنن النسائي: النسائي: أحمد بن شعيب (ت ۳۰۳هـ)، (ط ۱، ۱۳٤۸ هـ ـ ـ ۱۹۳۰ م. ۱۹۳۰ م)، دار الفكر، بيروت، ج۱ ـ ٤.
- ۱۰۶ ـ سنن ابن ماجة: لابن ماجة: محمد بن يزيد (ت ۲۷۵هـ) بتحقيق: محمد عبد الباقي (ط بدون، ب ت)، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج١ ـ ٢.
- 100 ـ سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق مجموعة من الباحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط (ط١، ١٤٠١ ـ ٥٤٠هـ)، ج١ ـ ٢٥.

- ١٠٦ \_ سيرة الإمام البخاري: للمباركفوري: محمد بن عبد الرحمن (ت ١٣٥٣هـ).
- ۱۰۷ ـ السنة: عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت ۲۸۷هـ)، ومعه: "ظلال الجنة في تخريج السنة"، لمحمد ناصر الدين الألباني، (ط۱، ۱٤۰۰هـ ـ ۱۹۸۰م)، المكتب الإسلامي، بيروت، ج۱ ـ ۲.
- ۱۰۸ ـ السنة: المروزي: محمد بن نصر (ت ٢٩٤هـ) تخريج وتعليق: أبو محمد سالم بن أحمد السلفي: (ط١، ١٤٠٨هــ ١٩٨٨م)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت.
- ۱۰۹ ـ السنن الكبرى: البيهقي: أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ)، (ط١، ١٣٥٥هـ)، عجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، ج١ ـ ١٠.
- 110 ـ السنن الواردة في الفتن: أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، حققه: رضا الله بن عمد إدريس، وحصل به على درجة العالمية العالمية (الدكتوراه) من الجامعة الإسلامية سنة / 121هـ/، بإشراف د. محمد أمان الجامي.
  - ١١١ ـ شجرة النور الزكية: محمد بن محمد بن مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١١٢ \_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي، (ت ١٠٨٩هـ) (ط١، ١٠٢هـ) (ط١، ١٠٢٩هـ) (ط١،
- ۱۱۳ \_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . . . : اللالكائي: أبو القاسم هبة الله بن الحسن (ت١٨٥هـ)، تحقيق: د. أحمد سعد حمدان، (ط بدون، ب ت) دار طيبة للنشر، الرياض، السعودية، ج١ \_ ٤ .
- 118 ـ شرح السنة: البغوي: الحسين بن مسعود (ت٥١٦هـ)، (ط٢، ١٤٠٣هـ ـ المحتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ج١ ـ١٦.
- ۱۱۵ ـ شرح النووي على صحيح مسلم: النووي: يحيى بن شرف (ت ٢٧٦هـ)، (ط بدون، ب ت)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ومكتبة المثنى، بيروت ج١ ـ ١٨، وهو ضمن كتاب "صحيح مسلم".
- ١١٦ ـ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: لابن بطة العكبري، تحقيق ودراسة: رضا نعسان معطي، (ط بدون، ١٤٠٤هـ).
- 11٧ ـ الشريعة: للآجري، محمد بن الحسين، تحقيق: محمد حامد الفقي، (ط بدون: ب ت)، حديث أكادمي ـ فيصل آباد.

- ۱۱۸ ـ الشمائل المحمدية: الترمذي: محمد بن سورة (ت ۲۷۹هـ)، تحقيق: محمد الزعبي، (ط، ۱٤٠٣هـ، ۱۹۸۳م)، دار العلم، جدة.
- ۱۱۹ صحيح ابن خزيمة: لابن خزيمة: محمد بن إسحاق، تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي، (ط بدون، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م)، المكتب الإسلامي، بيروت، ج١ ـ ٤.
- ۱۲۰ ـ صحيح الأحاديث القدسية: مصطفى العدوي، (ط۱، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م)، دار السنة للنشر، الخبر، السعودية.
  - ١٢١ صحيح البخاري: ينظر حرف الجيم باسم «الجامع الصحيح».
- ۱۲۲ صحيح البخاري بشرح الكرماني: الكرماني: محمد بن يوسف (ت ٧٨٦هـ) (ط بدون، ١٣٥٦هـ ٧٨٩م) المطبعة البهية المصرية.
- ۱۲۳ صحيح الترغيب والترهيب: المنذري: زكي الدين عبد العظيم (ت ٢٥٦هـ) اختيار وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، (ط١، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م)، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ۱۲٤ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): الألباني: محمد ناصر الدين إشراف: زهير الشاويش، (ط۲، ۱۶۰٦هـ ـ ۱۹۸۱م)، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، ج۱ ـ ۲.
- 1۲۰ محيح سنن أبي داود: الألباني: محمد ناصر الدين، اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه: زهير الشاويش، (ط۱، ۱۶۰۹هـ ـ ۱۹۸۹م)، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، ج۱ ـ ۳.
- ۱۲٦ ـ صحيح سنن ابن ماجة: للألباني: محمد ناصر الدين، (ط١، ١٤٠٧هـ ـ ١٢٦ ـ محبح منن ابن ماجة: للألباني: محمد ناصر الدين، (ط١، ١٤٠٧هـ ـ ١٢٠ .
- ۱۲۷ ـ صحیح سنن الترمذي: الألباني: محمد ناصر الدین، إشراف: زهیر الشاویش (ط۱، ۱۶۰۸هـ ۱۹۸۸م)، المکتب الإسلامي، بیروت و دمشق، ج۱ ـ ۳.
- ۱۲۸ ـ صحيح سنن النسائي: الألباني: محمد ناصر الدين، (ط۱، ۱٤۰۹هـ ـ ۱۲۸ م. ۱۹۸۸ م)، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ج۱ ـ ۳.
- ۱۲۹ صحیح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشیري (ت ۲۶۱هـ)، بتحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، (ط بدون، ب ت)، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج۱ ـ ٥.

- ۱۳۰ ـ صفة المنافق: الفريابي: جعفر بن محمد (ت ۳۰۱هـ)، تحقيق: بدر البدر، (ط۱، ۱۲۰۵هـ ما)، دار الخلفاء، الكويت.
- ۱۳۱ ـ صيد الخاطر: ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن (ت ۵۹۷هـ)، (ط بدون، ب ت)، دار الكتب العلمية،، بيروت.
- ۱۳۲ ـ الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية: الجوهري: إسماعيل بن حماد، تحقيق: أحمد عطار، (ط٢، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م).
- ۱۳۳ \_ الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة: مصطفى العدوي، (ط١، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩١م)، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية.
- ۱۳۶ ـ ضعیف الجامع الصغیر وزیادته (الفتح الکبیر): الألبانی: محمد ناصر الدین (ط بدون، ب ت) المکتب الإسلامی، بیروت، ج۱ ـ ۳.
- ۱۳۵ ـ ضعيف سنن أبي داود: الألباني: محمد نـاصر الـديـن، (ط١، ١٤٠٩هـ ــ ١٣٥ مـ ما)، المكتب الإسلامي، بيروت، ج١ ـ٣.
- ١٣٦ ـ ضعيف سنن ابن ماجة: الألباني: محمد ناصر الدين، (ط١، ١٤٠٩هـ) المكتب الإسلامي، بيروت.
- ۱۳۷ ـ الضعفاء الكبير: للعقيلي: محمد بن عمرو، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، (ط١، ب ت)، دار الكتب العلمية، بيروت، ج١ ـ ٤.
- ۱۳۸ ـ الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، (ط۲، ۱۲۱هـ) مطابع شركة الصفحات الذهبية.
- 1٣٩ ـ الضياء اللامع من الخطب الجوامع: ابن عثيمين: محمد بن صالح، (ط١، ١٣٩ ـ ١٤٠٩ هـ)، طبع: الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ج١ ـ ٤.
- ۱٤٠ ـ طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن أبي يعلى (ت ٥٢٦هـ)، (ط بدون، ب ت)، دار المعرفة، بيروت، ج١ ـ ٢.
- 181 ـ طبقات المفسرين: للداودي: محمد بن علي (ت ٩٤٥هـ)، ١٣٩٢هـ، مطبعة الاستقلال الكبرى، مصر.
- ۱٤۲ ـ الطبقات الكبرى: لابن سعد: محمد بن سعد البصري (ت ٢٣٠هـ)، (ط بدون، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، دار بيروت، بيروت، ج١ ـ ٩.

- ۱٤٣ ـ عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لابن العربي المالكي (ت ٥٤٣هـ) (ط بدون، ب ت)، دار العلم للجميع، بيروت.
- 184 ـ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١هـ)، (ط١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٤م)، مؤسسة علوم القرآن، بيروت.
- 180 ـ عقيدة السلف أصحاب الحديث . . . : الصابوني: عبد الرحمن بن إسماعيل (ت ٤٤٩هـ) ، تحقيق: بدر البدر ، (ط١ ، ١٤٠٤هـ عبد ١٩٨٤م) .
- ۱٤٦ ـ علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المجذوب، (ط۲، ۱٤٠٣هـ ـ ۱۹۸۳م)، عالم المعرفة، جدة.
- ۱٤۷ ـ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: اختيار وتحقيق: أحمد محمد شاكر، (ط بدون، ۷۲ ـ ۱۳۷۷هـ)، دار المعارف، مصر.
- ۱٤۸ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري: العيني: بدر الدين محمود بن أحمد (ت ٨٥٥هـ)، (ط١، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م) مطبعة الحلبي، مصر، ج١ ـ ٢٠.
- ۱٤٩ ـ عمل اليوم والليلة: ابن السني: أبو بكر أحمد بن محمد (ت ٣٦٤هـ)، حققه: بشير محمد عيون، (ط١، ١٤٠٧هـ)، نشر مكتبة دار البيان، دمشق.
- ١٥٠ ـ عون المعبود شرح سنن أبي داود: العظيم أبادي: محمد شمس الحق، تحقيق:
   عبد الرحمن محمد عثمان، (ط۳، ۱۳۹۹هـ ـ ۱۹۷۹م)، دار الفكر، بيروت،
   ج۱ ـ ۱۳ ـ ۱۳ .
- 101 ـ العبر في خبر من غبر: الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، (ط١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج١ ـ ٤.
- ۱۰۲ ـ العبودية: ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم (ت ۷۲۸هـ)، (ط بدون، ۱٤٠٢هــ العبودية)، مكتبة المعارف، الرياض.
- ۱۵۳ ـ العرف الوردي في أخبار المهدي ضمن الحاوي للفتاوي: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، (ط بدون، ۱٤٠٢هـ ـ ۱۹۸۲م) دار الكتب العلمية، بيروت، لينان.

- ۱۰٤ \_ العزلة: الخطابي: أبو سليمان مُد بن محمد (ت ٣٨٨هـ)، تحقيق وتعليق: ياسين محمد السواس، (ط١، ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م)، دار ابن كثير للطباعة ...، دمشق، بروت.
- ١٥٥ ـ العقائد الإسلامية: السيد سابق، (ط بدون، ب ت)، دار الكتاب العربي،
   بروت، لبنان.
- 107 ـ العقيدة الطحاوية: لأبي جعفر الطحاوي: تعليق: الشيخ عبد العزيز بن باز، (ط بدون، ١٤٠٩هـ)، طبع ونشر الرئاسة العامة لأدارات البحوث العلمية والإفتاء . . . الرياض، السعودية .
- ١٥٧ ـ العواصم من الفتن: الدوسري: محمد بن عبد الله، (ط، ١٤١١هـ)، مؤسسة آسام للنشر، الرياض.
- ١٥٨ \_ غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: الألباني: محمد ناصر الدين، (ط٢، ١٤٠٢هـ ١٤٠٢م)، المكتب الإسلامي، بيروت.
- 109\_ غريب الحديث: ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ١٩٥٥هـ)، تحقيق وتخريج: د. عبد المعطي قلعجي، (ط١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، دار الكتب العلمية ببروت، ج١ ـ ٢.
- 17. عريب الحديث: الخطابي: أبو سليمان حُمد بن محمد (ت ٣٨٨هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، وتخريج: عبد القيوم عبد رب النبي، (ط بدون، ١٤٠٢هـ\_١٩٨٢م)، دار الفكر، دمشق، ج١ ـ ٢.
- 171 \_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢هـ)، (ط٣، ١٤٠٧هـ)، المطبعة السلفية، القاهرة، مصر.
- 177 \_ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للشوكاني: محمد بن علي (ت ١٢٥٠هـ)، (ط بدون، ب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج١ \_ ٥).
- ۱۶۳ ـ فضائل الشام ودمشق: للربعي، علي بن محمد (ت ٤٤٤هـ) تحقيق: المنجد، (ط بدون، ۱۹۵۰م) المجمع العلمي العربي، دمشق.

- ۱٦٤ فضائل القرآن: ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، (ط بدون، ب ت)، مكتبة الصحابة.
  - ١٦٥ فهرس الخزانة التيمورية: مطبعة دار الكتب المصرية، (ط بدون، ١٩٤٧م).
- ١٦٦ في ظلال القرآن: لسيدقطب، (ط٩، ١٤٠٠هــ١٩٨٠م)، دار الشروق، ج١ ـ ٦.
- ۱۶۷ ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناوي: محمد عبد الرؤوف، (ط۲، ۱۳۹۱هـ ۱۹۷۲م)، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- 17۸ الفائق في غريب الحديث: الزمخشري: جار الله محمود، تحقيق: محمد أبو الفضل وعلي البجاري، (ط۲، ب ت)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج١ ـ ٤.
- 179 الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، ومعه: «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني»: كلاهما: لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي، (ط٢، بروت، ج١ ـ ٢٤.
- ۱۷۰ ـ الفتن: نعيم بن حماد المروزي (ت ۲۸۸هـ) تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، (ط۱، ۱۶۱۲هــ ۱۹۹۱م)، مكتبة التوحيد، القاهرة، ج۱ ـ ۲.
- ۱۷۲ ـ الفتن في الآثار والسنن: جذاع الشمّري، (ط١، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، مكتبة الصحوة الإسلامية، حولي.
- ١٧٣ ـ الفروق في اللغة: للعسكري: الحسن بن عبد الله، (ط٣، ١٩٧٩م) دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان.
- 174 الفقيه والمتفقه: الخطيب البغدادي: أحمد بن علي (ت ٢٦٣هـ) تصحيح وتعليق: إسماعيل الأنصاري، (ط٢، ١٣٩٥م)، دار إحياء السنة النبوية.
- ١٧٥ الفهرست: ابن النديم، محمد بن إسحاق، تحقيق: رضا تجدد (ب ت)، طهران.
- ۱۷٦ قاموس القرآن الكريم: أو «إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم»: للدامغاني: الحسين بن محمد، تحقيق: عبد العزيز الأهل، (ط١، ١٩٧٠م) دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.
- ۱۷۷ ـ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: محمد صديق حسن خان القنوجي (ط١، دت ١٣٠٧هـ)، تحقيق وتخريج: د. عاصم بن عبد الله القريوتي، (ط١، ٤٠٤هـ ١٩٨٤م)، طبع في شركة الشرق الأوسط للطباعة، عمان، الأردن.

- ۱۷۸ ـ قيام الليل (مختصر قيام الليل): المروزي: محمد بن نصر (ت ٢٩٤هـ)، اختصار: أحمد بن علي المقريزي (ت ٨٤٥هـ)، (ط١، ٢٠٤١هـ ـ ١٩٨٢م)، نشر: حديث أكاديمي. . ، باكستان، طبع: المطبعة العربية، لاهور، باكستان.
- ۱۷۹ ـ القاموس المحيط: «مرتب على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة»: الطاهر أحمد الزاوي، (ط٣، ١٩٨٠م)، الدار العربية للكتاب، طرابلس ـ ليبيا، تونس، ج١ ـ ٤.
- ۱۸۰ ـ القيامة الصغرى: «اليوم الآخر»: د. عمر سليمان الأشقر، (ط۲، ۱٤۰۸هـ ـ ۱۸۰ ـ ۱۸۰
- ۱۸۱ ـ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: الهيثمي: نور الدين علي (ت ۸۰۷هـ) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، (ط۲، ۱٤۰۶هـ ـ ۱۹۸۶م) مؤسسة الرسالة، بيروت، ج۱ ـ ٤.
- ۱۸۷ \_ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: العجلوني: إسماعيل بن محمد (ت ١٦٦٢هـ)، (ط٣، ١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م) مؤسسة الرسالة، بيروت، ج١ \_ ٢.
- ۱۸۳ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله (ت ۱۸۷هـ)، (ط بدون، ۱۶۰۲هــ۱۹۸۲م)، دار الفكر، بيروت، ج۱ ـ ٦.
- ١٨٤ ـ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي المتقي الهندي (٩٧٥هـ) تحقيق: مجموعة من الباحثين، (ط بدون، ١٣٩٩هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- ۱۸۵ ـ الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي: أبو أحمد عبد الله الجرجاني (ت ٣٦٥هـ)
   (ط١، ١٤٠٤هـ)، دار الفكر، بيروت، لبنان، ج١ ـ ٧.
- ۱۸۹ ـ الكبائر وتبيين المحارم: الذهبي: محمد بن أحمد (ت ۷۶۸هـ)، تحقيق وتخريج: محيي الدين مستو، (ط۱، ۱۶۰۶هـ ۱۹۸۶م)، مؤسسة علوم القرآن، سوريا، دمشق.
- ۱۸۷ ـ الكشاف: النزمخشري: جار الله محمود بن عمر (ت ۵۳۸هـ) (ط بـدون، بروت، لبنان، ج۱ ـ ٤.

- ۱۸۸ ـ لسان العرب: ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم، (ط بدون، ب ت)، دار صادر، بيروت.
- ۱۸۹ ـ لسان الميزان في نقد الرجال: الذهبي: محمد بن أحمد (ت ٧٤٨هـ) تحقيق علي البجاوي، (ط بدون، ب ت)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ج١ ـ ٤.
- 19 ـ اللآلَى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للسيوطي: جلال الدين عبد الرحمن، (ط بدون، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٢م)، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
  - ١٩١ ـ اللباب: لابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠هـ)، دار صادر، بيروت.
- ۱۹۲ ـ اللقطات في بعض ما ظهر للساعة من علامات: الجزائري: أبو بكر جابر، (ط۱، ۱۶۰۶هـ ـ ۱۹۸۶م)، مكتبة الكليات الأزهرية، مصر، ومعه كتاب الأحاديث النبوية الشريفة في أعاجيب المخترعات الحديثة للشيخ الجزائري أيضًا.
- ۱۹۳ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي: نور الدين علي بن أبي بكر (ت ۸۰۷هـ) (ط۳، ۱۶۰۲هـ ۱۹۸۲م)، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج۱ ـ ٥.
- 194 \_ مجموع أخبار آخر الزمان: المشعلي: عبد الله بن سليمان، (ط١، ١٤١١هـ \_ ١٩٩٠ م)، مطابع دار المنار، القصميم، السعودية.
- ۱۹۰ ـ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد قاسم بمساعدة ابنه محمد، (ط۲، ۱٤۰۱هـ ـ ۱۹۸۱م)، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب، ج۱ ـ ۳۷.
- ۱۹۹ \_ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: ابن باز: عبد العزيز بن عبد الله، جمع: د. محمد الشويعر، (ط۲، ۱٤۰۸هـ ۱۹۸۸م)، شركة العبيكان للطباعة، الرياض.
- ۱۹۷ ـ مختار الصحاح: الرازي: محمد بن أبي بكر (ت ٦٦٦هـ)، ترتيب: محمود خاطر تحقيق وضبط: حمزة فتح الله، (ط بدون، ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م).
- 19۸ مختصر الشمائل المحمدية للترمذي: اختصار وتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني (ط١، ١٤٠٥هـ) المكتبة الإسلامية، عمان، الأردن.
- 199 \_ مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: الزرقاني: محمد بن عبد الباقي (ت ١١٢٢هـ)، تحقيق: د. محمد بن لطفي الصباغ، (ط٣، ١٤٠٣هـ\_ ١٩٨٣م)، المكتب الإسلامي، بيروت.

- ٢٠٠ مختصر سنن أبي داود: المنذري: محمد عبد العظيم (ت ٢٥٦هـ) تحقيق: محمد حامد الفقي وأحمد شاكر، (ط٢، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م)، المكتبة الأثرية، باكستان، ج١ ـ ٨، مع «معالم السنن للخطابي، وتهذيب ابن القيم».
  - ٢٠١ مختصر قيام الليل (قيام الليل): تقدم في كتاب قيام الليل.
- ۲۰۲ \_ مختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة: أحمد بن عبد الرحمن المقدسي، (ط بدون، ١٣٩٨هـ \_ ١٩٧٨م)، نشر مكتبة دار البيان، دمشق، توزيع مؤسسة علوم القرآن، بروت، دمشق.
- ۲۰۳ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله محمد (ت ۷۰۱هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، (ط بدون، ۱۳۹۲هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت، ج۱ ـ ۳.
- ٢٠٤ \_ مرآة الجنان: لليافعي: عبد الله بن سعد (ت ٧٦٨هـ)، مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.
- ٥٠٠ \_ مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود الطيالسي: سليمان بن داود (ت ٢٠٤هـ)، (ط بدون، ب ت)، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ۲۰۲ مسند أبي يعلى الموصلي: أحمد بن علي بن المثنى (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق وتخريج: حسين سليم أسد، (ط۱، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م)، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ج۱ ـ ۱۳.
- ۲۰۷ \_ مسند ابن الجعد: ابن الجعد: علي بن الجعد الجوهري (ت ۲۳۰هـ)، تحقيق: د. عبد المهدي عبد القادر بن عبد الهادي، (ط۱، ۱٤۰٥هـ \_ ۱۹۸۰م)، مكتبة الفلاح الكويت، ج۱ \_ ۲.
- ٢٠٨ مسند الإمام أحمد: أبو عبد الله أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، تحقيق: أحمد شاكر
   (ط٤، ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م)، ج١ ١٦.
- ٢٠٩ ـ مسند الإمام أحمد: الشيباني: أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، (ط بدون، ب ت)، دار صادر، بيروت.
- ٢١٠ مسند الشهاب: للقضاعي: محمد بن سلامة، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، (ط١، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ج١ ٢.

- ٢١١ مشاهير علماء نجد وغيرهم: عبد الرحمن عبد اللطيف آل الشيخ، (ط٢، ١٣٩٤هـ)، طبع اليمامة للبحث والترجمة.
- ٢١٢ ـ مشكاة المصابيح: التبريزي: محمد بن عبد الله، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، (ط٢، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م)، المكتب الإسلامي، بيروت، ج١ ـ ٣.
- ٢١٣ ـ مشكل الآثار: الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد، (ت ٣٢١هـ)، (ط١، ١٣٣٣هـ)، طبع مجلس دائرة المعارف، الهند، حيدر آباد.
- ٢١٤ ـ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: البُوصيري: أحمد بن أبي بكر، (ط١، ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥م)، دار العربية للطباعة، بيروت، لبنان، ج١ ـ ٤.
- ٢١٥ مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد (ت ٢٣٥هـ) تحقيق: عبد الخالق الأفغاني ومختار الندوي، (ط بدون، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م)، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، باكستان، ج١ ـ ٥.
- ۲۱٦ ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي): البغوي: محمد الحسين (ت٥١٦هـ)، (ط٢، ١٣٧٥هـ)، مطبعة البابي الحلبي، مصر، (بهامش تفسير الخازن).
- ۲۱۷ ـ معالم السنن: الخطابي: حُمد بن محمد (ت ۳۸۸هـ) ضمن كتاب «سنن أبي داود»، تعليق: عزت الدعاس وعادل السيد، (ط۱، ۱۳۸۸هـــ ۱۹۲۹م)، دار الحديث للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ج۱ ـ ٥.
- ۲۱۸ ـ معجم الأدباء: لياقوت الحموي (ت ٢٢٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ۲۱۹ ـ معجم البلدان: الحموي: ياقوت بن عبد الله، (ط بدون، ۱۳۹۹هـ ـ ۱۹۷۹م) دار صادر، ودار بروت، بروت.
  - ٢٢٠ ـ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث، بيروت.
- ۲۲۱ معرفة علوم الحديث: الحاكم النيسابوري: أبو عبد الله محمد . . . (ت ٤٠٥هـ) تحقيق: السيد معظم حسين، (ط۲، ۱۳۹۷هـ ـ ۱۹۷۷م)، المكتبة العلمية، المدينة النبوية.
- ۲۲۲ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبرى زادة (ت ٩٣٥هـ)، (ط بدون، ١٤٠٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.

- ۲۲۳ ـ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبرى زادة (ت ۹۳۰هـ)، دار الكتب العلمية، بىروت، ۱٤۰٥هـ.
- ۲۲٤ مفردات القرآن: الراغب الأصفهاني: الحسين بن محمد، (ت ٥٠٢هـ)، تحقيق: محمد كيلاني، (ط بدون، ب ت)، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٢٢٥ مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة: د. ناصر بن عبد الكريم العقل، (ط بدون، ب ت)، دار الوطن للنشر، الرياض، السعودية.
- ٢٢٦ ـ مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع: د. ناصر عبد الكريم العقل، (ط١، ٢٢٦ ـ مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع:
- ۲۲۷ ـ مكمل إكمال الإكمال: السنوسي: محمد بن محمد (ت ١٩٥هـ)، وهو شرح لصحيح مسلم وقد طبع معه ومع: «إكمال إكمال المعلم» للأبي، (ط بدون، ب ت)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٢٢٨ مناقب الشام وأهله: ابن تيمية: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم، تحقيق وتخريج: محمد ناصر الدين الألباني، (ط٤) المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، (ضمن كتاب فضائل الشام للربعي بتحقيق الألباني أيضًا).
- ٢٢٩ منهاج السنة النبوية في نفي كلام الشيعة القدرية: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية،
   (ط بدون، ب ت)، مكتبة الرياض الحديثة.
- ۲۳۰ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الهيثمي: نور الدين علي (ت ۸۰۷هـ)
   تحقيق: محمد عبد الرازق حمزة، (ط بدون، ب ت)، دار الكتب العلمية، بروت.
- ۲۳۱ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الهيثمي: نور الدين علي، تحقيق: محمد حزة، (ط بدون، ب ت)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۲۳۲ ـ المجموع شرح المهذب: النووي: أبو زكريا محيي الدين، (ت ٦٧٦هـ) حققه وعلق عليه وأكمله: محمد نجيب المطيعي، (ط بدون، ب ت)، دار الفكر، بيروت، ج١ ـ ٢٠٠.
- ۲۳۳ ـ المستدرك على الصحيحين: للحاكم: محمد بن عبد الله النيسابوري (ت ٢٠٥هـ) (ط بدون، ب ت)، دار الكتاب العربي، بيروت، ج١ ـ ٤.

- ۲۳۶ ـ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: الفيومي: أحمد بن محمد (ت ٧٧٠هـ)، (ط بدون، ب ت)، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، ج١ ـ ٢.
- ۲۳۵ ملصنف: عبد الرازق الصنعاني (ت ۲۱۱)، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي،
   (ط۲، ۱۶۰۳هـ ۱۹۸۳م)، المکتب الإسلامي، بیروت، ج۱ ۱۱.
- ٢٣٦ ـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، (ط بدون، ب ت) ج١ ـ ٤.
- ٢٣٧ ـ المعجم الكبير: الطبراني: سليمان بن أحمد (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، (ط بدون، ب ت) نشر وزارة الأوقاف العراقية، طبع: الدار العربية ومطبعة الأمة، بغداد، ج١ ـ ١٩.
- ٢٣٨ ـ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربي بمصر، (ط بدون، ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م)، دار المعارف، مصر.
- ۲۳۹ ـ المعرفة والتاريخ: الفسوي: يعقوب بن سفيان (ت ۲۷۷هـ)، تحقيق: د. أكرم ضياء العمري، (ط۲، ۱٤۰۱هـ) مؤسسة الرسالة، بيروت، ج۱ ـ ٣.
- ٢٤٠ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: العراقي:
   أبو الفضل عبد الرحيم (ت ٨٠٦هـ)، (ط١، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، دار الكتب
   العلمية، بيروت، (وهو بهامش الإحياء الغزالي) ج١ ـ ٥.
- 711 \_ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: السخاوي: محمد بن عبد الرحمن (ت ٩٠٢هـ)، (ط١، ٩٩٩هـ \_ ١٩٧٩م)، دار الكتب العلمية، بيروت، (وهو بهامش الإحياء للغزالي) ج١ \_ ٥ .
- ۲**۲۲ ـ المنتخب**: لعبد بن حميد، تحقيق وتعليق: مصطفى العدوي شلباية، (ط۱، ۱۲۰ ـ المنتخب: لعبد بن حميد، تحقيق وتعليق: مصطفى العدوي شلباية، (ط۱، ۱۲۰۰ ـ ۱۶۰۰ م.)، دار الأرقم، الكويت، ج۱ ـ ۳.
- ۲۶۳ ـ الموضوعات الصغرى «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع»: علي القاري الهروي (ت ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، (ط٤، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م)، توزيع: مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.
- ۲۶۲ ـ الموطأ: للإمام مالك بن أنس، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (ط بدون، ۱۳۷۰ هـ ـ ۱۹۵۱م)، دار إحياء التراث العربي، ج۱ ـ ۲.

- 750 \_ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي (ت ٥٩٧ هـ)، تصحيح وتعليق: د. السيدة مهر النساء \_ ايم \_ اى، لنيل العالمية العالمية (الدكتوراة)، (ط١، ١٣٩٤هـ \_ ١٩٧٤م) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند.
- ٢٤٦ ـ نسب قريش: الزبيري: مصعب بن عبد الله (ت ٢٣٦هـ)، تصحيح وتعليق: أ. ليفي بروفنسال، (ط١، ١٩٥٣م) نشر دار المعارف.
- ٢٤٧ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: للأتابكي: يوسف بن تغري (ت ٨٧٤هـ)
   تحقيق: مجموعة من المحققين، (ط بدون، ١٣٨٣هـ ١٩٩٢م) ج١ -١٦٠.
- ٢٤٨ ـ النهاية في الفتن والملاحم: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل الدمشقي (٦٧٤هـ) تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز، (ط بدون، ب ت)، المكتب الثقافي، القاهرة، مصم، ج١ ـ ٢.
- 7٤٩ ـ النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري (ت ٢٠٦هـ) تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، (ط بدون، ب ت)، دار الفكر، لبنان، بيروت، ج١ ـ ٥.
- ٢٥٠ \_ وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق: جمال بن أحمد بن بشير بادي، (ط١، ١٤١٢هـ)، نشر دار الوطن، الرياض.
- ۲۵۱ ـ وفيات الأعيان: لابن خلكان، أحمد بن محمد (ت ۱۸۱هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، (ط بدون، ب ت).
- ۲۰۲ ـ الوابل الصيب من الكلم الطيب: شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، تحقيق وتخريج: عبد القادر الأرناؤوط، (ط٢، ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م)، مكتبة دار البيان، دمشق.
- ۲۵۳ \_ يحيى بن معين وكتابه التاريخ: دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد نور سيف، (ط١، ١٣٩٩هـ \_ ١٩٧٩م)، طبع صركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، السعودية، ج١ ـ ٤.
- ٢٥٤ ـ اليوم الآخر (القيامة الصغرى): د. عمر سليمان الأشقر، (ط٢، ١٤٠٨هـ ـ محتبة الفلاح، الكويت، ج١ ـ ٣.



## 

| الصفحة | ضوع                                                      | لموا |
|--------|----------------------------------------------------------|------|
| ٧      | المقدمة: وتشتمل علي:                                     | ※    |
| ٧      | ١ _ خطبة الرسالة وأهيمة الموضوع                          |      |
| ١٣     | ۲ _ أسباب اختيار الموضوع ومتاعبه                         |      |
| 10     | ٣ _ الدراسات السابقة                                     |      |
| Y 0    | ٤ ــ خطة الرسالة                                         |      |
| ۳.     | ٥ _ منهج الرسالة                                         |      |
|        | التمهيد: ويحتوي على أربعة مباحث:                         | 杂    |
| ٣٧     | المبحث الأول: تعريف الفتنة لغة واصطلاحًا والعلاقة بينهما |      |
| ٤٣     | مشابهة الفتنة للبلاء من حيث الاستعمال                    |      |
| ٤٤     | خلاصة تعريفات العلماء للفتنة                             |      |
| ٤٤     | العلاقة بين المدلول اللغوي والاصطلاحي الشرعي للفتنة      |      |
| ٤٥     | المبحث الثاني: وجوه الفتنة في القرآن                     |      |
| ٥١     | المبحث الثالث: سنة الله في فتنة المؤمنين                 |      |
| 71     | المبحث الرابع: الناس أمام الفتنة. ويشتمل على ثلاثة مطالب |      |
| 17     | المطلب الأول: استقبال الناس للفتنة                       |      |
| 73     | المطلب الثاني: فتنة الناس بعضهم البعض                    |      |
| 17     | المطلب الثالث: فتنة الإنسان نفسه                         |      |

الموضوع الصفحة

### الباب الأول الفتن في ضوء الكتاب والمئة

ويشتمل على ستة فصول:

|           | - 5                                                             |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|
| بحثين:    | الفصل الأول: إخباره ﷺ عن ظهور الفتن وتعظيمه لشأنها ويشتمل على م | ÷ |
| ٧٧        | المبحث الأول: إحباره ﷺ عن ظهور الفتن ومجيئها                    |   |
| ٧٨        | معنى (تقارب الزمان) المذكور في الحديث                           |   |
| ۸١        | معنى (ويقبض العلم) المذكور في الحديث                            |   |
| ۸۳        | معنى (وتظهر الفتن) المذكور في الحديث                            |   |
| ٨٥        | معنى (ويلقى الشح) المذكور في الحديث                             |   |
| Γ٨        | معنى (ويكثر الهرج) المذكور في الحديث                            |   |
| ۹.        | بقية أحاديث إخباره ﷺ عن ظهور الفتن                              |   |
|           | المبحث الثاني: شدة وقع الفتن وعظٍم شأنها.                       |   |
|           | ويشتمل على ثمانية مطالب                                         |   |
| 47        | المطلب الأول: فتن كقطع الليل المظلم                             |   |
| 99        | المطلب الثاني: وقوع الفتن كالظلل                                |   |
| أنعام ١٠١ | المطلب الثالث: الفتنة العمياء الصماء التي تجعل الناس كال        |   |
| 1.4       | المطلب الرابع: الفتنة التي تموج كموج البحر                      |   |
| 1 • 9     | عدم خروج الفتن في زمان عمر                                      |   |
| 1 • 9     | خروج الفتن وانتشارها بعد مقتل عمر                               |   |
| 1.9       | إشارة نبوية إلى أن عمر سيقتل                                    |   |
| 11.       | علم عمر بأنه سيقتل                                              |   |
| ،عليه ١١١ | اهتزاز حراء والنبي وأبو بكر وعمر وعثمان                         |   |
| 717       | عمر هو الحائل بين الفتن والإسلام                                |   |
| 114       | المطلب الخامس: فتن لا تدع بيتًا إلا دخلته                       |   |
| 119       | ست علامات لقيام الساعة                                          |   |

| المو | ضوع الم                                                    | صفحة  |
|------|------------------------------------------------------------|-------|
|      | الأولى: موت النبي ﷺ                                        | ۱۲،   |
|      | الثانية: فتح بيت المقدس                                    | ۱۲۳   |
|      | الثالثة: موت يأخذ كثيرا من الناس                           | ۱۲۳   |
|      | الرابعة: استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة                | 170   |
|      | الخامسة: فتن لا تدع بيتا إلا دخلته                         | ۱۳۰   |
|      | السادسة: كثرة الروم وقتلهم للمسلمين                        | ۱۳۳   |
|      | المطلب السادس: فتن تُذهب العقول                            | ۱۳۷   |
|      | المطلب السابع: وقوع الفتن كرياح الصيف                      | 1 & 1 |
|      | المطلب الثامن: تمني الموت من شدة الفتن                     | 1 £ £ |
| ፨    | الفصل الثاني: بُؤر الفتن ومصدر ظهورها:                     |       |
|      | ويشتمل على أربعة مباحث                                     |       |
|      | المبحث الأول: ظهور الفتن من المشرق                         | 101   |
|      | الحوادث التاريخية الدالة على ذلك                           | 100   |
|      | المبحث الثاني: وقوع الزلازل قبل المشرق                     | ١٥٨   |
|      | معنى (النجد) المذكور في الحديث                             | 109   |
|      | كثرة نجود العرب                                            | ۱٦٣   |
|      | المبحث الثالث: طلوع قرن الشيطان من قبل المشرق              | 177   |
|      | المبحث الرابع: رأس الكفر نحو المشرق                        | ሊፖ/   |
| 杂    | الفصل الثالث: فتنة التفرق والاختلاف:                       | ۱۷۳   |
|      | ويشتمل على خمسة مباحث:                                     |       |
|      | المبحث الأول: الفرق بين الاختلاف والافتراق                 | 179   |
|      | المبحث الثاني: التنبيه على بعض الأخطاء في التفرق والاختلاف | 171   |
|      | المبحث الثالث: أسباب التفرق والاختلاف                      | 191   |
|      | من مظاهر الخلل في منهج التلقي                              | 198   |
|      | المبحث الرابع: افتراق هذه الأمة واختلافها                  | ۲۱۰   |

| الصفحة         | وضوع .                                                                 | المو |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|------|
| Y 1 0          | المبحث الخامس: سبل الوقاية من التفرق والاختلاف                         |      |
|                | الفصل الرابع: فتنة النساء: ويشتمل على ثلاثة مباحث:                     | 於    |
| 771            | المبحث الأول: دواعي فتنة المرأة وظواهرها                               |      |
| <b>۲ ۲ ۲ ۸</b> | معنى (مميلات مائلات) المذكورة في الحديث                                |      |
| ۲۳۰            | المبحث الثاني: فتنة الخلوة بالنساء والتحذير منها                       |      |
| 377            | المبحث الثالث: التحذير من فتنة النساء                                  |      |
|                | الفصل الخامس: فتنة المال:                                              | 铩    |
|                | ويشتمل على أربعة مباحث:                                                |      |
| 7 2 1          | المبحث الأول: التحذير من فتنة المال                                    |      |
| 7              | المبحث الثاني: فتنة هذه الأمة وهلاكها المال                            |      |
| 707            | المبحث الثالث: فتنة انتشار الربا                                       |      |
| 770            | المبحث الرابع: عقوبات آكل الربا                                        |      |
|                | <ul> <li>الفصل السادس: فتنة القتال: ويشتمل على أربعة مباحث:</li> </ul> | ¥    |
| 202            | المبحث الأول: إخباره ﷺ بفتن الاقتتال من بعده                           |      |
| 777            | فتنة القتال بين علي ومعاوية ـ رضي الله عنهما ـ                         |      |
| YVX            | ا <b>لمبحث الثاني</b> : فتنة اقتتال المسلمين مع الروم                  |      |
| 444            | وصف ذلك القتال                                                         |      |
| 31.7           | كثرة عدد الروم                                                         |      |
| ۲۸٦            | ذلك القتال يكون بالشام في آخر الزمان                                   |      |
| 444            | انتصار المسلمين عليهم                                                  |      |
| 444            | عمران بيت المقدس                                                       |      |
| 791            | خراب المدينة                                                           |      |
| 797            | إسلام الروم في آخر الزمان                                              |      |
| 490            | فتح القسطنطينية                                                        |      |
| 799            | المبحث الثالث: فتنة اقتتال المسلمين مع الترك                           |      |

| صفحة         | ببوع الد                                                      | الموة |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 799          | أصل الترك ووصفهم                                              |       |
| ٣.٧          | المبحث الرابع: فتنة اقتتال المسلمين مع العجم                  |       |
|              | الباب الثاني                                                  |       |
|              | ما يجب على المسلم تجاه الفتن                                  |       |
|              | ويشتمل على أربعة فصول:                                        |       |
| 414          | الفصل الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة                          | *     |
| 418          | آيات الاعتصام                                                 |       |
| ۲۳۲          | أحاديث الاعتصام                                               |       |
| 454          | آثار وأقوال السلف في الاعتصام                                 |       |
| 777          | خلاصة ذلك كله                                                 |       |
| 411          | الفصل الثاني: التقوى وملازمة العبادة                          | *     |
|              | ويشتمل على أربعة مباحث                                        |       |
| 277          | المبحث الأول: فضل العبادة زمن الفتن                           |       |
| ۳۷٦          | ما ينجي من الفتن من العبادة: الدعاء ـ الاعتصام ـ الإيمان      |       |
|              | والعمل ـ التوبة والاستغفار _الذكر ـ التقوى ـ الأمر بالمعروف   |       |
| ۳۸۳          | والنهي عن المنكر ـ التعوذ بالله منها ـ التوكل ـ الصبر والصلاة |       |
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | المبحث الثاني: أهمية الصلاة وفضلها إبان الفتن                 |       |
| ٣٨٧          | معنى (الكاسيات العاريات) المذكورة في الحديث                   |       |
|              | المبحث الثالث: الصبر على الفتن. ويشتمل على مطلبين:            |       |
| ٣9.          | المطلب الأول: فضل الصبر وأهميته                               |       |
| 49           | المطلب الثاني: الصبر وقت حلول الفتن                           |       |
| ٤٠٦          | المبحث الرابع: الصبر على حفظ اللسان وكفه في الفتن             |       |
| ٤٢٠          | خطر الإشاعة وقت الفتن وأمثلتها                                |       |
|              | الفصل الثالث: لزوم جماعة المسلمين. ويشتمل على مبحثين:         | 杂     |

| الصفحة | ضوع                                                          | المود |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 844    | المبحث الأول: الآيات القرآنية التي تحث على الجماعة وتأمر بها |       |
| ٤٣٧    | المبحث الثاني: الأحاديث الدالة على وجوب لزوم جماعة المسلمين  |       |
| ६६٩    | الفصل الرابع: العزلة وترك القتال في الفتنة:                  | *     |
|        | ويشتمل على ستة مباحث:                                        |       |
| ٤٥٥    | المبحث الأول: التفضيل بين العزلة والخُلطة                    |       |
| ٨٦٤    | خلاصة الفوائد والنتائج في ذلك                                |       |
| ٤٧٠    | حمل وتقييد أحاديث العزلة على وجهين                           |       |
| ٤٨٦    | المبحث الثاني: الحالات التي تُشرع فيها العزلة                |       |
| १९•    | بعض صفات الناس الواردة في الحديث                             |       |
| 3 9 3  | المراد بالخاصة المذكورة في الحديث                            |       |
| o · ·  | المبحث الثالث: العُزلة والْخلطة إبّان فتنة القتال            |       |
| 0 • •  | الخلاف في ذلك والراجح منه                                    |       |
| OV     | كيف تكون العزلة في الفتنة؟                                   |       |
| 019    | التحذير من القتل والنصوص في ذلك                              |       |
| 077    | المبحث الرابع: اعتزال وهجر أرض المعاصي والفتن                |       |
| 979    | المبحث الخامس: فضل الشام إبَّان الفتن                        |       |
| 0 7 9  | ست عشرة فضيلة في الشام وأهله                                 |       |
| 700    | المبحث السادس: التعَوُّب وسكني البدو في الفتنة               |       |
| 070    | الخاتمة: وتشتمل على الآتي:                                   | *     |
| ٥٦٧    | ١ _ خلاصة الرسالة وأهم نتائجها                               |       |
| ٥٧١    | ٢ _ التوصيات والمقترحات                                      |       |
|        | الفهارس: وتشتمل على الآتي:                                   | 尜     |
| 011    | ١ _ فهرس الآيات القرآنية                                     |       |
| 098    | ٢ _ فهرس الأحاديث النبوية                                    |       |
| 778    | ۳ _ فهرس الآثار                                              |       |

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
| 770    | ٤ _ فهرس الأشعار                               |
| 747    | ٥ _ فهرس الأعلام المترجم لهم                   |
| 78.    | ٦ _ فهرس الكلمات الغريبة                       |
| 787    | ٧ _ فهرس الأماكن والبقاع المعرفة               |
| 787    | ٨ _ فهرس الأحداث التاريخية والسيرة النبوية     |
| 705    | ٩ _ فهرس القواعد العقائدية والحديثية والأصولية |
| 704    | ١٠ _ فهرس المصادر والمراجع                     |
| 777    | ١١ ـ فهرس الموضوعات                            |

\* \* \*

رَفْعُ معب (لرَّحِمْ الْهُجُّن يُّ (سِلنم (لاَيْنَ (لِفِرُوف سِسَ رَفَعُ بعبر (لرَّحِمْ إِلَى الْمُخَمِّنِيُّ رسِلنهُ (البِّرُ (الِفِرُوفَ بِسِ

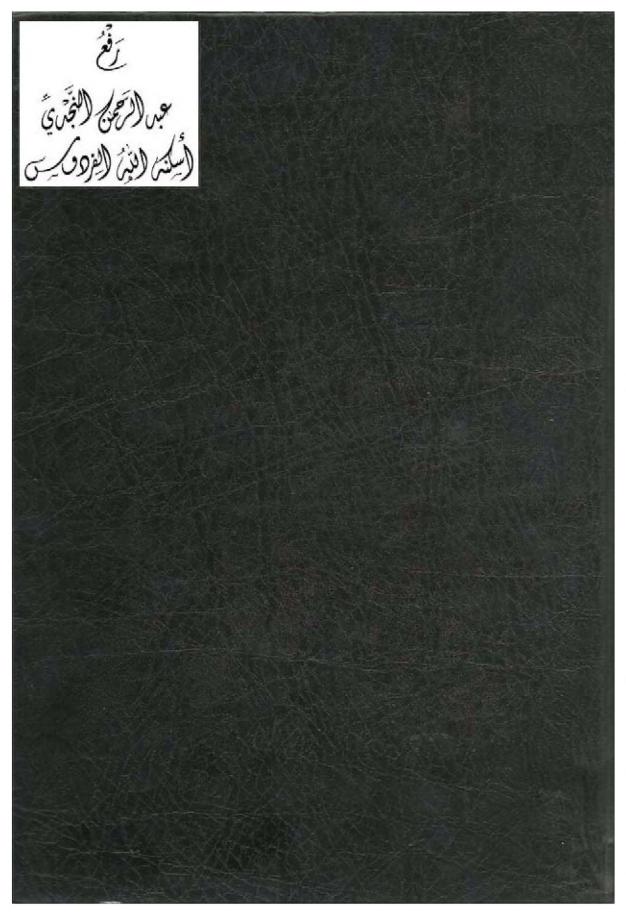